دکتور بحییاراهیم عبدالدایم

كلية الآداب - جامعة عين شمس

# الترجمة الذاتية

فت الأدَبالعَ فِيتُ الْحَديث

> دار إح**ت والنراث العربي** بيدوت بينستان

### مقترمته

اتجهت عناية الدارسين فى الأعوام الأخيرة إلى دراسة أدبنا العربى ، دراسة نقدية وإلى رصد ظواهره البارزة ، وتقييمها التقييم الصحيح ، بغية استجلاء شخصيتنا العربية التى أغفلت زمنا طويلا ، وتعرف مكانة آدابنا . بين الآداب العالمية ، وتشخيص دورنا الفكرى فى المجال العالمي .

ومن هنا أتت عناية الدراسات النقدية الحديثة ، بتناول ظو اهر نا الأدبية بالنقد والتفسير ، سواء في تراثنا ، أوفي آدابنا الحديثة .

وقد عنى الدارسون برصد الفنون الأدبية ، وانصرفت جهودهم إلى فنون الشعر والقصة والمسرحية وغيرها من الفنون الأصيلة فى آدابنا ، أو المستحدثة فيها ، ولقد يبدو أمرا مثيرا للعجب ، أن الترجمة الذاتية ، مازالت حتى اليوم تفتقر افتقارا شديدا إلى مثل هذه العناية ، رغم أنها موجوده فى آدبنا منذ أزمان بعيدة . وان كان القدماء لم يعرفوا المصطلح الذى هو حديث النشأة ، ليس فى آدبنا العربى وحده ، بل فى الآداب الغربية أيضا .

والذى يلفت النظر ، هو قلة الدراسات الجادة الني عالجت الأعمال الأدبية التي تدخل في هذا الجنس ، وقد كان هذا من البواعث القوية التي حفز تني على درس « الترجمة الذاتية في الأدب العربي ، ، فتوفرت على درس هذا النوع الأدبى، وأخترته موضوعا لدراسة الماجستير، وعرضت له في التراث العربي حتى القرن الثامن عشر، ثم اخترت الفترة التي تلمها لتكون موضوع دراستي الحالية .

وأعترف أنى عانيت كثيرا فى سبيل الاهتداء إلى نتائج هذه الدراسة ، لأن الدراسات القليلة التى بين أيدينا حول الترجمة الذاتية ، هى دراسات تقسم بالإيجاز والعرض السريع والأحكام العامة ، وينهج كثير منها نهجا تاريخيا فى تناول قلة من السير الذاتية ، قديمها وحديثها ، وليس بينها دراسة تمنحنا مفهوما فنيا للترجمة الذاتية ، واضح المعالم ، مجلو الملامح .

وإذا أحصينا هذه الدراسات جميعا ، وجدنا أنها سبع دراسات ، أكثرها مقالات نقدية تضمنتها كتب تتناول بالدراسة موضوعات أخرى، أوهى أبحاث موجزة مختصرة وليس هناك دراسة وافية مقصورة على الترجمة الذاتية وحدها .

لعل أولى هذه الدراسات التي عرضت للترجمة الذاتية في الأدب العربي، هو البحث المختصر الذي كيتبه المستشرق الألماني و فرانز روزنتال، في مجلة والدارسات، الشرقية، Analecta Drientalia التي يصدرها والمعهد البابوي، بروما، وقد ظهرت في سنة ١٩٢٧، وكتبها باللغة الألمانية واختصرها الدكتور عبدالرحمن بدوي، وضمنها كتابه والموت والعبقرية، الذي نشره سنة ١٩٤٥ وقد عرض صاحب هذا البحث، بالدراسة لأنواع من الترجمات الذاتية في التراث العربي، ونهج فيها نهجا تاريخيا بحثا، فتكلم عنها حسب العصور التي ظهرت فيها. وعمد إلى اختصار المحتوى الذي تقدمه كل ترجمة. ولم يعالجها معالجة فنية، مكيتفيا بهذا النهج.

وعلى حذوه ، سار المستثمرق الألمانى . . كارل بروكلمان فى مقاله الذى كتبه بالعربية و نشره مع أبحاث أخرى ، جمعت فى كتاب ، المنتقى من دراسات المستشرق ، الذى نشر سنة ١٩٥٥م وعلى نهج هذا ، سار الدكتور ، شوقى ضيف ، فى الكتيب الذى كتبه فى سلسلة فنون الأدب العربى ، سنة ١٩٥٦ . وقد تأثر فيه بروز نتال تأثرا و اضحا .

وإلى جانب هذه الدراسات التاريخية الثلاث ، ظهرت أربع محالاوت تناولت الترجمة الذاتية تناولا سريعا أيضا ، تضمئتها كتب تعالج موضوعات أو فنو نا أخرى ، إلى جانب الترجمة الذاتية ، والأولى موجزة ، وقد كتبها المستشرق ، جوستاف جرونباوم ، في كتابه عن ، حضارة الإسلام ، الذي تشر مترجما إلى العربية عام ١٩٥٦ ، وكانت دراسته للترجمة الذاتيه مضمئة في ثنايا فصل بعنوان ، الأدب والتاريخ ، ، وقد أرسل أحكاما حول الترجمة الذاتية ، خاصة في التراث العربي ، لا تخلو من تعجل و تحين وقلة إحاطة بمادة موضوعه ، و مكتاب الترجمة الذاتية ،

والمحاولة الثانية ، اضطلع بها الدكتور ، إحسان عباس ، وأثبتها في كتابه عن ، فن السيرة ، الذي نشر عام ١٩٥٦ ، وقد نظر فيه إلى السيرة الذاتية نظرة عامة في الأدب الغربي ، والإدب العربي ، وعرض عرضاً موجزاً لتطورها في التراث العربي حتى العصر الحديث ، وهي دراسة \_ رغم أنها لم تتجاوز الصفحات الثلاثين \_ فإنها كانت تسير على نهج فني يمكن معه أن نقول إنها دراسة رائدة في هذا الحجال .

والدراسة الثالثة ، هى الى عرض فيها الدكتور ، عبد المحسن بدر ، لدراسة الترجمة الذاتية الروائية فى فصل طويل ( ص ٢٧٨ - ٣٩٩ ) من كتابه ، تطور الرواية العربية الحديثة فى مصر ، ( ١٨٧٠ - ١٩٣٨ م ) ، وسمى هذا الفصل ، رواية الترجمة الذانية ، . والحق أنها محاولة فيها جهد علمي جاد ، رغم أن الروايات التي تناولها فى هذا الفصل ، كانت جميعاً فيها عدا ، الأيام ، لطه حسين هى روايات واقعية استمد كتابها أحداثها من حياتهم الخاصة ، ومزجوا الحقيقة التاريخية بعناصر الفن الروائي . فخرجت إذلك عن المفهوم الفني المحدد للترجمة الذاتية الروائية ، الذي انهى إليه هذا البحث الحالى .

والمحاولة الأخيرة ، ليستأيضاً عملا مفرداً ، مقصوراً على الترجمة الذاتية ، بل هى مضمنة كما با بعنوان ، السيرة تاريخ وفن ، للدكتور ماهر حسن فهمى الذى نشره سنة ١٩٧٠ ، ورغم أنها دراسة أطول من دراسة الدكتور ، إذ أفرد صاحبها لها باباً من مائة صفحة ( ٢١٩ - ٣١٨) فإنها مع ذلك ، في تناولها تطور السيرة الذاتية وفنيتها ، كانت تحتذى في أحكامها ونهجها دراسة الدكتور ، إحسان عباس ، الموجزة .

وفيها عدا هذه المحاولات الموجزة ، لم تقع عينى على دراسة عن الترجمة الذاتية . الذاتية العربية ، وكلما على ما نرى لا تمنحنا مفهوماً فنياً للترجمة الذاتية .

كذلك كان الحال فى الأدب الغربى، فإن الترجمة الذاتية ، لم يعن بها المقاد الدارسون عناية تناسب نماذجها العديدة ، إلا منذ أوائل القرن العشرين، وهى عناية ايست ذات بال إذا قيست بتلك التى تتمتع بها فنون الأدب

الأخرى كالشعر والرواية والمسرحية ، إذ ترجع العناية بنقد هذه الفنون ودراستها إلى عهود بعيدة . ومن ثم ، فإن والمفهوم الفنى و لحكل من هذه الفنون الأدبية ، قد أصبح له سمات واضحة ، ومعالم محددة ، وأسس عامة يدور حولها نقاش الدارسين .

بيد أن الترجمة الذاتية الغربية قد افتقرت أيضاً إلى مثل هـذه العناية لأسباب منها أنها اصطلاح مستحدث ، رغم أنها وجدت فى آدابهم القديمة ولأنها كانت تدرس فى إطار ، السيرة العامة ، لالتقائم ما فى منزع واحد ، هو تناول الحياة الفردية .

وظلت والسيرة الذاتية ، مدمجة في السيرة العامة ، لهذا التشابه والالتقاء ، ولم يعمد النقاد إلى دراستها بمعزل عن السيرة إلا منذ وقت متأخر للغاية ، حيث بدأت، دراسات هي بطبيعة الحال قليلة ، بالقياس إلى الدراسات المستفيضة التي تظفر بها الفنون الأدبية الأخرى .

لذا ، فإن الدارس للترجمة الذاتية ، لن يجد الطريق أمامه مهداً لاستخلاص، وأسس البغاء الفنى ، لهذا المصطلح المستحدث إذ أن القليل من الدراسات التى تفاولتها لا تكفى بالحاجة التى يتطلبها البحث . وهناك نماذج عديدة من التراجم الذاتية التى كتبها أعلام هذا الفن ، غير أن ما بينها من الاختلاف أكثر مما بينها من الاختلاف أكثر مما بينها من الاتفاق ، على نحو ما يظهر عند الذين عرضوا لها بالنقد والتحليل والتقسير ، كاختلافهم فى معالمها الفنية وفى مدى دلالة الترجمة الذاتية على شخصية كانبها وميوله وأفكاره وإراداته ، ومن أمثلة هذه الاختلافات ما ذهبت إليه وأنا روبسون بور ، R. Burr ، ثم ما ذهب إليه وإرانست ستيوارت بيتس ، Bates و من أن اروبسون بور ، تعتبر كلاهما النرجمة الذاتية مصدراً للعلومات عن نفسية الإنسان ، في حين أن نقاداً آحرين مثل و والدو دون ، Doaa ، في مثل و وبور كروس ، W. Cross ، و دهارولد نيكلسون ، المقدية للسير الإنجليزية ، ودو نالد استاوفر ، Bates ، تقدم حقائق هامة لها قيمتها عن تايخ الإنسان .

و تو الت الدراسات منذ عام ١٩١١م، وهو العام الذى نشر فيه , السير سيدنى لى ، كتيباً عن , قو اعد السيرة ، و برغم القيمة النقدية البالغة الأهمية لهذه الدراسة ، فإنها لم تجد نفعاً فى إيجاد مرجع واف فى نقد السيرة العامة ، أو السيرة الذاتية ، و تبعتها دراسات كان أهمها ما كتبه كل من , كلارك ، عام ١٩٢٦م عن , تسكوين الترجمة الذاتية وأطوارها ، ، و , ثراك وأديسون هيبارد ، عام ١٩٢٦ و تحدثا فى دراستهما عن مجال الترجمة و حدودها الشكلية ، ثم ما كتبته كل من المكاتبة ,كيت أوبراين ، عام ١٩٤٢م عن , اليوميات ثم ما كتبته كل من المكاتبة ,كيت أوبراين ، عام ١٩٤٢م عن , الترجمة الذاتية فى الأدب الإنجليزى ، ، و , شوميكر ، عام ١٩٤٢م عن الترجمة الذاتية ظهورها فى الأدب الإنجليزى : موادها وقوالبها ، و , أوزيد ن ، Osborn عن بداياتها فى الجلنزا وصدرت دراسته عام ١٩٦٠م .

وهذه الدراسات النقدية كلها ، هى أبرز ماكتب النقاد عن والترجمة الذاتية ، فى الأدب الإنجلير ، وهى تختلف اختلافاً بيناً حول تحديد الشكل والمضمون، وحول تعريف محدد دقيق لمفهوم الترجمة الذاتية، وكلها محاولات أسهمت إسهاماً فعالا فى رسم معالم، وتحديد ملامح تعين فى دراسة هذ الفن الأدبى و نقده ، وإن كانت فى مجموعها لا تمنحنا التحديد النهائى لأسس البناء الفنى أو المفهوم المستقر.

ومن مظاهر الاختلاف ما يتمثل فى الدراسة التى كتبها ، أندريه موروا ، عن الترجمة الذانية وضمنها كتابه عن السيرة العامة ، فقد عرض لنماذج من الأدبين الفرنسى والإنجليزى ، وذهب إلى كثير من النظرات والآراء التى تختلف عن تلك التى كتبها أصحاب الدراسات السابقة .

وإزاء هذه الاختلافات البينة في محاولة الوقوف على مفهوم الترجمة الذاتية وعلى الملامح البارزة في بنائها الفنى . فإن الدارس لا يسعه إلا أن يستعين بمثل هذه الدراسات التقدية التي ما زالت تختلف على المفهوم حتى وقتنا الحاضر ، وما زالت أيضاً تفتقر إلى محاولة جادة من جانب النقاد ليقيموا الترجمة الذاتية تقييماً مرضياً . وهو حين يستعين بهذه الدراسات ، لا بد أن يطيل النظر في التراجم الذاتية في الأدب الغربي الحديث ، حتى ينتهي آخر المطاف إلى استخلاص أسس التركيب الفني لهذا اللون المستحدث في فنون الأدب .

وهذا هو النهج نفسه الذى تنتهجه هذه الدراسة الحالية ، إذ لم تسلم بما ارتآه هؤلاء النقاد تسلما ، أو تتوانى عن الاستعانة بما كتبه نفر من الأفذاذ عن أنفسهم فى قالب أدى ومن هذا المزيج يصبح فى وسعنا أن نصل إلى بناء فنى يحدد الكثير من ملامح الترجمة الذاتية وأسسها الفنية ، ومفهومها الحديث . ولا يصح الزعم فى النهاية أن ما أفضت إليه هذه الدراسة هو تحديد حاسم لمفهومها، أو هو تعريف قاطع لملا محها وأسسها . وليست هذه المحاولة هى الحكم الحاسم أو الدكامة الأخيرة ، فليست عناك كلمة أخيرة فى بجال الدراسات الادبية .

وبعد أن فرغت الدراسة من الوقوف على مفهوم ننظر من خلاله إلى ما لدينا من ترجمات ذانية ، عرضت الدراسة لمصطلحات هدا النوع الأدبى ، وقضاياه ومفاهيمه ، لنقف على المصطلحات الدقيقة التى يدور عليها كلامنا في الدراسة كلها . ثم تناولت هذه الدراسة ما لدينا من ترجمات ذانية وتتبعت الوقوف عندها تتبعاً تاريخياً ، ثم تناولتها بالنقد والتفسير والتحليل ، كا تناولت بعضها بالدراسة التطبيقية منذ القرن الثامن عشر، حتى الآن ولم تغفل ربطها بالترجمة الذاتية في التراث العربى ، أو رطها بمثيلاتها في الأدب الغربى ، وعقد مقارنات بينها جميعاً ، لإظهار صور الإلتقاء أو الاختلاف بين ترجماتنا الحالية وترجماتنا في التراث من جانب ، وبينها وبين تلك الآداب المتطورة ، من جانب آخر ، على نحو يظهر مدى ما لأدبنا العربى الحديث من عمق وأصالة ، ومدى قدرته على التفاعل مع الفكر العالمي ، وقدرته على مجاراته ، وعلى التجدد والابتكار .

وقد ربطت هذه الدراسة أيضاً الترجمة الذاتية بالفكر المعاصر ، وتتبعت تياراته المختلفة ، ووقفت عندكثير بما لدينا من حقائق أدبية وفكرية ونفسية ، وعنمدى دلالةهذاكله على الشخصية الفكرية وصلته بالعصر الروحى للكاتب. ولعلى بذلك قد أشرت إلى طرف من الخطة التي انتهجما هذا البحث ، وأدعو الله أن أكون قد وفقت إلى جانب من الصواب ؟

مصر الجديدة: أكتوبر سنة ١٩٧٤ يحيي إبراهم عبد الدايم

البائي لأول

الترجمة الذاتية

مدلولها وتطورها في الأدب العربي

الفصل الأول : مدلول الترجمة الذاتية

الفصل الثانى : لحة عن الترجمة الذاتية في التراث العربي

الفصل الثالث : المحاولات الأولى للترجمة الذاتية في العصر الحديث

## الفضل لأول

#### مدلول الترجمـة الذاتية

- \ -

#### الترجمة الذاتية في مفومها الحديث

لن يحد دارس الترجمة الذاتية الطريق أمامه عهدا للوقوف على مفهوم لهذا المصطلح المستحدث، إذ أن القليل من الدراسات الني تناولتها، لا تفي بالحاجة التي يتطلبها البحث. نعم، هناك نماذج عديدة من التراجم الذاتية التي كتبها أعلام هذا الفن، غير أن ما بينها من الاختلاف، أكثر عما بينها من الاتفاق، على نحو ما يظهر عند الذين عرضو الحما بالنقد والتحليل والتفسير، كاختلافهم في معالمها الفنية، وفي مدى دلالة الترجمة الذاتية على شخصية كاتبها وميوله وأفكاره وإرادته، ولا يتسع المقام هنا للإشارة إلى اختلافات النقاد حول مفهوم الترجمة الذاتية،

<sup>(</sup>۱) لعل من أسبق الدراسات فی مجال الترجمة الداتیة هی دراسة «مسز بور» Burt التی شرتها عام ۱۹۰۹ تحت عنوان « الترجمة الداتیة ، دراسة نقدیة مقارنة :

Burt The Autobiography : A critical and comparative stady

و کذلك تعد محاضرة « السیر سدنی لی » التی نشرت عام ۱۹۱۱ م من بدایات العراسات التی تناولت الترجمة الداتیة بالنقد ، و بعدها توالت الدراسات التی اختلفت حول « مفهوم الترجمة الداتیة » من مثل تلك التی قام بها کل من « والدودون Dunn لا و ولبور کروسی » ، « و هارولد نیكلسون » « و دو نالد استاو فر » « و اوزیورن » « و ثرال و ادیسون » « و اادیورن » « و اوزیورن » و الستشرق الألمانی « فر اثر روزنثان » « و أندریه موروا» علی ما أسلفت فی المقدمه عید

ويكفى أن نصل إلى نتائج عامة توضح لنا هذا المفهوم، ويجدر التذبيه إلى أن وضع الصور المختلفة للإنتاج الأدبى فى إطار واحد يطلق عليه ترجمة ذائية بما يتنافى وطبيعة الأشياء، لأنها تتباين فيما بينها تباينا غير قليل يؤيد ذلك القول بفردية العمل الأدبى، على معنى أن لكل عمل أدبى فرديته على ما تتو خاء فظرية الأدب الحديث، (1) التي تنظر إلى «الدلالة المكلية للعمل الأدبى وترى لكل كانب أسلوبه ولكن، وان كنا لا نذكر أن للكاتب أسلوبه الذي يجرى فيه على تقاليد معينة ، فإن هذه التقاليد، لا تغض من الفردية التي يتسم بها كل عمل أدبى .

وعلى هدذا يمكن أن ننتهى بشأن المفهوم الحديث للترجمة الذاتية إلى استخلاصه من السمات والملامح العامة التى تشترك فيها النراجم الذاتية (٢). و بادى و ذى بدم يمكن القول ، بأن الترجمة الذاتية الفنية ، ليست هى تلك التى يكتبها صاحبها على شكل و مذكرات ، يعنى فيها بتصوير الأحداث التاريخية . أكثر من عنايته بتصوير واقعه الذاتي ، وليست هى التى تكتب على صورة و ذكريات ، يعنى فيها صاحبها بتصوير البيئة والمجتمع والمشاهدات أكثر من عنايته بتصوير ذاته ، وليست هى المكتوبة على شكل و يوميات ، تبدو فيها عنايته بتصوير ذاته ، وليست هى المكتوبة على شكل و يوميات ، تبدو فيها الاحداث على نحو متقطع غير رتيب ، وليست فى آخر الآمر ، واعترافات المخترة فيها صاحبها على نهج الاعتراف الصحيح ، وليست هى الرواية الفنية التي تعتمد فى أحداثها ومواقفها على الحياة الخاصة لكانبها . فكل هذه الأشكال ، فيها ملامح من الترجمة الذاتية ، وليست هى ، لا نها تفتقر إلى كثير من الاسس فيها ملامح من الترجمة الذاتية الفنية .

<sup>=</sup> وقد أتيح لى أن اطلع على بعضها ، ولم أستطع الحصول على البعض الآخر ، رغم محاولتي الحصول عليه من الخارج .

<sup>(</sup>١) التركيب اللغوى للأدب للدكتور لطني عبد البديع ، ص ١٦٠

<sup>(</sup>٢) إلى جانب الوقوفعند آراء الدارسين للترجمة الذاتية حول اختلافهم على المفهوم

وكثير من الاعمال الادبية ، هي تراجم ذاتية في خطوطها العريضة ، وفي مفهومها الفضفاض ، من مثل , المقالة الشخصية واليومية والمفكرة ، والرواية المعتمدة على الترجمة الذاتية ، () ومن هنا يمكن أن ندخل في المفهوم العريض للترجمة الذاتية ، ومقالات مونتين ، ويوميات بيبس ، والسيرة الادبية لكوليريدج ، والمقدمة لوورد زورث ، ئم صورة لوجه الفنان في شبابه لجيمس جويس () ولكن لا يمكن أن نعتير كل هذه الاعمال ، في شبابه لجيمس الفني الدقيق ، بوصفها جنسا أدبيا له سماته المميزة ، وخصائصه الواضحة والالادخلنا إلى هذا الجنس الادبي ، ألوانا أدبية كثيرة ، لا نه من النادر ندرة حقيقية ، أن نعشر على عمل من الاعمال الادبية المعتمدة على التخيل ، لا يحتوى على عنصر من عناصر الكشف عن ذات ماحبه () — ولكل ذلك ، فإن الترجمة الفنية ، هي شيء آخر يختلف عن الصور التي سلفت الإشارة إليها ، ويختلف عن تلك الاعمال الادبية وعما يناظرها .

والترجمة الذاتية كجنس أدبى ، يمكن أن ننتهى إلى نتائج بشأنها ، تصلح أسسا فنية لهذا الجنس ، وتمنحنا مفهوما ، له خصائصه المميزه ، وأخص ملامح الترجمة الذاتية التي تجعلها تنتهى إلى الفنون الأدبية أن يكون لها بناء مرسوم واضح ، يستطيع كاتبها من خلاله أن يرتب الا حداث والمواقف والشخصيات التي مرت به ، ويصوغها صياغة أدبية محكمة ، بعد أن ينحى جانبا ، كثيرا من التفصيلات والدقائق التي استعادتها ذاكرته ، وأفادها من رجوعه إلى ما قد يكون لديه من يوميات ووسائل ومدونات تعينه على تمثل الحقيقة الماضية .

Enc. Brit. London, 24th edit. 1966, V. 2, p. 854.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٨٥٤

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٨٥٦

وبمعاونة من العمليات العقلية والشعورية ، يصبح فى وسعه أن يقتنص كل ما هو هام فى إطلاعنا على غايته من كتابة ترجمته الذاتية ، وعلى كل ماهو معين على أن نستشف منه التاريخ الحقيق لحياته النفسية والحلقية والمزاجية والفكرية والسلوكية ، وما نستدل منه على شخصيته ومكرناتها الموروثة والمسكتسبة ، فى تكامل ، فى جميع أطوار نموها رتغيرها ، وفى وحدة تتوافر لا فى التنظيم والترتيب والتركيب فحسب ، بل تتوافر كذلك فى الروح العامة للترجمة الذاتية ، وفى المزاج السائد فها ، وفى النقلة والتدرج من موقف إلى آخر ، مع مراعاة النزام الحقيقة التاريخية في ينقله من أحداث ماضية ، معززا إياها بالوضوح المعلن عن أسماء الشخصيات والأماكن ، وبفقرات وأمثلة موجزة معتدلة منتزعة من التواريخ والرسائل واليوميات .

ويحسن أن يكشف المترجم لنفسه قبل كل ذلك ، عن غايته ، فهى التي تحدد أمامه معالم طريقه ، وترشده إلى ما يجب أن يسقط ويهمل ، وما يجب أن يشبت ويختار ، خاصة إذا ما أراد أن يصور ترجمته الذانية في قالب روائى لأنه حين يعرض لنا وقائع حياته ، لا يعتمد على الخيال الطليق ، كالروائى أو المسرحى ، ولا يعتمد مثلهما أيضا على الأسطورة . وهو لايقف موقفهما من مادة موضوعه ، فيعتمد ـ مثلهما ... على الخلق والابتكار والتصور ، بل يعتمد اعتمادا كليا على المعاناة في تذكر الحقيقة ، ومحاولة نقلها نقلل القينا ، وعلى نحو ما حدثت في واقع الحياة .

ورغم ما يلجأ إليه كاتب الترجمة الذاتية من تحليل الوقائع وتعليلها ، فإنه يعالى مثلهما تجربة الحالى ، لكن معاناة المترجم لذائه أشد ؛ لا نه يلتزم الحقيقة فيما ينقله من ماضى حياته ، معتمدا على التذكر ، والتذكر ليس أمراً سهلا ذلولا ، وليس هو عملية آلية يسيرة ، قوامها النداعي الحر الذفكار ، بل هو عملية شديدة التركيب والتعقيد ، لا أن عملية التذكر ، تعنى تحويلا إلى

الداخل ، وتكثيفا ، تعنى تغلغلا متواصلا لـكل العناصر مر. حياتنا الماضية (١) .

وإذا أراد الإنسان أن ينقل إلينا تجارب حياته الماضية فلا سبيل أمامه . إلا أن يضع قيودا لهذه التجارب ، ويرسم لها إطارا ويعيد بناءها عن طريق وعمليات التذكر الرمزى ، ، وفي هذه الحالة تصبح الاستعانة بالخيال ، أمرا ضروريا للاستعادة الصحيحة كما فعل ، جوته ، حين اتخذ عنوانا لنز جمته الذاتية هو ، الشعر والحقيقة ، ، لأنه لم يعن حين اختار هذا العنوان . أنه أدخل إلى سيرة حياته الحقيقية ، الخيال أو الاختلاق أو التزييف ، بل إنه أراد أن يستكشف الحقيقة حول حياته ، وأن يصفها ، ولم يكن لديه من طريقة لإيجاد هذه الحقيقة إلا بأن ، يمنح الحقائق المتفرقة المشتتة من حياته شكلا شعوريا ، في شكلا رمزياً (٢) .

وبهذا أدرك وجوته ، أن الترجمة الذاتية ، شكل من أشكال و الذاكرة الرمزية ، حيث أضغى معنى رمزيا على قصة حياته ، إلى جانب المعنى التاريخى . وكان إدراكه هذا عميقا ، لأن رواية الحقيقة الخالصة عن الإنسان ، أمر بعيد عن التحقق ، بل هو أمر يكاد أن يكون مستحيلا ، مهما حرص كانب الترجمة الذاتية على التزام الحقيقة فيما يكتبه عن نفسه .

فالصدق المحض فى الترجمة الذاتية ــ رغم أنها أصدق الفنون الأدبية تصويرا للإنسان ــ هو مجرد محاولة، وهو صدق نسبى، ولبس شيئا متحققا، لأن هناك عوائق تعترض سبيل المترجم لنفسه، وتحول بينه وبين نقل الحقيقة الخالصة، ومن هذه العوائق أن الحياة نسيج صنعت خيوطه من حقيقة وخيال وحياتنا وأفكارنا تصنع بعض أجزائها من وحى الخيال. والحقيقة المجردة،

<sup>(</sup>١) مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية . ص ١٠٨

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص ۱۰۹،۱۰۸

شأنها في هذا السبيل شأن الخيال البحت ، كلاهما يختني من الترجمة الذاتبة .

ومنعوامل تشويه الحقيقة أيضا ، عوامل واعية إرادية كالتزييف والتمويه حين يعمد كاتب الترجمة الذاتية إلى إخفاء ذاته أو إلى العجب بها ، ليرسم لنفسه إحدى الصورتين المتواضعة المذكرة للذات ، أو المزهوة المعجبة المغالية في تمجيد و ألانا ، ورسم شكل أسطؤرى للذاتية تنوارى تحت سطحها المزدان بألوان التواضع والصراحة ، مادة كشيفة من الغرور والتعاطف الذي يغذى و الأنا ، ولذا ، كانت و الاعترافات ، المكشوفة خارجة عن نهج الحقيقة الكاملة ، وحائدة عن طريقها السوى الصحيح ، بل ربما كانت الصراحة المكشوفة التي انتهجها كل من وسويفت ، وروسو ، ووقولستوى، وكيركجور ، وجيد ، ضربا من التزييف والتمويه والادعاء والزهو والمبالغة .

ومن الحوائل أيضا ، دون نقل الحقيقة الخالصة ، عوامل أخرى طبيعية لا إرادية ، وكالحياء الطبيعي ، والنسيان الطبيعي ، اانى تعمل آليته دوما داخل الإنسان ، على مراحل حياته ، وهو نسيان تقرضه علينا قوة الذاكرة بحكم تعقيدها . وأكثر ما ينساه الإنسان ما يقع له فى مرحلة الطفولة .

وحين يبلغ الإنسان مبلغ النضج والاكتمال ، يكون قد كيف نفسه في إطار اجتماعي محدد ، فيحول ذكرياته إلى حقائق ثايتة ، تحيط به و تكتنف حياته ، و تظل دائمة الإلحاح عليه ، ولذا فإن الإنسان ، هو صحية الذاكرة والزمان اللذين يفرضان عليه ضروبا من الحداع والتضليل والحذلان . ليس في وسعه أن يصبح بمنجاة منها ويذعن في النهاية لألوان كثيرة من الإيحاءات والافتراضات المستقرة في اللاشعور ، ومن ثم فإن الإنسان في العصر الحديث ، ربما يعبر في فنه أو أدبه . عن عكس ما يفكر فيه ، وما يشعر به ، فيطمس بذلك ، معالم الحقيقة عن نفسه ، ويحجبها عن الظهور في صورتها الحقيقية .

وعلى ذلك ، فإن تمام الصدق لا يُناتى فى انترجمة الذاتية . إذ لابد أن تسقط من الكاتب أشياء أثناء كتابته . وهذا ما أوله , يتيس Years ، على نحو ما أوله

« جوته » — كما أسلفنا — إذ قال فى تقديمه ترجمته الذاتية : , أنا لم أغير شيئا يتعلق بما أعلمه ، ومع ذلك ، لابد أن أكون قد غيرت أشياء كثيرة من غير علمي » (۱) ، لأنه أدرك بحق أن ، الثقة المطلقة حتى فى الأمور المرتبطة بالواقع هى ثقة لا يمكن أن ترتجى ، وأدرك كذلك أن , إعادة الخلق الحقيقى للحياة برمتها ، كما عاشها صاحبها ، إعادة محكمة ، لهى أمر مستحيل ، (۲) .

ومن خلال إدراك هذه الحقيقة ، يبدو لنا ، أن دعوى عدم الصدق .قوية للغاية ، إذ ليس فى وسعنا أن ننقل الحقيقة بأكملها كما أنه ليس فى وسعنا أن نتجنب عدم الدقة . ولكم كان ، جورج مور ، صادقا ؛ حين قال فى هذا الصدد ، إن المر م ليطالع ماضى حياته ، مثلها يطالع كتا با قد مزقت بعض صفحاته ، وأتلف منها الكثير ، (٣) .

وإلى مثل ذلك ذهب ، نيقولاى برديائف ، إذ أدرك مدى حظ الترجمة الذانية من الصدق،على نحو ما أدرك كل من ، جو ته ، و وبييس ، ومور ، حين أطلق على ترجمته الذاتية ، الحلم والواقع ، .

وقد تبين له حين نظر إلى الماضى الواقعى الذى جربه أنه كان ينظر إليه أنه ماض واقعى ، تحول إلى داخل الحاضر ، وأزرتذكره لحياته ، فى ظواهرها المتباينة (١) هو بالنسبة إليه وفعل خلاق ، يعمل به على تحويل الماضى وإضفاء المعنى علمه ، (٥) .

Shumaker: English Auto, p., 48 (81)

<sup>(</sup>٢) المراجع السابق ؛ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٣٨ : ونص العبارة هو :

One reads one's past life like a book of which some pages have been torn and many mutilated

<sup>(</sup>٤) الحلم والواقع ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ۲۷۳ .

وكل ذلك يؤيد ماذهبنا إليه، من أن الإنسان على حقيقته ، ليس هو ما يكتبه عن نفسه ، وهناك تفاوت عظيم بين ما يستقر فى أعمق أبعاد الإنسان من حلجات و نبضات و بين القدرة على التعبير عنها ، ولذا فإن الترجمة الذاتية ، رغم تحريها الشديد الحقيقة المعبرة عن الواقع الذاتى ، هى \_ على ما رأينا \_ عملية إبداعية خلاقة ، ومن ثم يقوم نوع من البعد بينها و بين كاتبها ، وتنشأ بينهما مسافة تتأى بها عن حقيقة ماضيه ، وحقيقة ماهو عليه ، وبهذا يصبح ، للترجمة الذاتية ، معنى الخلق الإنسانى ، الذى يتعدى كاتبها و يتجاوز حدود إنسان بعينه .

وهذا التصور هو ما تقرره نظرية الأدب الحديثة ، وهو أيضاً ما يقتضيه ، المنهج التجريبي في شأن الطاهرة الأدبية ، من حيث أن المؤلف ليس جزءا من العمل الأدبى ، ولا العمل الأدبى جزءا منه ، بل العلاقة بينهما تقوم على التعالى المتبادل (1).

ثم من أبرز ملاح الترجمة الداتية إلى ماذكر ناه. تصوير الصراع ، بضروبه المختلفة ، تصويرا يطلعنا الدكاتب من خلاله ، على دخائل نفسه ، وأثر أحداث الخارج فى حياته النفسية والشعورية والفكرية ؛ مظهرا من خلاله ما ينعكس على مرآة ذاته من وقائع الماضى و أحداثه، خير اكان أم شرا، مراعيا فى عرضها ما يطلعنا على مدى ما حدث فى شخصيته من نمو وتحول و تغير على مراحل العمر المتعاقبة ، ملتزما تواتر الأيام و تدرج التاريخ ، فإذا أخل بالترتيب الزمنى ولجأ إلى سرد ذكريات متقطعة ، إلى سرد ذكريات متقطعة ، في صورة ذكريات متقطعة ، غير مترابطة ، خرج عن المفهوم الفنى للسيرة الذاتية ، لأنه حينتذ لايو قفنا على ماطرأ على الشخصية من تطور وتحول فى مراحلها المتعاقبة وينتنى بذلك الترابط اللازم للعمل الأدى .

<sup>(</sup>١) التركيب اللغوى، ص ٦٦.

والترجمة الذاتية الفنية ، هى التي يصوغها صاحبها فى صورة مترابطة ، على أساس من الوحدة والاتساق فى البناء والروح كما سلف وفى أسلوب أدبى قادر على أن ينقل إلينا محتوى وافيا كاملا ، عن تاريخه الشخصى ، على نحو موجز ، حافل بالتجارب والخبرات المنوعة الحصبة ، وهذا الاسلوب يقوم على جمال العرض ، وحسن التقسيم ، وعذوبة العبارة ، وحلاوة النص الادبى ، وبث الحياة والحركة فى تصوير الوقائع والشخصيات، وفيما يتمثله من حواره مستعينا بعناصر صئيلة من الخيال لربط أجزاء عمله ، حتى تبدو ترجمته الذانية فى صورة متماسكة محكمة ، على ألا يسترسل مع التخيل والتصور حتى لا يناى عن الترجمة الذانية , خاصة إذا كان يكتب ترجمته فى قالب روائى .

وعليه أن يلنقط اللفظة الضرورية إذا كان الواقع قاصراً عن تجلية الصورة، وتصوير الموقف، عاجزاً عن نقلها إلينا في حيوية مثيرة، وكل هذه عناصر أدبية لاغنى عنها للسيرة الذاتية إذا أريد. أن يتوافر لهما ماللعمل الفني من أسباب المتعة وأسس الفن.

ولابد لكانب الثرجمة الذاتية ، أن يحقق لحما خطة مؤثرة تثير في نفس المنطق لها ، التعاطف مع صاحبها ، وتحرك تيار وعيه الباطن ، وحبيئات وجدانه ليحدث فينا جيشانا عاطفيا ، وتعاطفا نفسيا مع كاتبها لانه حين يبسط دخائل نفسه أمام المتلقى ، ويفضى له بمكنونات شعوره يقيم بينه وبين المتلقى رابطة عاطفيه لا تقوم إلا بين الصديقين الحيمين ، إذ هو حين يصور كل ذلك يحمل القارى ، لترجمته الذاتية إلى الارتداد إلى ذاته ليقيس تجاربه ومشاعره بتلك التي تصور أمامه ، وهو حينئذ يعرض علينا مثالا حياً من نفوسنا ، وكل ذلك من ركائز التأثير الممتع الذي يثير فينا إحساسا دراميا ، فيرقى بنا إلى ذروة النقاء أو قمة التطهر .

ومن هنا ، فإن الترجمة الذانية ، تحقق الغاية المرجوة التريؤ ديماالعمل الفنى، إذ أنها مراح رحب لـكانبها . يتخفف فيه من ثقل التجارب التي خاص غمارها بنقلها من داخل نفسه ، إلى خارجها ، وهو بهذا يعرض خبراته على الآخرين، بغية مشاركتهم له فيها ، ويتحدث إليهم عنها ، في صدق وصراحة ، وأمانة وتجرد ، مصورا واقع حياته الملبوس الذي شكله ما ضيه ، بما كان يزخر به هذا الماضي ، من نقائص وفضائل وعيوب ومآثر ، وبما كمان يحمله من زلات وحسنات ، مراعيا فيها ينقله وما يتذكره من ما ضيه ، إلا يلمج فيها يلجه كثير من كتاب الترجمة الذاتية ، حين يصورون أنفسهم في صورة بمجدة لها. متعاطفة معميولها ودوافعها وأفعالها حتى لا تتسرب إليه تلك المآحذوالهيوب التي تؤخذ على المترجمين لذواتهم ، بل هو يجاول أن يكون في نظرته إلى نفسه ، وفي تفسيره للمواقف والشخصيات . ذا نظرة موضوعية ، وفي معالجته لمواد ترجمته الذاتية بمعزل عن العجب النفسي ، وإعلاء قدره ومكانته ، على حساب الانتقاص من أقدار الآخرين ، وبمعزل كذلك عن الميل إلى تصوير الوقائع والشخصيات تصويرا يبعده عن دائرة ذاته وما يعتمل داخلها .

وإذا توافرت للترجمة الذاتية كل هذه الملامح والأسس، وأتيح لصاحبها أن يهتدى إلى أكثرها ، فإن ترجمته الذاتية حينئذ ، تصبح متسمة بالإصالة والقوة والصدق والتأتير ، مستوفية للعناصر التي يبتغيها الأديب من وراء عمله الأدبى ، وتصبح ترحمته لنفسه ، فنية أدبية ، لأنها آنئذ تشبع الناحية الجالية أشباعا قويا دافقا . وقد توافر أكثر الأسس في مجموعة من التراجم الذاتية في الأدب الغربي كالتي كتبها كل من ، جيبون وفر انكلين ونيو مان وميل و ترولوب وقور وجوس ، كما توافر غير قليل من أسسها في مجموعة من الترجمات الذاتية في الأدب العربي الحديث من مثل التي كتبها كل من ميخائيل نعيمة ، و « طه حسين ، وغيرهما .

ومع ذلك كله ، فإن فئة قليلة من كتاب الترجمة الذانية ، هم الذين خلفوا أعمالا ، راعوا فيها تلك العناصر الفنية ، وبرعوا فى إشاعة تلك الروح التى تشبع فينا الحاسة الجالية .

#### -- Y --

#### تطور الترجمة الذاتيةفي الأدب الغربي

يذهب بعض النقاد إلى أن الترجمة الدانية بالمفهوم الحديث لم يكن لها وجود في الأدب الغربي قبل عام ١٦٠٠م، ثم ظهرت بعد ذلك التاريخ واحدة بعد الأخرى، في فترات طويلة، إلى أن كانت سنة ١٨٠٠م، حيث أخذ الكتاب يتوخون ما يشبه السن الأدبية في كتابتها، دون أن يبلغوا مبلغ الطريقة الجديدة التي يمكن أن يقال معها إنهم اصطنعوا جنسا جديدا من الأجناس الأدبية (١).

ومع ذلك ، فسنشير إلى طرف من مظاهر النرجمة الذاتية فى العصور القديمة والوسطى ، لتمثل ألوانا مختلفة ، تتمثل عند اليونان فيها يرد فى ثنايا كيتابات الفلاسفة وغيرهم من نبذ شخصية من الكتابة عن الذآت ، على نحو ما نجده لدى ، جالينوس ، .

ولم يكن اليونان مولعين بهذا اللون من الكنتابة ، وإنما عنوا بمرحلة النضج أو الذروة فى حياة الفرد ، وأخذوا بنظرية «الفرد العظيم ، «أو البطل ، التى استقرت لديهم منذ أن كتب «بلوتارك ، سير عظاء ، اليونان والرومان ، ولم يلتفتوا إلى مر احل التطور المختلفة للفرد التى تعنى بها الترجمة الذاتية ، لكن الأدب الرومانى كان أكثر إحتفالا بالترجمة الذاتية ، كما تمثلت لدى نفر من المؤرخين والساسة والادباء والشعراء ، حتى شاعت منذ ذلك الحين (٢) .

Shumaker, Enghish Auto p. 5

<sup>(</sup>۲) الترجمة الذاتية فى الأدب الأغريق ، ثم فى الأدب الرومانى ، جزء من مقدمة « الترجمة الذاتية فى الأدب المربى » وهى رسالة ماجستير مخطوطه بمسكتبه كلية الآداب بجامعة عين شمس تقدم بها صاحب هذه الدراسة .

وفى كتابات ما قبل عهد النهضة ، لا نكاد نعش على ترجمات ذانية إلا ما كان من الرسائل والوصايا والبيانات الرسمية التي يصدرها الأباطرة، والنبذ والفقرات التي تشير إلى معلومات شخصية ، كالرسائل التي تحتوى على كلام سديد ، أو على تغير في موقف شخص ، والوصايا الشهيرة ، كوصايا القديسيين ، وبيانات تغير في موقف شخص ، والوصايا الثاني ، وكانت الترجمه الذاتية ، أيضاً قشتمل على المقالات الأخـلاقية والفلسفية ، وبعض وجهات النظر العابرة لكتاب التراجم في العصور الوسطى ، وللمؤرخين في حكاياتهم الخاصة (۱) .

وقد درج المؤرخــون فى الكتابات التاريخية على تسجيل الأحداث والمواقف من وجهة نظرهم الشخصية ، وكثير من هـنه الكتابات كانت عن الحروب الصليبية ، دونها شاهد عيان لأحداثها ، وكان المؤرخ منهم ، يعرج فى صفحات عديدة على الحديث عن نفسه وينساق وراء تصوير انطباعاته وأثر الأحداث فى ذاته ، ورغم ذلك فهى لم تكن على الإطلاق ، حياة حقيقية المتحدث عن نفسه ، لكنها كانت أقرب إلى المذكرات الحربية (٢).

ولكن أشهر التراجم الذاتية فى العصور الوسطى ، اعترافات القديس أوغسطين ، التى تعتبر قمة الاعترافات الدينية وقد حذا حذوها من كتب بعده ، وهى تذكر بما احتوته من صراحة وصدق ، وقدرة على الاستبطان والتعرى النفس والأصالة .

وقد كانت الاعترافات الدينية فى العصور الوسطى ، تعنى عناية شديدة ، بتصوير تجربة الإلهام لدى الفنان ، بتصوير تجربة تشبه تجربة الإلهام لدى الفنان ، حافلة بالصدق ، لأن الصوفى ينقل لنا تجربة ذاتية تتصل بعالم عير مألوف لنا ،

Shumaker . Enghish Auto p.p. 6,7

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص 🗛

فى لحظات فورية فجائية يخرج فيها عن شعوره الواعى ، محلقا بعيدا عن عالمنا الرضى إلى عالم سماوى ، ثم لا يلبث وعيه أن يرتد إليه ، فيصور مواجيده ، وما شاهده فى تجربته الكشفية ، تصو برا صادقا .

وفى الأدب العربى نظائر وأشباه لها فى كلام المتصوفة منها كيتاب والنصائح الدينية ، وللمحاسبي ، والمنقذ من الضلال وللغز الى ، والطواسين ، للحلاج والغريبة والسهر وردى، وبعضها يصور تجربة الكشف الصوفى وما أفاص الله على صاحبها من فيوضات ، والبعض الآخر يفصح عن الطريق الوعر ، الذى خاضه أصحابها فى لجج الشك والحيرة ، وعن ألوان من انتجارب عانوها فى المجاهدات الروحية . حتى بلغوا مقام تلك النجربة الذانية (١) .

على أن الآدب الغربى فى العصور الوسطى خلف لنا أربعة آثار هامة يعدها النقاد أقرب الكتابات الذاتية إلى التراجم الذاتية فى مفهومها الحديث، ونعنى بها ماكنبه أبيلارد Abélid و . « ولشمان جبر الدوس كامبرونسيس Welshman G. Combrensis وفى كل منهما تاريخ نفيس، والحياة لديهما ليست فى حد ذاتها من الخارج ؛ بل أنها محور رئيسى رغم مافيهما من تاريح وسوير للآثام أو روح مستسلمة.

ثم ما كتبه و بترارك ، Petrarch الذي يطلق عليه المتحضر الأول The first modern man وما كتبه الادبراطور شارلز الرابع . وفي هـذه الوثائن الاربع يمكن أن يلاحظ قربها من الطريقة الحديثة . بدرجة أكثر من واعترافات القديس أوغسطين ، (٢) .

أما الأعمال التي تدخل في إصار الترجمة الذاتية وتلت مابعد القرن السادس

<sup>(</sup>١) الباب الثالث من رسالة الماجستير المخطوطة لصاحب هذا الكتاب.

Shumaker, English Auro., p. p. 15-17 (x)

عشر فمن أهمها ، المذكرات الحربية للسير، جيمس ميلفيل، (١٦١٧م) ومذكرات دروبرت كارى ، (١٩٢٦م) ومذكرات السير ، جيمس تارنر ، (١٦٧٠م) وهى تختلف عن الكتابات الناريخية الحربية للعصور الوسطى ، من حيث احتفاظها بوجهات النظر الشخصية على نجو أوضح .

و منذ ذلك الحين ، أصبح هناك قدر وفير من الأعمال التي تدخل في نطاق الترجمة الذاتية ، ولم يحدث تغير في الاصطلاح إذ ذاك، و إنما تغير بعدئذو اكتسب مدلو لا يقرب بما يقوم عليه المفهوم الحديث(١) .

ثم كثرت الأعمال التي تدخل في نطاق الترجمة الذانية ، واتخذت أشكالا مختلفة منها و اليوميات ، وبدأ الاهتمام بكتابتها في أوائل القرن السابع عشر ، وكان أصحابها يحرصون على عدم نشرها وإلى السير دوليم دوجديل، Dogdall يعزى ظهور اليومية الحقة في الأدب الانجليزي(٢) وقد سجل فيها خمسة وأربعين عاما من حياته التي انتهت في سن الثانية والثمانين ( ١٦٠٥ - ١٦٨٦م ) ولم تنشر يومياته الا بعد وفاته (٢).

وتتابعت الترجمات الذاتية الانحليزية بعد نشرها ، وكانت كلها فى شكل يوميات ، دكيوميات بلسترود، Belstrode ( ١٦٧٥ - ١٦٧٥م) ومفكرة دجورج فوكس ، ۴٥٠ (١٦٦٠ - ١٦٩١م) الى نشرت بعد وفاته بثلاثة أعوام، ويوميات دجون إيفلين، ( ١٦٢٠ - ١٧٠٦م) ويوميات صمويل بييس ( ١٦٢٠ - ١٧٠٦م) والأول سجلزه المستغرق ( ١٦٢٣ - ١٧٠٦م) والأول سجلزه المستغرق

Shumaker, English Auto., p.p. 18, 19,20 (1)

Kate O'Brien: English Diaries & Journals, p.10 (v)

<sup>(</sup>٣) هناك بعض الباحثين مثل استاوفر Stauffer ومسزبور ؟ Borr ويرى كل منهما أن اليوميات Journals ليست تراجم زاتيه ، رغم مالهما من قيمه ، ورغم أنها كانت من البدايات الأولى للترجمه الذائيه الأدبيه منه أن كتب «دوجيل» يوميانة هده .

سبعين عاما ، وكان من الممكن أن تحتل المقام الأول فى الأدب الانجليزى . لولا ظهور يوميات « بييس ، (١)

وكتب في الفترة نفسها . يوميات جوناثان سويفت ( ١٧١٠ - ١٧١٣ ) .

ومن التراجم الذاتية أيضا ، نوع آخر ، كثر فى تلك الفترة . هو «الذكريات» Reminiscence وكاتبها يعنى فى الغالب بتسجيل الحياة العامة ، أكثر من عنايته بتسجيل حياته الخاصة . وليست عنايته منصر فة إلى الافكار والحالات الشعورية ، لكنها منصر فة إلى المجتمع والشخصيات والمشاهد والأماكن ، وصاحبها يبدى كثيرا من الملاحظات ، التي كثيرا ما يتاح للقارى الوقوف عليها ومشار كتكثيرا من الملاحظات ، التي كثيرا ما يتاح للقارى الوقوف عليها ومشار كانها دون أن تتهيأ له معرفة المواطن المخبوءة فى وجدان الكاتب ولذا ، كانت الذكريات أقل أنواع الترجمة الذابية حظا من حيث تمثيلها لكاتبها ، فهي تحجب أفعال كاتبها وشخصيته . ومن ثم فإن قيمتها الأدبية أدنى من تلك التي تحظى بها المذكرات . ومن أمثلتها ، ذكريات كارليت كارليت الممام وذكريات وليم ميشيل رزوتي Rossetti .

وقد ظهرت مند القرن السابع عشر مذكرات memoirs مختلفة كتبها كثيرون من الشخصيات العامة ، صوروا فيها دورهم فى تشكيل الاحداث العامة دون ميل كبير إلى تصوير حياتهم الشخصية ، وهدذا هو الاتجاه الغالب على المذكرت السياسية والحربية التى بدأها ، ملقيل ، وكثرت فى القرن الثامن عشر كمذكرات ، بيترهنرى بروس ، Bruce واستمر تزايدها فى القرنين التاسع عشر والعشرين ومن أمثلتها ، ، ، مذكرات الفيكونت وولزلى ، ، والعشرين ومن أمثلتها ، ، ، مذكرات جلوفر ، ومذكرات عام ١٨١٤ م ، ومذكرات ، ما يكتبه

الرحالة عن أسفارهم ومغامراتهم من مثل . مغامرات روبرت دروری . ( ۱۷۲۹م)(۱) .

وهناك نوع مختصر من المذكرات، أصبحت كتابته مألوفة فى القرن الثامن عشر. واستخدمت فى القرن التاسع عشر مقدمات للكتاب وهى تختلف فى موضوعها تبعا للمادة التى يقدمها صاحب الكتاب، وكاتبها يصرف عناية عظيمة إلى تصوير التاريخ النفسى لحياته. مبينا كيف كانت غير عادية. ومعظم هذه الترجمات الذاتية، بجملة لاتتجاوز صفحاتها الحسين، وأكثرها تشير إشارة موجزة إلى أسلافه و تاريخ ميلاده وحياته العلمية، وإلى نضوج العمل الفكرى والمحاولات التي بذلها كاتبه فى إنجازه، ومن المذكرات التي تنحو هذا النحو مادونه كل من جيمس فيرجسون دوهيوم، دوهوج، و مسرولترسكوت، وها كسلى، ثم دداروين، (٢٠٠٠).

إن هناك لونا آخر من ألوان الترجمة الذاتية ،كثر فى تلك الفترة ، هو و الاعترافات ، وظلت تحتذى تقاليد الاعتراف الدينى ، وكان بما ساعد على إستمر ارها ، طائفة الرسوليين ، التى نشرت مواعظ صيغت فى أساليب أدبية تومى إلى هداية الناس، تعززها حقائق روحية للتجربة الذاتية المباشرة ، وتذكر فى هذا الباب ، إعترافات ، جون نيو تون ، J. Newton صديق الشاعر كوبر وصيحة للتجرب قائم التام التى عبر فى إعترافاته عن ندمه على التمتع بلذائد الحياة واقترف كثيرا من الآثام التى عبر فى إعترافاته عن ندمه على إرتكابها ، وكوبر ، نفسه ، كتب عام ١٨١٦ عبر فى إعترافاته عن ندمه على إرتكابها ، وكوبر ، نفسه ، كتب عام ١٨١٦

<sup>(</sup>١) مغامرات روبرت دروری البهیجة المدهشة خلال أسره فی جزیرة مدغقشر

The pleasat and surprising adventures of Robert خسة عشر عامل Drury, during his fitteen year's captivity on the Island of Madagescar:

Shumaker , English Auto, pp. 20, 21 : أنظر

Shumaker, English Auto. pp. 63, 64 (٧)
( الترجمة القاتدة )

إعترافات روحية . لكن أعظم الاعترافات أهمية ، يرجع ظهوره إلى القرن الخامن عشر . لأنها لم تكن إعترافات دينية بالمعنى المعروف ، وإنماكانت تنصب على الحياة الحاصة . وكان لابد لهى لاتبقى الترجمة الذاتية مضافة إلى التاريخ والمرخ بالمعنى الاعتداد بتجارب الحياة للأفراد ، حتى تكون لهاقيمة في ذاتها (الموقد كن المراها مهن الحقيقة بمثابة الاكتشاب الفني للترجمة الذاتية ، وأفضى وقد كن المراها من حيث هي فن أدني يقوم على حياة الأفراد التي تعد في حد ذاتها لحورا لما تخطه أقلام (الكيتاب) ، وكان ذلك خطوة كبيرة في سبيل تطور الترجمة الذاتية ومفهومها .

ومن هذا الضرب ، موجز حياة سويفت ( ٢٨٠٥م) ، والاعتذارات الفاضحة ، للياتشيا بلكينجتن Lacitia Pilkington ( ١٧٤٨ م) ، وكو نستانتيا فيليب ، ( ١٧٤٨ - ١٧٤٩ ) ، مذكرات ليدي فان Lady Vane التي نشرت عليب ، ( ١٧٤٨ - ١٧٤٩ ) ، مذكرات ليدي فان ١٧٥٩ م ، وقد كان لفن القصة في القرن الثامن عشر وما اقترنت به من تحليل نفسي أثر كبير في نمو الترجمة الذاتية ، وكانت التواريخ الحقة للعقل والمشاعر تتضح بجلاء في التراجم الذاتية لـكل من ، دوقة نيوكاسل ، دوليدي هالكت Halkett .

وهكذا فإن تأثير العصور الوسطى ، إزاء التجارب الخاصة للكتاب ، قد اختنى، وأصبح نتاج الشخصية لهعلاقة بحالات الحياة نفسها ، دون أن تقتصر على الدين أو الحرب أو الدبلوماسية أو سجلات الأسرة (٧) .

وهناك ترجمتان ذانيتان كان لهما أكبر أهمية فى تطور هذا الفن ، الأولى كتبها سنة ١٧٧٧ م الفيلسوف ، ديفيد هيرم ، Hume والثانية كتبها سنة ١٧٧٦ م المؤرخ الانجليزى ، أدوارد جييون Gibbon ، والأولى من الأهمية

Shu maker, Engolish Autos p. 21 (1)

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ؛ ص ٢١ ؛ ٢٢ ؛ ٣٣

بمـكان ، لابسبب كون كاتبها مؤرخا مرموقا ، وفيلمه وفا عماحب نظام فحكرى متكامل ، ولـكن لأنها كانت البداية للحيوات الأدبية التي تدفقت كتابتها تدفقا غريرا بعد ذلك ، وهي موجزة مثل مجمل حياة فيرجسون ، وتبدو دائما كا لوكانت مقدمة أو تمهيدا ، لـكن مبدأ تماسكها و ترابطها كان هو تسلسل الأعمال الأدبية التي دعا إلهه ، هيوم ، نفسه ، فقد اقترح معظم التعديلات الخاصة بالاصطلاح عن طريق التحقيق Realization الذي كان ، هيوم ، هو الـكانب الانجليزي الأول ، صاحب ملاحظة أن يشعر الـكانب باستحراذه على أيصاف عمله الأدبي، والذين كتبوا تراجم ذاتية قبل ، هيوم ، (أي ما قبل عام أيصاف عمله الأدبي، والذين كتبوا تراجم ذاتية قبل ، هيوم ، (أي ما قبل عام و ، سويفت ، و ، كوبر ، ، ثم ، كيبر ، Cibber لكن ترجماتهم الذاتية ، لم يتح طا من الخصائص ، ما أنهج لتلك التي كتبها ، ديفيد هيوم ، (١) .

والثانية كتبها وجيبون وعام ١٧٩٦م، وقدكان لها أعظم الأثر في تطور الترجمة الذانية في الأدب الانجليزي، وكان ظهورها إيذانا بوثبة جديدة في تاريخ الترجمة الذانية ، يتجلى في التقاليد والأساليب التي توخاها الكتاب الذي جعلوا منها فنا قائما بذاته في أصوله الفنية ٢٧٠٠

وهذا ماحدث فی القرن التاسع عشر ، فقد أسهم فی ازدهار فن الترجمة رجال أفداذ ، بمن كانت لهم شهرة واسعة فی عالم الأدب أو الفلسفة من أمثال درجال أفداذ ، بمن كانت لهم شهرة واسعة فی عالم الأدب أو الفلسفة من أمثال و كولريدج ، و د بيرون و د سكوت ، و د مور ، و دهانت ، Hunt ، و دركونيس ، ميل ، د وراسكين ، و د دى كونيس ، ميل ، د و ها كور السكين ، و د مارتينو ، و دها كسلی ، د و ها ج ولز ، Wells « وداروین ، و د ترولوب ، و كذلك كتب ترجمة لنفسه فی هذا القرن ، كل من « كروكر ، Croker ، وجوزيف فارنجتون ، و د بيتامين هايدون ، و د ليدى بلسنجتون ، هو لاند ، (۲) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص ٢٥. ﴿ ﴿ ﴾ المرجع نفسه . ص٣٧ ؛ ٧٧ •

<sup>\*</sup> الترجمة الذاتيه لببرون غير موجودة دنه قد أجهز عليها •

Kate O'Breen. English Disries. p. 36. (7)

وكلها تراجم ذاتية ،كانت تحمل أسماء مختلفة، منهاماكان يسمى ديوميات، و ومنها ماكان يسمى د ذكريات ، أو داعترافات ، وقسم آخر كان يحمل اسم د مذكرات ، أو رسائل أو ما أشبه .

ومنذ ذلك الحين ، كثرت ألوان الترجمة الذاتية فى الآداب الغربية كثرة المجعلها تنافس فنون الآدب الآخرى ، وأصبح لها معالم بارزة فى كل من هذه الآداب الغربية .

فنى الأدب الانجليزى: تقف فىللصدارة الترجمات الذاتية لـكل من دوليام بتلر ييتس Yeats ( ١٩٣٨ م ) ، ، د وجورح مور ، الذى كتب ثلاث ترجمات ذاتية هي :

اعترافات شاب Confessious of a young man ومذكرات عن حياتى المنسية،: Hail aud Forewell ودسلاماووداعا، Memoirs of my dead life التي اتخذ لها القالب الروائى بدلا من الأشكال الشائعة التي تتخذ الأسلوب المباشر من مثل المذكرات أو الذكريات وما أشبه .

وفى الأدب الفرنسى: نجد من معالم الترجمة الذاتية « اعترافات روسو » وكتاب صديق « لاناتول فرانس » ، « ويوميات أميل Amiel ( ١٨٨٢ م ) » ، « ويوميات أندريه جيد » ، « ثم يوميات جابريل مارسيل » .

وفى الأدب الألمانى: من معالمها ديوميات كير كجارد، دورسائل. هيجل، ، دورسائل جوته، ثم دالشعر والحقيقة، لجوته أيضاً ، دوثلاث ترجمات ذائية دلكارل ياسبرز، هى: دحول فلسفتى (١٩٤١م)، دوفى طريق الفلسفة (١٩٥١م)، ثم دسيرة ذاتية فلسفية (١٩٥٣م)، ولاينشتاين دسيرة ذاتية بحملة، قدم بهاكنا با نشره تلاميذه عن حياته العلية والفلسفية.

وفي الأدر النوسي: من معالم ترجماته الذاتية , اعترافات تولستوي ، ،

ويوميات مارى بشكيرتسيف Marie Baskertseff ، وحوادث وأفكار ماضية لاسكندر هرزن Herzen ، الذى اننزع مادته من مجمدوعة هائلة من الموضوعات التاريخية ، ثم والسيرة الفلسفية ، التي كتبها الفيلسوف ونيقولاس برديائيف ، وأسماها والحلم الواقع ، .

على عنوان التراجم الذاتية لم تقف عند حد اتخاذ كل ترجمة الاسم الذى يدل على محتواها ، وسرد حياة صاحبها و تاريخه العقلى والنفسى عن طريق السرد المباشر بأسلوب المقالة النثرية ، بل تطورت لتنتهج سبيل التحليل والتفسير والتعليل على نحو ما نجد فى المقالة الادبية أو الفلسفية أو الاجتماعية ، أو تذبح الاسلوب التفسيرى التصويرى الذى يجمع بين أسلوب المقالة النثرية ، وبين أسلوب الرواية المعتمد على السرد الادبى الممتع وعلى إعادة تمثل الحوار والاحداث أسلوب الرواية المعتمد على السرد الادبى الممتع وعلى إعادة تمثل الحوار والاحداث ألمواقف والشخصيات وإدخال عناصر طفيفة من الخيال لربط أطراف المحقيقة ، وإشاعة الحيوية والحرارة في جو السيرة الذاتية كلها ، ويمثل هذا الاسلوب ، الترجمة الذاتية ، لا نطونيو ترولوب ، ، واعترافات شاب ، لخورج مور .

كا يمثل الأسلوب الأول ( التحليلي )، أكثر أشكال الترجمة الذاتيد ــ قفى معالجة المقالة النثرية . ولم يقف النطور في الترجمة الذاتية عند هذا الحد ، بل تعداه إلى إتخاذها قالبا آخر ، هو القالب الروائي ، وقد مال كتاب الترجمة الذاتية في القر نين التاسع عشر والعشرين إلى استخدام الصياغات الفنية الروائية ، وهذا نحو من الأنحاء في معالجتها ، هو بلا شك ، أحفل بالعناصر الفنية ، وأكثر إظهاراً لقدرة المترجم انفسه على ممثل إلاحداث والمواقف والشخصيات والمحاورات والانطباعات وإعادة صياغتها على نحو فني ، هو أكثر تعقيدا وعمقا من الأسلوب المباشر للترجمة الذاتية التي يخرجها صاحبها تحت اسم ذكريات أو اعترافات معتمدا فيها على أحد الأسلوبين السابقين .

ولا يخنى أن أكثر الأعمال الأدبية تدل على ذاتية كاتبها ، وتختنى هذه الدانية وراء الشخصية الروائية أو أكثر من شخصية ، ومن تم لا يخنى على دارس رواية . أدولف Adolf ، التى ظهرت عام ١٨١٦ أن كاتبها ، بذامين كونستان ، . قد قدم فيها اعترافاته الشخصية وكشف عن مغامر اته وما عاناه من آلام كشفا صادقا يتسم بالشجاعة فى تحمل المشقات وبمقاومة الاستسلام ونبرة الشكوى ، كذلك لا يخنى أن ، جيمس جويس ، صور مرحلة صباه وشبابه فى روايته ، صورة وجه الفنان فى شبابه ، (١) A Portrsit of the وأطول رحلة ، A Portrsit of the (١) .

بيد أنه ليست كل قصة صورت حياة صاحبها تعد ترجمة ذاتية له ، لأن كاتب الترجمة الذاتية في صورة روائية ، لا بد له لكى ينأى بها عن مجال القصة من أن يفصح عن اسمه وعن غايته على نحو لا مواربة فيه فلا ينكر مثلا أنه بطل روايته و يلجأ في هذه الحالة إلى إسم مستعار يختفي وراءه ، ويستعير أسماء وأماكن غير تلك التي كانت في الحقيقة ، ولا يستعين بعناصر الفن الروائي في تغيير الحقيقة المتعلقة بحياته .

وبمن ترجموا لأنفسهم فى قالب روائى ، ترجمة كشف فيها عن هدفه ، والتزم جانب الحقيقة دون إغفال لعناصر الفن الروائى ، كل من ، إدمو ند جوس، (٣) فى ،الوالد والولد، ، ،وجورج مور، فى روايته ،سلاما وداعا، (١) ، و تريفاليون Trevalyon وقد صور ،الأول، فى قصته صراع جيلين وماعاناه

(1)

Austrasian Pengwin Books, 1964.

<sup>(</sup>٢) ط عام ١٩٢٢

<sup>(</sup>٣) الوالد والولد لأدموند جوس ، ترجمة فؤاد إندراوس ومراجمة مصطفى خبيب ، القاهرة ، الادارة المامه للثقافه سنه ١٩٩٢.

<sup>(</sup>٤) نشرت عام ١٩٣٧

فى شبابه من الصراع الروحى والفكرى الذى أفضى به إلى إعلان التمرد على سلطة الأبوين ، وسار منطلقا فى طريق آخر غير الذى أراده له والده . وقد التزم هو والأخيران فى روايته جانب الحقيقة إلتزاما يثير العجب ، وتحدث كل منهم عن نفسه فى كل جزء من أجزاء الرواية رغم أنهم لم يغفلوا عناصر الفن التى تجلب المتعة إلى الملتق .

وهكذا يتبين لذا بما تقدم ، تطور الترجمة الذاتية حتى أصبح لها تقاليذ ، فالاصطلاحات التى أصبحت اليوم متداولة كأنها أمر مسلم به ، كانت ظاهرة فى القرن السابع عشر الذى هو فى الحقيقة أو ان نشأة هذا الجنس الجديد ، وقد بدأت تتطور تطورا تدريجيا لتحتل مكانا ملحوطا فى القرن الثامن عشر ، فترة التطور الحقيق الهام للترجمة الذاتية ، فقد ثبتت خلاله الدعوى التى نشأت فى القرن السابع عشر ، التى تقول بأن الاهتمام بالتأملات الخاصة ، وبالتصوير الذاتى لـكل فرد ، يجدر أن يفسح له المجال .

وقد تغير ذلك ليكون مقبولا بوصفه فنا قابلا للتطور فى هذا القرن، حتى تم تشكيل فن النرجمة الذاتية وتحديد معالمهه الرئيسية منذ نهاية هذا القرن ، حين نشر ، جييون ، ترجمته الذاتية ، إذ أصبحت التغيرات الهامة معتمدة على تعميق الإدراك النفسى ، وعلى استعارة الصياغات الفنية التي أثبتت فائدة فى المجموعات الكثيرة لتجارب الحياة . . . وإذن ، فمنذ عام ١٧٩٦ م حين صدرت الترجمة الذاتية لجييون ، حتى الوقت الحاضر ، فإن الهيئة الكاملة للترجمة الذاتية فى الأدب الغربى بعامة ، والإنجليزى بنوع الهيئة الكاملة للترجمة الذاتية فى الأدب الغربى بعامة ، والإنجليزى بنوع خاص ، قد شكلت حتى قد أصبح فى وسعنا أن نتعرفها بوصفها بجنسا أدبيا مستقلا ، وله ملامحه المميزة ، ومدلوله الخاص ، بل أصبح له مفهوم مقتصر عليه ، يكن أن نقف عليه .

ولا شك أن كاتب الترجمة الذاتية فىالعصر الحديث، قد أفاد إفادة عظيمة من العلوم والاكتشافات التى كشقت أمام المتزجم لذاته كثيرا من أسرار الطبيعة والأسرار النفسية وجلت له ألوانا من الغموض الذي كان يكتنف الشخصية الإنسانية ، وأعانته على فهم طبيعته ، والإنسان منذ القدم . جاد فى معرفة الذات ، وقد شغل العباقرة والأفذاذ منذ أقدم العصور ، بالسعى وراء حل ألغاز الكون ، والإنسان هو اللغز الأكبر ، وهو الكائن الدائم البحث عن نفسه ، بفحصها و يعكف عليها في كل لحظة من لحظات وجوده . ولذا كانت معرفة الإنسان لذاته ، هي الغاية السامية التي أضنت الفلاسفة و المفكرين والعلماء و الأدباء في سبيل الكشف عن أسرارها ، منذ سقراط الذي نادي بالكلمة المشهورة ، اعرف نفسك ، .

ومنذ القدم، والإنسان يلح فى التساؤل حول كيفية معرفة ذاته، وقد تباينت الإجابات حول تساؤله المتواصل، فاختلفت المحاولات الإنسانية فى الإجابة على ذلك التساؤل الملح منذ وسقراط، واستمر الاختلاف ممتدا على دراحل التاريخ الفكرى للإنسان، وتتضح مظاهر هذا الاختلاف فيما نراه من الاتجاهات الفكرية بعد وسقراط، فى شتى العصور، من لاهوتيه إلى طمعة.

وكان لنظرية و دارون ، فى و أصل الأنواع ، أثر كبير فيما استحدث من آراء حول الإنسان فى العصر الحديث (١) ، ثم لم تلبث المباحث المتعلقة بالإنسان أن تبلورت فى المذاهب النفسية والاجتماعية والفلسفيه ، وانتهت إلى ما يعرف بعلم الإنسان Anthropology سواء فى صدورته الطبيعية أم فى صورته الثقافية ، وكل ذلك ساعد إنسان العصر الحديث ، على الاستبطان والنظر إلى داخل نفسه ، وأعانه على فهم الطبيعه الإنسانية .

ومنذ القرن الثامن عشر ، والإنسان قد عرف ألوانا من الآيدلوجيات

<sup>(</sup>۱) مدخل إلىفلسفة الحضارة الانسانية ، لإرنست كاسرر ، ترجمة أحسان عباس ومراجمة محمد يوسف نجم ، بيروت ، دار الأندلس سنه ۱۹۲۱ . ص ۹ – ۲۱ .

والأفكار، وخاص ضروبا من الثورات الفكرية والاجتماعية والسياسية، تركت أثرها القوى فى وجدانه، وجعلته يعرف ذاته فى أعماقها الحبيثة وأبعادها الدفينة المستخفية تحت الشعور، عما جعل الإنسان يعلى من قدر نفسه، ورغم ذلك، فإن نظريات نيتشه وفرويد وهيدجر، وتجارب الحرب والثورة، والميل الحديث إلى التزييف، كل هذا كان سببا فى تبديد الأفكار المغالية فى قيمة الإنسان (۱)، وكان سببا فى أن بنظر إلى نفسه نظرة أقرب إلى حقيقة واقعها، بوصفه كائنا يضم بين جنبيه ثنائية أو ازدواجا، إذ هو كائن بنطوى فى داخله على الحير والشر، والقوة والضعف، ويجمع بين السمو والضعة وبين الفضيلة والرفاة.

وكانت كل تلك الجهود والعلوم والكشوف عوامل قوية ، ساعدت كانب الترجمة فى العصر الحديث ، على تصوير نفسه تصويرا صادقا بعيدا عن النحيز أو الغرور فيسجل حياته مند فطفولته ، مراعيا التدرج الزمنى مظهراً أثر الورائة والبيئة فى تكرين شخصيته ، مبينا تأثير الاحداث الخارجية فى دخيلة نفسه ، على نحو ما أفاده من قدرة على التحليل النفسى والاستبطان الذاتى، ومن ثم استقر للترجمة الذاتية مدلولها بوصفها جنسا أدبيا له خصائص بميزة بين الاجناس الفنية والادبية .

والترجمة الذاتية تعتمد ، شأنها فى ذلك شأن الترجمة العامة على وحدة البناء ونطور الشخصية وقوة الصراع ، وكلاهما يعتمد على الحقيقة التاريخية والسرد الأدبى ، وهما أقرب صلة بالإنسان ، لأنه المجال الذى يدور حوله اهتمام كل منهما ، لكن الترجمة الذاتية أوثق صلة بالإنسان من السيرة الغيرية ، لأن هذه تعتمد على النقد الموضوعي ، وعلى الوثائق والمدونات والمشاهدات والملاحظات

 <sup>(</sup>١) الحلم والواقع لبرد ياثيف ؟ ترجمة فؤاد كامل؟ مراجعة على أدهم ؟ القاهرة ؟
 مطبعة أطلس سنه ١٩٦١ ( سلسلة الألف كتاب ) ص ٢٩٤ .

والقراءات وغيرها من وسائل النقد الغير المباشر من خارج الذات ، في حين أن السيرة الذاتية ، تقاس قيمتها الأدبية ، بما فيها من الذاتية ، أوالنقل المباشر من داخل الذات و باعتمادها على التذكر القوى للأفكار والمواقف المؤثرة ولنقط التحول الواضحة . وبمدى ما يظهره كاتبها من تأثير الخارج في تحريك ذاته ، وبمدى الصدق والتجرد في الحركم على نفسه بنفسه ، وفي نقد ما تنطوى عليه شخصيته من أفكار وميول ومشاعر يراقبها في نفسه .

ويقوم في ذلك بوظيفة القاضى والمراقب معا ، مستعينا بالتفسير والتحليل والتعليل ، والعرض المستبصر الواعى لكل جوانب شخصيته وكلاهما يشترك ، في محاولة الإعادة والخلق لجزء من الوجود الإنساني الفردى ويختلفان في تناول الحقائق التي يجدر بكاتب كل منهما أن يسجلها . فكاتب النرجمة العامة ، يحس بالموقف أو الواقعة بطريقة مختلفة ، حسب استجابته للواقعة ، حتى لو كان حاضرا حدوثها ، لأنه يستجيب لها استجابة تختلف عن استجابات الآخرين ، تبعا لتكوينه النفسي ، وليس هناك تكيف منه مع موضوعه كما هو الحال لدى كاتب الترجمة الذاتية .

و بختلفان أيضا. فى أن كانب الترجمة الذاتية ، تكون نقطة ارتكازه ، أقل حدة على موضوعه \_ فى الغالب الأعم \_ من كاتب السيرة ، لأن الأول يصور مادة منتزعة من ذاته ، ويدور محورها حول شخصيته ، والأنا ، تكون حاضرة لديه فيما يكتبه ، مما يجعله بطريقة أو بأخرى يتناول موضوعه تناولا لا يخلو من حنو وتعاطف ويتضح ذلك ، من ، ترجمة جو نسون ، والذاتية المفقودة ، وأيا ماكان محتواها فإنها ، لم تصف قطعا ، عادات جو نسون الشخصية المنفرة وأيا ماكان محتواها فإنها ، لم تصف قطعا ، عادات جو نسون الشخصية المنفرة ، عاداته النهمة على المائدة , Boswell حين كتب عن حياة ، جو نسون ، من مثل , عاداته النهمة على المائدة , Boswell وضجيجه وصخبه ، وتمايله واهتزازه عجبا بنفسه عند سيره فى المداخل (1) .

Shumaker, English Auto., p. 34.

وتشترك السيرة الشخصية والسيرة الغيرية ، فى أن كلا منهما ، تمدنا بسيرة حياة ، الرجل العبقرى ، ، لأنهما يتناولان التاريخ الحقيق للأفذاذ من بنى الإنسان ، وكلتاهما تطلعنا على ، التطور الخلق والعقلى والعاطني وما يمكن أن يعد ، دراسة منتظمة لسيكلوجية الشاعر ، وعمله الشعرى وما يتعلق بالإبداع الفيني(١) .

أما الفرق بين الترجمة الذانية والرواية أو المسرحية ، فإن كاتب الترجمة لايشبه الروائى أو المسرحى ، اللذين يعتمدان اعتمادا كاملا على الخلق والتصور في موضوعهما سواء كان أسطوريا أم خياليا ، حتى إذا كان منتزعا من التاريخ أو الواقع الحاضر ، فإنهما يعتمدان في تصويره على التصور والخلق .

وكاتب الترجمة الذاتية يفترق عنهما فى هذا المنحنى ، إذ أنه حين يكتب موضوعه ، لا يكون فى حالة تصور ، بل هو يصبح فى حالة تذكر ، ومن ثم فهو يعانى صعوبات الفنان المبدع الخلاق على نحو أشد صعوبة ، وفى صورة أكثر تعقيدا منهما ، فإنه يلتزم جانب الحقيقة التزاما صارما وإنه ليعانى حين مكتب ترجمته الذاتية فى صورة روائية صعوبة أشد بما يعانيه الروائى أو المسرحى، إذ عليه أن يبث نكمة الحياة الحقيقية فى عمله الروائى ويشيع فيه الشعور بالمباشرة، ويصور الحقيقية فى كل جزء من أجزائه ، مستعينا بعناصر الفن الروائى ، استعانة بسيرة ، دون أن يخل بالحقيقة ، أو يشوه صورة الواقع الذاتى أو يخرج به إلى روح الرواية الفنية وطابعها المميز .

وفرق آخر بين كاتب الترجمة الذاتية ، والكاتب الروائى . فالأول يلتزم الترتيب الزمنى فىسرده تاريخ حياته، بادئا بداية طبيعية بالكلام عن أولى مراحل حياته ، ثم يمضى مصورا ما طرأ على حياته من تحول وتطور ، مراعيا فى كل

René Wellak and Austin Warren, Theory of Literature, London gongthancape, 1949, p. 67

خلك ، التدرج حتى تبدو ترجمته الذاتية مطابقة لواقع الحياة التى تسير فى خط بيانى يكون متدرجا .

أما الروائى فإنه ليس مقيدا بمثل هذا الترتيب وهذا التدرج وله مطلق الحرية فى أن يختار لروايته ما يشاء من بدايات، كما أن له مطلق الحرية فى الارتكاز حول مواقف ومشاهد وشخصيات بعينها، حين يعتمد على النقل التاريخي، أو التصوير الخيالى، لكنه يطالب بمراعاة الترتيب الزمنى، إذا هو قصد من روايته أن تكون ترجمة ذاتية له. وله الحرية حينئذ أن يختار لحظات نقدية ليعمقها، ونقط التحول لنزيدنا تمثلا لها.

فالترجمة الذاتية على ما نرى - تنقل لنا الحقيقة عن الإنسان وتمدنا بعيانه على نحو أصدق بما تمدنا به والسيرة العامة ، أو الرواية التاريخية لأن الترجمة الذاتية أقرب الأنواع الأدبية تصويرا للحقيقة المعبرة عن الإنسان ، وأكثرها التزاما للصدق ، إذ أنها تنقل الواقع الذاتي الذي شكلته الأحداث الخارجية ، وتصور التجارب التي أحدثت الصراع الداخلي لصاحبها ، وهذه التجارب الشخصة الخفية التي تنقل مغالبته للحياة ، وتذوقه ما فيها من حلو ومر ، إنما يقارنها قارؤها بتجارب نفسه ، وحين يصورها كانب الترجمة الذاتية في تلقائية وأسلوب أدبي ، حافل بالحركة والحيوية والحرارة في اطلاعنا على وقائع الماضي . وأطوار الشخصية ، إنما يثير فينا خفايا الوعي الباطن ويحرك دخائل النفس ، وكوامن الوجدان ، والترجمة الذاتية ، حين تبلغ في النفس هذا الحد ، تستثير في الملتق لها ، المشاركة والتعاطف لأنها تنقل له مثلا حيا من نفسه ، وقد صح ما قاله ، فيكرور هوجو: وعندما أحدثك عر نفسي ، أحدثك عن نفسك ، وغير رشيد من ظن أنني لست أنت ، (() وذلك فيا رد به أحدثك عن نفسك ، وغير رشيد من ظن أنني لست أنت ، (() وذلك فيا رد به

<sup>(</sup>١) « الحى اللاتيني » مقال لعبد الله عبد الدائم ، مجلة الآداب البيروتية المدد الحامس ؛ مايو سنه ١٩٥٤ : س ٣٥٠ .

على « مو نتيتى ، الذى كان يذهب إلى « أن حديث الكاتب عن نفسه ، حديث منفر ، (۱) ، وهى بهذا تشترك مع « الرواية الفنية ، فى إثارة المتعة ، ومع « المسرحية ، فى تحريك الحس المأساوى ، والأتر التراجيدى ، والرغبة فى التطهير ، بيد أن كانب النرجمة الذاتية ، يفترق عن هذه الفنون جميعا ، فى أنه لا يستعين البتة بالشخصيات الخيالية أو الاسطورية ، مثل الروائى أو المسرحى على ما أسلفنا . ولا يصور شخصية أخرى مثل «كانب السيرة العامة ، وإنما هو يصور نفسه بنفسه ، وينظر إلى شخصه بشخصه ، ويحكم على إرادته بإرادته ، ومن ثم فإن السيرة الذاتية هى أكثر الفنون الادبية ، احتفالا بالتقل الامين لحقيقة الإنسان ، وأعظمها تحريا للصدق فيا تصوره من حياته ،

<sup>(</sup>١) « الحي اللاتيني » مقال لمبد الله عبد الدائم ؛ مجلة الآداب البيروتية ؛ المدند الخامس مايو سنه ١٩٥٤ ، ص ٣٥ .

# الفضيل لشاني

#### لمحة عن الترجمة الذاتمة

#### في التراث العربي

لمكى نقف على تطور الترجمة الذاتية , فى الأدب العربى . منذ عصوره القديمة ، يخلق بنا أن نشير إشارة موجزة إلى مدى معرفة القدماء لهذا اللون الأدبى ، وهى حفيا يبدو حاشارة لاغنى عنها ، تضىء أمامنا السبيل لدراسة نماذجه فى أدبنا الحديث ، حتى نلم بمدى تطور الترجمة الذاتية فى أدبنا العربى فى عصوره المحتلفة ، ونتعرف موقف كل من القدماء والمحدثين من أدراكهم لهذا الفن ، ونحصل بذلك على رصد أقرب إلى الدقة والوضوح لظاهرة من ظواهر نا الأدبية قد عرفناها منذ عصور بعيدة .

وإذا نحن تتبعنا تطور الترجمة الذانية ، في الأدب العربي في عصوره القديمة والوسطى ، لغتبين تطور هدف الاصطلاح ، وجدنا أن الفظى ، ترجمة ، و مسيرة ، كانتا تدوران على معنى ، تاريخ الحياة ، وقد اتخذ التأريخ للفرد ، صورا مختلفة لدى العرب ، وكانت ، السيرة ، أولى هذه الصور ، وقصد بها حياة الرسول السكريم ومغازيه وإن لم يمنع ذلك ، وجود ، سيرة معاوية وبني أهية ، م لعوانة السكلي ، ( المتوفى سنة ١٠٤٧ ه ) كما يذكر ، ابن المديم ، ( وقد ظهرت فيا يبدر في وقت ظهور ، سيرة ابن اسحاق ، (المتوفى سنة ١٥١٩ م ) ، وقد ظهرت فيا يبدر في وقت ظهور ، سيرة ابن اسحاق ، (المتوفى سنة ١٥١٩ م ) ، و الطبقات ، ثم ، التراجم ، في العصور المتأخرة التي تلت عصر الرواية والتدوين .

<sup>(</sup>١) الفهرست ، ليبزج ، نشر فلوجل سنه ١٨٢٢ م ، ص ٩١

وكل هدنده الأنواع هي الأقسام التي ينحل إليها والتأريخ للأفراد، عند العرب، وظلت السيرة عصورا يقتصر استعالها على بيان حياة الرسول. ثم تطور الاستعال في عصور تالية، فاستعملت بمعنى حياة الشخص بصفة عامة، بدليل ما يذكره صاحب وكشف الظنون، من ظهور سيركثيرة منذ القرن الرابع الهجري، كسيرة وأحمد بن طولون، لابن الداية (المتوفى سنة ٢٣٤ه) و وسيرة صلاح الدين، لابن شداد (المتوفى سنة ٢٣٢ه)

أما كلمة و الترجمة ، فهى كلمة دخلت إلى العربية عن اللغة الآرامية ، ولم يكن الاصطلاح قد جرى على استعالها ، فيما يبدو إلا في أوائل القرن الساج الهجرى ، حين استخدمها ، ياقوت ، في معجمه بمعنى وحياة الشحص ويرجح هذا الظن ، أن وأبا الفرج في وكتاب الأغانى ، لم يستعمل لفظة وترجمة ، عند كلامه على حيوات الشعراء وغيرهم ، وكان يسبق كلامه بمثل قوله : خبر أبي قطيفة ونسبه وأو وأخبار بشار بن برد ونسبه .

وعلى مر العصور ، نرى كلمة ، ترجمة ، يجرى الاصطلاح على استعالها لتدل على ، تاريخ الحياة الموجز للفرد ، وكلمة ، سيرة ، يصطلح على استعالها لتدل على التاريخ المسهب للحياذ (٢) . وإذا كان السابقون \_ على ما نرى \_ يفرقون فى الاستعال بين اللفظتين ، فان الاصطلاح الحديث لا يفرق بينهما كثيرا ، بل يستخدم إحداهما مرادفة للأخرى ، ومن ثم جاء الاصطلاح المعاصر ، الترجمة أو السيرة الذاتية (٣) .

<sup>(</sup>١)كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، لحاجي خليفة ، الاستانة وكمالة المعارف ١٩٤١ م ، المجلد الثاني ؟ ص ١٠١٥ .

<sup>(</sup>٢) وقد اتسع تطور «السيرة» أيضًا ليشمل «سيرة سيف بن ذي بزن » و «سيرة عنترة » وما أشبه من الحياء الفردية لأبطال «السيرة الشعبية » .

<sup>(</sup>٣) الترجمه الداتيه في الأدب العربي ؛ حتى القرن الثامن عشر ؛ رسالة ماجستير مخطوطه لصاحب هذا السكتاب ؛ ص ١/٤

ولم يكن القدماء يعرفون بطيعة الحال هـذا المصطلح ، رغم أنهم كتبوأ عن أنفسهم ،كتابات تنتمي إلى ما نسميه اليوم و بالترجمة الذاتية . .

هذا من حيث الشكل، أما المحتوى، فإن المترجمين لأنفسهم من العرب، كانت تحفزهم فى كتاباتهم الذاتية. بواعث قوية حدت بكل منهم أن يكتبها. ووراء كل سيرة ذاتية حافز يلح إلحاحا على صاحبها أن يسجلها، وحين يبلغ هذا الإلحاح مستوى من النضج فى نفس صاحبه لا يستطيع معه إلا أن يصور ما تردد فى نفسه من أصداء الحياة القومية وتجاربها.

وبعض الكتاب يفصحون عن الحوافز التي بعثتهم على تدوين سيرهم الشخصية ، والبعض الآخر لا يفصح عن غاينه من كتابتها ، بل تظل الغاية علقة في أجواء سيرته كلها ، ولا نقف على صورتها الإجمالية إلا بعد الفراغ من قراءة سيرته الشخصية .

وسواه أفصح الكائب عن غايته من ترجمته لنفسه ، أم لم يفصح ، هإن هناك حوافز نفسية تؤثر في الإنسان ، هي و الإحساس والتفكير والشعور والحدس ، وهي الحوافز التي يراها ، عالم النفس و كارل يونج توجه الإنسان في أفعاله ، ويرى أنه يصعب وضع أي فرد داخل تقسيم معين من هذه التقسيات ، فليس من العادة أن يظهر الناس سيطرة حافز واحد منها ، سمطرة تامة .

وإذا كان يصعب حالى نحو ما يرى علم النفس حان سطر إلى الشخصية من خلال حافز واحد بما ذكر ناه ، فإنه يمكن أن نكشف عن الشخصية واضعين في الحسبان عمل هذه الحوافز مجتمعة . لكن بعض كتاب التراجم الذانية يغلب عليهم تصوير أنفسهم تحت تأثير السيطرة من حافز كالشعور مثلا ، و نراه يلون معظم نظر اته في الترجمة لنفسه ، وليس معنى ذلك أنه يغفل تفكيره وإحساسه وحدسه ، ولكنها دوافع لها في نفسه آنئذ ، تأثير أقل .

ورغم تسليمنا بفردية العمل الأدبى ، التي تتوخاها نظرية الأدب الحديث وهذه لا تسوغ إدراج العمل الأدبى تحت غيره من وجوه التصنيف التي تمحو استقلاله . وتفضى به إلى التعميم دون التخصيص (۱) رغم تسليمنا بذلك - فإنه لا يفضى ما يتسم به العمل الأدبى من فردية ، أن نشير إلى مافى التراجم الذاتية في التراث العربى من سمات تشترك فيها كل بحموعة منها ، وهذه السمات المتشابمة ساعد على تشكيلها ، الحافر الذي تشترك فيه كل جماعة من المترجمين لذوائمهم وعلى هذا يمكننا تقسيم التراجم الذاتية في التراث العربى - تبعاً لحوافزها - إلى الأنواع التاليه (۲) .

#### ١ ــ التبريرية :

وهى التي كتبت للدفاع أو الاعتذار ، ومن أمثلتها ترجمة «حنين بن إسحاق، التي عبر فيها عما أصابه به حساده من نكبات وبرر أسباب كيدهم له ، مدافعا عن نفسه ، ثم ترجمة السموال بن يحيى المغربي ، وترجمة الطبيب المصرى ، على أبن رضوان ، ،

و دسيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ، ، د والتبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى فى غرناطة، للأمير عبد الله بن بلقين ثم د التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا . .

<sup>(</sup>۱) التركيب اللغوى للأدب ص ١٦٠

<sup>(</sup>٢) الترجمة الداتية فى الأدب المربى حتى القرن الثامن عشر رسالة ماجستير مخطوطة الفصل الأول. (وهذا التقسيم قد انطبق على ما لدينا من تراجم ذاتية فى الأدب الممربى القديم).

### ٢ – الرغبة في اتخاذ موقف ذاتي من الحياة :

كأن يصل إلى مذهب خاص أو سلوك بعينه ، ومن أصدق الأمثلة فى أدبنا العربى لهذا اللون الذى يصور الموقف الشخصى الذى اهتدى إليه صاحبه بعد طول بحث وتحر ، ماكتبه عن نفسه كل من « محمد بن زكريا الرازى ، فى و السيرة الفلسفية ، ووالحارث المحاسي، فى كتاب والنصائح الدينية ، وو الغزالى، فى و المنقذ من الضلال ، ، وو و ابن الهيثم ، فى سيرته التى احتفظ لنا بها ابن أبى أصبيعة فى كتاب و عيون الأنباء فى طبقات الإطباء .

#### ٣ ـــ التخفف من ثورة أو انفعال :

وبمن أفصح عن ثورة نفسية على بيئنه ومجتمعه ، وصور صراعه الهادر ، دأبو حيان ، فى مثالب الوزيرين ، وفى رسالته ، فى الصداقة والصديق ، وفى كتابه ، الإمتاع والمؤانسة ، رغم أنه لم يترك ترجمة ذاتية مستقلة ، وكذلك وكذلك ، أبو العلاء المعرى ، فى بعض رسائله .

#### ٤ – تصوير الحياة المئالية.

وهى أشبه بنجوى الذات رغم أنها كتبت لكى يحتذيها الناس والأتباع ، وهى تفصح لذلك عن حياة صاحبها وما أتيح له من خبرات روحية وخلقية وفكرية ومن أمثلتها ماكتبه عن نفسه كل من وعبد الرحمن بن الجوزى ، فى كتابه ولفتة الكبد فى نصيحة الولد ، ، والعلم الصوفى ، ، وعبد الوهاب الشعر انى فى ولطائف المنن ، وما كتبه عن نفسه كل من والحلاج ، وابن عربى والسهر وردى ، .

#### ه ــ تصوير الحياة الفكرية:

وهذا نوع يعمد فيه الكاتب إلى تسجيل كل ما أثر في تكوينه العقلى و تطوره الفكرى ، من كتب وأساتذة ، ويعرفنا بآثاره العملية . وأدبناالقديم والوسيط يحفل كثيرا بهذا النوع ، وعني الكثيرون من الكتاب به ، منهم «البيروني ، وأن الهينم «والرازي» و «السخاوي» و «السيوطي» و «ابن طولون ، الذي أفرد لهذه الغاية كتابه «الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون و ترجمات هؤلاء الذانية ، تشبه ترجمات كل من « جيبون » «وجون ستيوارت ميل ، «وهر برت سبنسر » ·

## الرغبة في استرجاع الذكريات: .

ومن أمثلتها فى الأدب الغربى و مذكرات ميرابو ، ، و ومذكرات كازانوفا ، وفى الأدب العربى ، كتاب الاعتبار و لأسامة بن منقذ ، الذى قدم لنا فيه تصويرا حيا لشخصية الفارس الجسور ، وللفروسية العربية ، من خلال تصويره لحياته وشخصيته ومنها كتاب وطوق الحمامة فى الألفة والألاف ، ولابن حزم ، الذى يجرى فيه مجرى الاعتراف حين يبوح بذكريات شبابه العاطفية ، ومنها كتاب والذكت العصرية ، لعارة اليمنى الذى يتحدث فيه عن ذكرياته مع الوزراء والكبراء فى أواخر العهد الفاطمى (۱) .

وأبرز ملامح الترجمة الذاتية فى الأدب القديم ، أن القدماء عرقوا البوميات والمذكرات والاعترافات التى نستعملها فى الاصطلاح الحديث ، ولكنهم بطبيعة الحال ـ لم يعرفوا هذه الأسماء ، ولعله لم يرد فى كتبهم ما يحمل اسما من هذه المصطلحات الحديثة ، رغم احتواء تراجمهم الذاتبة على مضمونها ، فقد خلقوا ما يشبه و اليوميات ، فيماكتبه و القاضى الفاضل، فى و مباوماته ، و بعض

<sup>(</sup>١) الترجمة الداتية في الأدب العربي ، رسالة ماجستير مخطوطة، الفصل الأول

از حالة الذين كانوا يسجلون ، تاريخ اليوم وما جرى لهم من أحداث تسجيلاً دقيقاً ، وتركم أيضاً , مذكرات ، كشيرة أشرنا فيما سلف إلى أمثلة منها .

وهى مركزات شخصية مفردة ، كان يقابلها ، مذكرات شخصية تأتى مضمنة كتب سيرة عامة تنى تفاولت حياة الحكام والساسة ، مثل ، سيرة أحد بن طولون ، لابن الداية ، وسيرة ، السلطان جلال الدين ، للنسوى ، وسيرة السلطان صلاح الدين ، لابن شداد ، وكلها كتبت على هيئة مذكرات شخصية تعتمد على نقل ما شاهده ، كاتب السيرة ، من أعمال المترجم له ، أو سمعه عنه ، فهى أقرب أن تكون ترجمة مزدوجة : غيرية وذاتية ، لانالكاتب لا يغفل فيها نفسه حين يتحدث عن الآخرين . وهى نشبه فى هذا الاتجاه ، وحياة جونسون ، التى كتبها عنه ، بوزويل ، الذى لم ينس الإشارة إلى نفسه فى مواضع غير قليلة .

وأما الاعترافات ، فإن أكثرها ينصرف إلى معالجة ما يشغل نفس الإنسان من مسائل روحية وفكريه . وتتمثل فيها كتبه المحاسبي في والنصائح الدينية ، والغزالي في والمنقذ من الضلال، وكل من وابن الهيثم، ووالرازي، في سيرته الشخصة .

ومن ملاعها، أنها خضعت للروح العام الذي وجه الفكر العربي شأنها شأن فنون المعرفة الأخرى كالتاريخ والسير ، لكنها رغم ذلك ، لم تستسلم لمثلك الروح استسلاما تاما ، فقد تميز بعض التراجم الذاتية إذ ذاك بخصائص وسمات مقصورة عليها من مثل الصراحة التي تبلغ حد الاعتراف بالعيوب الشخصية ، والصدق والخروج على الأفكار السائدة ، والمجاهرة بالتصريح بالشكوك الذاتية حول اعتقادات الناس ، على نحو ما نجد لدى ، ابن الهيم ، الذي يكشف عن حيرته وشكوكه في تلك الاعتقادات ، التي ولدت في نفسه صراعا روحياً فكريا ، ورأى آخر الأمر ألا وسيلة الوصول إلى

الإيمان ، إلا أن يستمسك بآراء (يكون عنصرها الأمور الحسية ، وصورتها الأمور الفعلمة ، ().

وكذلك نجد محمد بن زكريا الرازى ، فى « سيرته الفاسفية ، يجاهر بموقفه الذاتى المخالف لما جرى عليه ناس مجتمعه وبيئته من مسلمات وعقائد وموروثات ، حين عابوا عليه سيرته ، وزعموا أنه يحيد عن « سيرة الفلاسفة ، فى كلامه وسلوكه ، فيخرج عليهم بتصوير ، مذهبه الشخصى ، الذى رآه ينحصر فى أن أقرب عبيد الله جل وعز \_ إليه أعلمهم وأعدلهم وأرحمهم وأرأفهم ، وكل هذا الكلام مراد قول الفلاسفة جميعا . . وفى أن « الفلسفة هى التشبه بالله عز وجل بقدر مافى طاقة الانسان ، (٢)

ثم يعترف فى ثنايا سيرته الذاتية ، بمذهبه فى اللذة ، فلا بأس عنده فى فليل من إرضاء الحواس دون ما إفراط أو تفريط (٢) وكذلك كان ، ابن خلدون ، صاحب آراء شخصية ومواقف خاصة حول الفكر والسياسة ، أثارت حوله الخصومات والعداوات ، فأفصع فى ، ترجمته الذاتية ، التى أطلق عليها ،التعريف، عن كثير من تلك الآراء الذاتية وجاهر بتمسكه بها ، ومخالفته لابناه محتمعه .

ومن الملامح البارزة فى التراجم الذائية ، فى التراث العربى ، أن مجموعة منها تهدف إلى المثالية الروحية ، ولذلك ، فإنها تقدم العطالتهذيبى ، حثا على القدوة والاحتذاء ، لأن أصحابها من أعلام الصوفية ، يخاطبون بها الاتباع والمريدين ، حين يصورون مو اجيدهم وأذواقهم ، ومن أشهرهم « الحلاج ، و « ابن عربى ، وابن الفارض ، « والسهروردى » « والشعرانى » .

<sup>(</sup>۱) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ؛ بيروت ؛ دار الفكر ؛ ٥٦ — ١٩٥٧ ؛ ج٢ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>۲) السيرة الفلسفية ، ضمن رسائل فلسفية نشرها ﴿ بِاول كَرَاوِسَ» سنة ١٩٣٩ ، غشرتها كلية الآداب بجامعه فؤاد ، ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) السيرة الفلسفية ، المرجع السابق ؛ ص ١١١/٩٩

ومنهم من صور تجاربه الذاتية الكشفية ، في قالب قصصي رمزى ، لا يعني فيه بشيء من أمور الحياة الخارجية وأحداثها ولا يعني بوسائل المعرفة كالعقل والحس ، عنايته بالمعارف والإدراكات الكشفية المتحصلة عن طريق ، تجربة الكشف الصوفي ، والتجارب الذاتية التي عبر عنها أصحاب الكشف ، تلتق مع ، تحربة الإلهام ، لذي الفنانين ، وإن كانت التجارب الكشفية أطول زمنا ، وأبعد غورا ، وأغزر إدراكا من تجربة الإلهام في الفن ، ومن صور أمثال هذه التجارب الذاتية الكشفية في قالب رمزى ، الحلاج ، في بعض ماكتبه في ، الطواسين ، ووالسهروردى ، في قصته ، الغربة الغربة ، وفي ، قصته ، مؤنس العشاق ، .

وتميزت هدذه القصص بأسلوب له خصائص تدكاد تكون مقصورة عليه بين الأساليب العربية ، كالإلغاز والغموض والتلويح والرمز ، والمجاز اللغوى الحافل بالمعنى الغزير ، والأسلوب القائم على حسن التقسيم ، وعلى الإيجاز المكتنز باللفظة الدالة ، والعبارة الموجزة .

وإذا ما تساءلنا عن مدى حظ التراجم الذانية فى تلك العصور ، من العناصر الفنية التى تقربها من الترجمة الذاتية الحديثة ، كان الجواب أن كثيرا من هذه العناصر الأدبية ، قد توافرت فى بعضها ، وأن كثيرا بما كتبه العرب عن أنفسهم ، صاغوه فى أسلوب واضح ، سهل قائم على الايجاز المحكم ، والعبارة ، العذبة وحسن العرض ، وسلاسة السرد القصصى ، والقدرة على إعادة الماضى وبعث الحياة والحركة والحرارة فى تصوير الأحداث والتجارب والشخصيات ،

وقد راعى كثير من هذه الترجمات الذاتية ، الصراحه والصدق والتجرد في كثير من النظرات والآراء والتجارب المتصلة بالذات وبالشخصيات ، ويعضها صور أصحابها ما عانوه من صراع داخلي وخارجي ، تصويرا دافقا بالحيوية والنمو ، يكشف عن مدى ما أصاب شخصية أحدهم من تحول وتغير وتطور .

وعنى كثير من هذه التراجم الذاتية ، بإثبات عنصرى الزمان والمسكان ، والكشف عن أسماء الشخصيات والأماكن ، وتعزيز الوقائع بإثبات التاريخ وبعض الرسائل والمدونات ، مع محافظة على الاسترسال وعلى السرد الأدبى الجالب للمتعة المرادة من العمل الأدبى ، مما جعل الترجمه الذاتية تحظى بعناية عظيمة من جانب الأدباء ويقابلها الجمهور بإقبال شديد ، لأنها أرضت حاجة العرب القصصية إذ نقلت لهم الواقع الملوس في صورة قصصية سهلة ، عذبة ، وكانت تقوم إلى جانب السير والتراجم الغيرية ، بهذا الدور الأدبى على مدى أجيال طويلة .

على أن أقرب التراجم الذاتية إلى الترجمة الذاتية الأدبية بمعناها الحديث، هى تلك التى كتبها كل من والمؤيد، والأمير عبد الله وابن الهيئم، والراذى، وواسامة بن منقذ، ، و وابن خلدون، (۱) والشعرانى، لأنه توافر فيها أكبر قدر من المتعة ، إلى جانب تصوير كل منها ، ما نستدل منه على السمات المميزة لشخصية صاحبها، وعلى مدى التطور الذى طرأ عليها، وما دار فى نفسه من ألوان مختلفة من الصراع ، مع مهارة فى السرد الأدبى الذى يعتعد على كثير من عناصر الفن ، وعلى الدقة والوضوح والسهولة والعذوبة، ويعتمد أيضا على قدر من الترابط فى أجزاء كل ترجمة ذائية، مما يجعلها عملا يقوم على وحدة البناء فى أكثر أجزائه.

وكلها من العوامل التي تحقق المتعة الأدبية ، وتثير التعاطف الوجدانى بين كاتب الترجمة الذاتية ، وبين متلقيها ، ويدعوه إلى المشاركة القوية فى عديد من تجاربه وخواطره ومشاعره وانفعالاته . على أنه نما يقلل من هذه المتعة فى المبيرة الذائية ، التي كتبها المؤيد ، ماكان يعمد إليه من محسنات لفظية وأسجاع ومجانسة ، وصنعة و تكلف ، تجهد الذهن ، وتثقل حركته . وما أثبته فيها من

<sup>(</sup>١) التمريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ؛ تحقيق محمد بن ناويت الطنجى القاهرة ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٥١ م .

رسائل كشيرة متبادلة بينه وبين الآخرين ، فقد كانت تقطع السرد ، وتبعد بنا عن ذاته .

وبما يقلل من المتعة الأدبية في الترجمة الذاتبة لكل من « أبن خلدون » « و ، الشعر انى « أن الأولى ، رغم أنها من أقرب التراجم الذاتية في التراث العربي ، إلى الشكل الفني ، فإنها تخرج عن الواقع الذاتي لابن خلدون ، حين نواه يتناول أحداثا وشخصيات خارجية تناولا يدعدوه إلى كثير من الاستطر ادات والتفصيلات ، وحين يعمد إلى إثبات رسائل وأشعار مطولة له ولاخرين .

أما و الشعراني ، فإن ترجمته الذاتية ، تجلب إلى النفس قدرا غير قليل من المتعة ، لاعتمادها على الأسلوب السهل الواضح ، والحوار الدارج الذي ينقل لنا واقع الشخصيات المتحاورة ، إلى جانسب عنايتها بتصوير الجوانب المختلفة لشخصية و الشعراني ، في مراحل حياته ، وتميزها بتصوير الأئر المتبادل بينه وبين أسرته و بيئته ومجتمعه ، ولولا مافيها من استطراد وتكرار وشطحات ، و نقطع في السرد القصصي يجعل الصياغة غير مترابطة ، لكانت و لطائف المن ، للشعراني ، أوفي ترجمة ذاتية في التراث العربي، وأغناها بالتجارب الإنسانية .

لكن، ربماكان أقرب التراجم الذاتية جميعا فى التراث إلى المفهوم الحديث، هى د الترجمة الذاتية ، لكل من د أسامة ، د والأمير عبد الله ، . أما د أسامة ، فقد انتهج فى (الاعتبار) مسلكا قصصيا ، شديد الاحكام، وكان غاية فى الحذق فى عرض الاحداث وسردها فى صورة أدبية قصصية حتى أن الفن القصصى يكاد يعجز عن التحسن عليها (ا) على مايرى بعض النقاد ، وأمدنا فى أسلوب سهل واضح يعتمد على الحوار الدارج ، بكل السمات الميزة لشخصيته التى خبرت

<sup>(</sup>١) كستاب « الاعتبار لأسامة بن منقذ » تحقيق فيليبحتى ، برنستون ؛ مطبعة جامعة برنستون سنة ١٩٣٠ م ؛ اللقدمة .

تجارب عمر طويل يكاد يبلغ مائة عام ، ونقل لنا ماطرأ على شخصيته فى مراحلها المختلفة من تحول وتطور ، ثم هبوط ، وأثار فى نفوسنا ضروبا من المشاعر التى نستشعرها حين يصور لنا كثيرا من تحاربه ووقائعه ومغامراته وفروسيته التى ينتهى منها إلى استخلاص عبرة الحياة وفلسفتها .

وبحمل هذه الفلسفة ، أن الإنسان مهما ارتمى فى غمار الأهوال ، فإن حينه لايحين ، وقدره لاينزل به ، إلا فى وقت موقوت ، وساعة مقدورة ، ورغم إغفال و أسامة ، بعض و التواتر الزمتى ، وكتابته ترجمته الذاتية ، على طريقة التذكر والاسترجاع ، فإننا نستخلص منها، قدرا غير قليل من تطور شخصيته ، ونقف منها فى دقة على سيرة حياته منذ الطفولة حتى قبيل وفاته ، ونستدل منها على قدر كبير من أطوار شخصيته .

وهى شخصية فارس عربى ، نتسم إلى جانب الشجاعة والمروءة ، بأنها شديدة الحياء ، جة التواضع ، عظيمة البساطة ، وقد صور لبناكل هذه الجوانب تصوير احافلا بعناصر الفن - على مانرى - ما يحدث فى النفس متعة بالغة الأثر ، ربما لاتت مثلها لترجمة ذاتية من مثيلاتها فى التراث العربى ، لتميزها وحدها بما سلف من خصائص وسمات تكاد تكون مقصورة عليها، دون سواها .

وأما و الأمير عبد الله (١) ، فإن سيرته الذاتية ، تمدنا بأطوار شخصيته المختلفة ، وتنقل إلينا انعكاس الأحداث والوقائع على ذاته ، في سرد أدبي يثير في النفسأ كبر قدر من المتعة الأدبيه، لأن أعظم ما يمتازبه والأمير عبدالله هو أسلوبه الأدبي العذب ، المعتمد على الحوار الفني المحكم ، الذي يستعيد فيه في تمتل قوى ، مادار من حديث بينه وبين نفسه ، أو بينه وبين الآخرين ، أو بينهم وبين غيرهم .

<sup>(</sup>۱) مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بنى زيرى فى غرناطة نشر وتحقيق ليفى برو ننسال ؛ دار المارف سنة ١٩٥٥ م .

وقد أتيح له حظ عظيم من القدرة على تمثل الحوار الحافل باللفتات الذكية واللمحات الدالة وبث فيما نقله من واقع الحياة حرارة وحيوية، ولونه بعناصر قليلة من الخيال والتصور، ربما لم يلتفت إليها كثير من كتاب الترجمة الذاتية العربيه، لأنه قد أشاع في جوسيرته الذاتيه كلها عناصر تنقل إلى متلفيها وإلاحساس الجالى، ونثير فيه أكبر حظ من التشويق والمتعة، مما يجعله لا يمل من استعادة قراءتها مرات، حتى ليخيل إليه، أنه يقرأ (مسرحية) تصور أحداثا درامية عنيفة، على شكل حوار حافل بنقل الصراع الدائر في نفس بطلها، المعنى بتصوير أبعاده النفسية والعاطفية والاجتماعية إلى جانب نصويره إبعاد الشخصيات الأخرى.

ولعل أعظم ما يقربها إلى الفن . أنها تنقل إلينا من خلال والحوار . ما يثير فينا والأحساس الدرامى ، وتجعلنا نحس بمشاعر الرحمة والإشفاق والعلف والرثاء ، وهي مشاعر يستثيرها فينا ما نحسه من أسس على المصير المحزن الذي لقيه والبطل ، حين منى بالهزيمة ثم جرد من ملكه في غرناطة ، وثراته واقتيد أسيرا هو وأمه ، وكأنه والبطل التراجيدى وينتهى به صراعه الهادر ، إلى هزيمته أو مصرعه .

ولعله يتبين لنا مما تقدم ، مدى و الدرجة الفنية المتحققة في الترجمة الذائية في الترجمة الذائية في التراث العربي ، وقد اجتمع لمجموعة منها ــ على ما أشرنا ــ بعض العناصر الادبية اللازمة لنجاح الترجمة الذاتية ، ويوصفها عملا أدبيا ، من مثل الصدق والتجرد والصراحة وتصوير الصراع ، ورسم خط بياني للحياة منذ الطفولة . واستعادة ماضي الحياة الشخصية ، بما فيه من حسنات وخطيئات ، استعادة موثقة على أساس من وحدة البناء ، وحسن العرض ، وجمال السرد ، وحرارة الحوار ، وكلها من المؤثرات الادبية القوية التي تجلب إلى النفس ، أعظم قدر من الإثارة والمتمة ، .

# الفصل الثالث المحاولات الأولى للترجمة الذاتية في العصر الحديث

وإذا ما انتقلنا إلى الأدب العربى الحديث ، لنقف من خلاله على تطور الترجمة الذاتية ، لاحظنا أن العناية بها بدأت تتجدد، فبعثت من جديد في كتابات الأدباء منذ بداية النهضة في الأدب العربي ، وهذه البداية تؤرخ بدخول مصر والدول العربية ، في دورة حضارية جديدة ، إذ يبدأ اتصالها بالغرب ، منذ أن أفاقت من سباتها حين احتكت بالفرنسيين وقت دخولهم مصر ، وحين بدأ و محد على ، يرسل بالبعثات العلمية إلى فرنسا .

ومن المسلم به ، أن الأدب العربى فى العهد المملوكى وفى العهد العثمانى لم يكن يحظى بعناية ذات بال، رغم عناية الحكام المماليك والأتراك بألوان من المعارف الأخرى كالتاريخ و بعض العلوم والفنون الإسلامية، لذا فقد خبا ضوء الأدب، وقل إنتاج الأدباء بعامة ، وكتاب الترجمة الذاتية على وجه الخصوص .

ويندر أن نعثر على ترجمة ذاتية ، يمكن أن تعتد بها فى مجال الدراسات الأدية ، بعد كتاب و التعريف لابن خلدون ، الذى ذاعت شهرته منذ القرن التاسع الهجرى (القرن الرابع عشر وأو ائل الخامس عشر الميلاديين) ويعاصره كل من و السخاوى ، و و السيوطى ، (۱) وإن عاشا بعده سنوات ، وخلف كلاهما ترجمة ذاتية تدخل فى ذلك النوع الذى كان يكتبه العلماء عن أنفسهم .

<sup>(</sup>١) كذلك كان يماصر « ابن خلدون » ابن خجر المسقلاني ، وترك لنا ترجمة ذاتية على نحو تراجم العلماء الذاتية ، نجدها في كتابه « رفع الإصر عن قضاة مصر » -

وتنصرف العناية فيها إلى الإشارة إلى تكوين صاحبها العقلى ، وما تأثر به من كتب وأساتذة ورحلات علمية ، وما خلفه من كتب ودراسات .

والأخيرتان تنحوان منحى مختصرا ،وأتت كل منهما مضمنة كتابا للسيرة العامة ، فالسخاوى ضمن ترجمته لنفسه ، كتابه ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، والسيوطى ضمنها كتابه ،حسن المحاضرة ، وكتابه ،طبقات المفسرين، وايس لترجمة كل منهما قيمة أدبية كبيرة ، على نحو ما أسلفنا .

وتلتهما ترجمة داتية ، هي كذلك ، أقرب إلى الإيجاز ، كتبها عن نفسه ، المؤرح ، محمد بن طولون ، ( ٨٨٠ – ٩٥٣ هـ ) في القرن العاشر الهجرى ، وهي الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون ، ، ثم الترجمة الذاتية الفذة التي كتبها د الشعر اني . .

وبعد هذه التراجم الذاتية المتأخرة ، لانكاد نعشر خلال القر نين السابع عشر والنامن عشر على واحدة ذات بال ، لأن الجمود الفكرى الذي أصاب الحياة في العالم العربي ، قد شمل الأدب بفنو نه كلها . وكل ما تقع عليه أعيننا خلال تلك الحقبة الطويلة ، لا يعدو أن يكون إشارة إلى الحياة العلميه يجعلها بعض المؤلفين مقدمة لكتبهم أو نبذا وأقو الاشخصية رواها على ألسنة أصحابها كتاب التراجم العامة (۱) .

وفى بعضها إشارة للكتب والأساتذة والرحلات العلمية التي كان لها تأثير في المتحدث عن نفسه، أو إشارة إلى الآثار العلمية التي كتبها، وتدخل في إطار التراجم الذاتية للعلماء التي عني بها العرب عناية عظيمة والتي تسير على نهج ماكتبه والسيوطي، .

<sup>(</sup>١) وقسد يأتى فى ثنايا كستب التراجم العامة ، بعض الإشارات يشير فيها كاتب الترجمة العامة ، إلى بعض أحوال نفسه وتجاربه .

ونجد أمثلة تلك التراجم الذاتية الموجزة للغاية فى كل من والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، المؤرخ ونجم الدين الغزى، (المتوفى سنة ١٠٦١هـ) و وخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ، للمحبى (م سنة ١١١١هـ) ووسلك الدور فى أعيان القرن الثانى عشر، لمحمد خليل المرادى (م سنة ٢٠٠٦هـ)

وعلى هدذا النحو سار المؤرخ ، عبد الرحمن الجبرتى ، فى كتابه ، عجائب الآثار فى التراجم والآخبار ، الذى يعد من المصادر الوثيقة بل الرئيسية فى سير أعيان القرن الثامن عشر وعلمائه ، إذ يعمد إلى الترجمة لمن مات فى السنة التى يورد أحداثها ، فيترجم من خلال تاريخه للأحداث حسب السنين ، للعلماء والآم اه .

ونراه يروى من خلال هــــذه التراجم نبذا وفقر ات وأقوالا على ألسنة اصحابها ، وحين يذكر السنه التي مات فيها والده و التسيخ حسن الجبرتى ، نراه يترجم له فى أكثر من عشرين صفحة (۱) ، ثم يشير إلى نفسه هو ، من مثل قوله : ولم يعش له من الاولاد سوى الحقير . . (۲) . ويطيل فى ذكر مناقب والده العلمية ، ويلقبه بالعلامة ، ويختار أشعارا له فى ونظم ساعات النهار ، وفى وأصول المطعومات ، وفى وعدد من يدخل الجنة من الحيوان ، (۲)

وفى القرن التاسع عشر، بدأت مصر والعالم العربي نهضتها وشرعت تنفض عنها غبار الجود والتخلف ، وبدأ إقصالها بركب الحضارة المتقدمة التي جعلت المصريين والعرب يستفيقون من غفوتهم، ويحسون بضرورة الخروج من حالة الجمود لإدراك مافاتهم من تقدم ، وملاحقة ركب الحضارة والثقافة الذي تخلفوا عنه ، بعد أن كانوا فيما مضى في مقدمته .

<sup>(</sup>۱) عجاثب الآثار للجبرتى ، القاهرة ؛ المطبعة الشرفية سنة ١٣٧٧ هـ ؛ ج ١ ص ٣٨٩ ــ ٢١٣

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ؛ ص . . ؛

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ؛ ص ٤٠٤ و ٥٠٥ و ٢٠٩

ومن ثم كانت تلك المجاولات والدعوات والحمود التي اضطلع بها أعلام هذا القرن، في سبيل البحث عن مقومات شخصيتنا العربية، لتواجه تلك التحديات التي وفدت علينا من الغرب، وأوشكت أن تشككنا في تراثنا الروحي والفكرى. وكانت الدعوات التي نادى بها هؤلاء الأعلام للإصلاح والنهضة، هي الخطوات الأولى في سبيل العثور على مقومات شخصيتنا التي تتهددها الأخطار الوافدة علينا من الغرب الميقدم.

وقد كان القرن التاسع عشر، بحق ، هو بداية تاريخ الفكر العربى الحديث، خاصة فى مصر، إذ حدث خلاله الصدام الفكرى بين الفكر الشرقى الجامد وبين الفكر العربى المستنير ، ونتج عن ذلك الصدام ، تكوين مدارس الفكر العربى الحديث لأنه قد بدأ انصاله بتيارات الفكر الغربى ومذاهبه السياسية والاجتماعية والأدبية .

وعلى رأس هذه الحركات الحديثة ، كانت , الحركة الفكرية ، التي دعا إليها رفاعة الطهطاوى ( ١٨٠٠ – ١٨٧٣ م). وكان أول مصرى لفت الانظار إلى ضرورة الخروج مما نحن عليه من جمود فكرى وحضارى ، وتخلف سياسى واجتماعى ، وبدأ دعوته الجديدة .حين كتب , تخليص الابريز، وهو فى فر نسا، حيث أطلع على مظاهر الحضارة الحديثة ، ولما عاد إلى مصر ، أسس تلك الحركة الفكرية التي دعت إلى تغيير كبير من مفاهيمنا الفكرية والاجتماعية والسياسية ، حتى لقد أثرت دعوته تلك التي بدأت بوادرها فى كتابه , تخليص الابريز ، فى الاجيال التي أتت بعده ، خاصة فى مجال ، التعليم ، وفى مجال ، السياسية ، إذ اليه تعزى الدعوة إلى , الديموقر اطية الليبرالية ، في مصر ،

إنه أول من دعا اليها، وكان لها أثرها فىالعالم العربىكله، طوال القرن التاسع عشر إذ ثار العرب من أجلها أكثر من مرة، وقامت ثورة عرابي ثم ثورة ١٩١٩ فى سبيل تأكيد السيادة القومية، ولعل دعوة ولطنى السيد، إلى ومذهب الحريين، كما أسماء ،كانت امتدادا لدعوة ، , الدينموقر اطية الليبرالية ، التي نادى بها « رفاعة ، في هذا القرن .

كذلك ظهرت فى القرن التاسع عشر ، حركة , جمال الدين الأفغانى، التى كانت تدعوة إلى إقامة الحياة على أساس بعث مجد العروبة والاسلام مع الأخذ بأساليب الحضارة الغربية الحديثة ، وكان , أحمد فارس الشدياق ، أحد الينابيع التى نبعت فيها الثورة السلفية فى القرن التاسع عشر (1) لأنه كان يدعو مثل الافغانى إلى بعث مجدنا مع الأخد بالتمدين الغربى كذلك دعا الشيخ ، حمد عبده ، إلى حركة أخرى كان لها أثرها فى عصره ، وظل أثرها السياسى ممتدا حتى القرن العشرين، وكانت حركته تدعو إلى الإصلاح الدبني والسياسى والاجنماءى عن طريق التربية .

و نتج عن تلك التيارات الوافدة والحركات الإصلاحية السالفة ، أن أثيرت في حياتنا منذ ذلك العهد، قضايا رئيسية أحتلت أهتماما عظيما من جانب المثقفين، وظل بعضها يشغلهم حتى يومنا هذا وأهم هذه القضايا وقضية المذاهب السياسية والاجتماعية والفلسفية والأدبية ، و ، قضية المراة ، التي لفت إليها الأنظار ، وفاعة ، في ، تخليص الأبريز ، حين تحدث عن المرأة العربية ، حين صور أخلاق المرأة الفرنسة وعاداتها التي شاهدها في فرنس ، فنقل لنا بذلك خلاصة رأية عن المرأة .

كما نقل إلينا والشدياق ، آراه في المرأة الشرقية والغربية، في والساق على الساق ، ودعا إلى ضرورة تعليم المرأة في الشرق ومنحها حقوقها الاجتماعية ، وبذلك كان ورفاعة والشدياق ، هما أسبق من وقاسم أمين ، في ته بقضية المرأة ، رلعلهما أسهما في لفت نظره إلى القضية .كذلك أثيرت منذ ذلك القرن،

<sup>(</sup>١) المؤثرات الاجنبية في الأدب المربى الحديث، للدكتور لويس عوض القاهرة، معهد الدراسات المربية العالية سنه ١٩٦٧ \_ ؟ ح ١ ص ٣٧ .

فضية د العلم والدين ، وقضية د الترجمة والاقتباس ، وقضية د تطوير أساليب اللغة. والأدب ، ، وكلها من القضايا الهامة التي مايزال بعضها يشغل مجتمعاتنا العربية. حتى اليوم ، كما سلف القول .

وقد نقلت إلينا ، الترجمات الذاتية ، التي كتبت في هذا القرن جانبا من تلك التيارات الفكرية ، ومن خلالها. نتبين طرفا من تلك الدعوات التي نادت بضرورة الخيروج مميا نحن عليه من جمود وتخلف ، والأخد بالثقافة الغربية المتقدمة ، وبحضارتها على نحو ما يتمثل في « تخليص الأبريز ، لرفاعة و ، علم الدين ، لعلى مبارك. وهي ترجمات ذاتية في خطوطها العريضة وليست ترجمات ذاتية بالمعنى الفني الدقيق .

كما تنقل إليناء الترجمة الذاتية ، التيكتبها الشيخ الإمام ، محمد عبده ، جانبة من حركة الإصلاح الديني واللغوى التي دعـا إليها وكذلك ينقل إلينا و الشدياق ، كشيرا من آرائه في الحيـة الاجتماعية في مصر وفي العـالم. الغربي ، ويصور لنا سخطه على كشير من مظاهرها ونقده اياها .

والترجمات الذاتية التي كتبث في تلك الفترة ، هي المحاولات الأولى ، التي تعكس حقيقة الصدام ببننا وبين الغرب كما تصور مرحلة البحث عن الذات في سبيل العثور على ( مقومات شخصيتنا ) ، وهي أيضا ( ترجمات ذاتية ) ، يمكن أن نعتبرها ( المحاولات الأولى ) لهذا الفن في الأدب العربي الحديث ، ويجدر التنويه: أن أصحابها لم يتأثروا في كتابتها بالأدب الغربي ، رغم معرفة بعضهم بهذا الأدب ، وربما يكون تأثيره ضئيلا لدى البعض الآخر .

لكنهم جميعا تأثروا بالتقاليد الموروثة للأدب العربى ، فنرى معظمهم ينهج فى ترحمنه الذاتية نهج تراجم العلماء التى يزخر بها تراثنا العربى ، فيعنى المترجم لنفسه \_ كالسابقين \_ بإثبات مراحل تطوره العلمى والفكرى منذ الطفولة حتى وقت كتابة ترجمته ، وقد يبن له ذكر أسرته وأصولها وما وقع له من الأحداث البارزة فى حياته ، لكنها لا تختلف فى جملتها عن التراجم

الذائية التى خلفها لنا علماء العرب منذ القديم ، ومن أمثلتها ، الترجمة التى كتبها كل من الشيخ محمد عياد الطنطاوى ( ١٧١٠ – ١٨٦١ ) ، وعلى مبارك ، ( ١٨٢٤ – ١٨٩٢ ) والشبيخ محمد عبده ( ١٨٤٩ – ١٩٠٥ ).

واللون الثانى احتذى فيه كتابه احنداء يسيرا بعض ما اطلعوا عليه فى الآداب الغربية ، وقد أتيح لهم الإطلاع على تلك الآداب والإلمام بها ، ويتمثل فيما كتبه كل من (رفاعة الطهطاوى) فى (تلخيص الأبرين) (وعلى مبارك) فى كتبه كل من (رفاعة الطهطاوى) فى (المخيص الأبرين) (وأجمد فارس الشدياق) فى (الساق على الساق) ، ورغم إفادتهم اليسرة من الآداب الغربية فإنهم حافظوا على الأسلوب العربى الموروث ، المتأثر بأسلوب المقامة تأثر اكبيرا.

و نعرض للنوع الأول ، لدى كل من ( الطنطاوى ) و ( على مبارك ) ، و ( محمد عبده ) ، لنتبين مدى ما ذهبنا إليه، من أنها توجمات ذاتية تدور فى إطار التقليد لما كتبه العلماء عن أنفسهم .

ونبدأ بالعلم المصرى الطنطاوى، وقد توفى فى روسيا ودفن بقرية و فولكوفا، وكان أستاذا للغة العربية بجامعة بطرسبرج، وأهمية ما كمتبه عن نفسه، ترجع إلى أنه يطلعنا من خلالها على العلوم التى كان يتلقاها الطالب فى الأزهر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر.

وترجمة الطنطاوى الذاتية (۱) ، كتبها للمستشرق ، فرين ، بعد أن رحل من مصر إلى روسيا ، مبينا فيها حـ كما سبق القول ــ مراحل حياته العلمية ، بعد أن ذكر أنه ولد فى قرية ، بجريد ، قرب طنطا سنة ١٣٢٥ هـ من أب كان تاجر ا وأن أسرة والده من بلدة ، محلة مرحوم، وأسرة أمه من ، قرية الصافية .

<sup>(</sup>۱) حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوى تأليف أغفاطيوس كراتشكوفسكى ، وترجمة كاثموم عودة ، بتحقيق الأستاذين عبد الحميد حسن و محمد عبد الغنى حسن ، القاهرة ، المجلس الأعلى لرعامة الفنون والآداب سنة ١٣٨٤ هـ ( ١٩٦٤ م ) · ص ١١١ — ١١٣ المجلس الأعلى لرعامة الفنون والآداب سنة ١٣٨٤ هـ ( ١٩٦٤ م ) · ص ١١١ — ١١٠ المرجمة الهانية )

ويذكر أنه تلقى العلم في المعهد الأحمدي بطنطا ، بعد أن حفظ القرآن وهو في السادسة من عمره ، ثم ارتحل مع عمه إلى القاهرة سنة ١٢٣٨ هجرية لتكملة دراسته بالأزهر وأهم ما تطلعنا عليه ترجمته الذاتية ، ما أثبته من العلوم التي كان يتلقاها طالب العلم في المكتب ومعهد طنطا والأزهر ، فني الأول يذكر أنه ظل فيه بعد حفظه القرآن ، وحفظ ، متو نا كثيرة كمتن المنهج في علم الفقه ، وكمتن ألفية ابن مالك والنحو ، (١) . وفي معهد طنطا تعلم ثلاث سنوات أخرى لم يكن يطالع فيها كثيرا ، لأنه كان منصرفا إلى لعب الصبية ، كما يقول ، وقد أكسبته دراسته في طنطا بعض الفهم في النحو والفقه ، ومن الكتب التي درسها بعد ذلك ، و الأجرومية ، ، وشرح الشيخ خالد ، وشرح القطر ، وشرح الألفية لابن عقيل ، وشرحها للأشموني ، وشرح مختصر السعد في علم المعاني والبيان البديع . . وشرح إيساغوجي في المنهاج في الفقه وشرح مختصر السنوسية في علم التوحيد ، وقال و و غالب حضوري في علم الجوري وهو أعلم أهل الأزهر الآن (هكذا) بلا نزاع (٢) .

وهذه الـكتب والشروح والحواشي والتعليقات هي التي ظل الازهر يدرسها حتى أدخل الشيخ محمد عبده العلوم الحديثة إليه .

ثم يذكر وفاة والده فى السنة الخامسة من إفامته فى الأزهر بما جلب عليه حزنا وكدرا حتى لقد مكث سنتين من عمره وهو محزون ، مهموم النفس، وكان قد ابندا التدريس فى الازهر ، وهو حين يتحدث عن المنهج الذى اختطه لتدريس الطلاب بالازهر ، يطلعنا على معلومات تفيد مؤرخ الادب العربى الحديث ، إذ نراه بعد أن يذكر تدريسه بعض العلوم التقليدية كالعروض والنحو ، يقؤل : « وقرأت المقامات الحريرية فى الأزهر ، وشرح الزوزنى

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ، ص ١١١ (٢) المرجع السابق ص ١١٢

على المعلقات ، وما علمت أحدا قبلى قرأهما فيه ، وقرأت البردة .... (١) وهذه إضافة جديدة حقة ، لاننا نعلم أن الأزهر كان يعنى فى تلك الحقيقة ، بدراسة كتب الأدب والشعر اللهم إلا ما يذكره مؤرخو الأدب العربى الحديث . من اهتمام الشيك محمد عبده . بعد تخرجه فى الأزهر عام ١٨٧٧ م ، بشرح مقامات ، بديع الزمان الهمذانى ، ونهج البلاغة ، (٢) وبعض كتب البلاغة الأخرى لطلاب الأزهر .

والشيخ الطنطاوى هنا فى ترجمنه الذاتية ، يثبت غير ما درج عليه دارسو الأدب الحديث .

ثم يختتم ترجمته لنفسه ، بالحديث عن بعض الأفرنج المقيمين بمصر حين اضطرته ملابسات الحياة إلى تحسين أحواله المعيشية ، إذ قد ألجأنى الدهر إلى الكسب ، على حد قوله ، وأول من صاحبه هو ، مسيو فرنيل ، الذى كان يحب العربية ، فكان يقرؤها مع الشيخ طنطاوى ، ثم رغبه فى تعلم الفرنسية ثم صاحب الخواجه وائل النمساوى () والخواجه ، برونير ، الحكيم بقصر ثم صاحب الخواجه وائل النمساوى () والخواجه ، برونير ، الحكيم بقصر العينى سابقا . . ، والخواجه ، بيرون ، مدير قصر العينى ،إذ ذاك ، ومع الآخير قرأ كثيرا من ترجمات الأغانى إلى الفرنسية بنوع خاص ، أنساب العقد الفريد

ثم نيط به تعليم العربية فى « مكتب الإنجليز فى مصر « وكان قد رفض خدمة الباشا « محمد على » لأن « من ذهب إليها لا يقدر أن يكون له درس فى الأزهر ، . ومنها أن أشغالهم مقرفة ( هكذا ) ، وذلك أن المترجم يأتى بالفاظ سخيفة لا تفيد معنى ، فلا يفهم المصجح منه المعنى إلا بشق الأنفس ، ومع ذلك ، فلهم أنفة و تكبر . . ثم يذكر أن سبب ارتحاله إلى روسيا هو أن الخواجه « فرين المسكوبي ، هما من الخواجه « فرين المسكوبي ، هما من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ؛ ص ١١٢

<sup>(</sup>٢) الأدب العربي المعاصر لشوقى ضيف بُرس ٢٢١/٢٢٠

<sup>(</sup>۴) حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوى ؛ ص ١١٢

الأجانب الذين قرأوا عليه ، سألاه الذهاب إلى . بتر بورج، (١) فأجابهما وسافر سنة ١٨٤٠م .

وهكذا يبين لنا , الطنطاوى، بداية رحلته إلى روسيا ، حيث أسهم أسهم أسهما كان له أثره ، في تاريخ الاستشراق ، بما أبثه في نفوس طلابه من حب العربية ، وما نشره بينهم من تراثها ، ومن مصنفاته هو نفسه ، حتى كان له دور لا يمكن إنكاره في تاريخ الاستعراب الأوربي ) ، وليس في تاريخ الاستعراب الأوربي ألوسي فحسب .

أما ، على مبارك ، فقد خلف لنا ترجمة ذاتية هي سيرة كاملة لحياتة ، إذ كتبها سنة ١٨٨٩ م ، قبيل وفاته بأربع سنوات ، وأثبت فيها من احل تعلمه في مصر وفرنسا ، وما تولاه من أعمال ووظائف وما أدخله من إصلاحات ، خاصة في مجال التعليم في مصر ، حتى لتعد ترجمته الذاتية هذه ، وثيقة خطيرة في تاريخ التعليم في مصر في العصر الحديث ،

ولا غرو ، فصاحبها هو . أبو التعليم فى مصر ، وأسيلوبها مرسل ، متحرر من السجع والتكلف ، لكنه لايخلو من التعثر والقلق فى مواضع كثيرة مما يبعد به عن العذو بة والسلاسة اللتين يتو افر أن للأسلوب الأدبى ، ومما يبعدها عن هذا الأسلوب ، ماتحفل به من الأرقام والتواريخ وأعمال الرى والهندسة ، فتجلب غير قليل من الممال ، وقيمتها الأدبية ، أقل من قيمتها التاريخية .

يبدأها بتعريفنا بنفسه . وأنه ولد ونشأ بقرية . برنبال الجديدة ، وكان مولده سنة ١٢٣٩ هجرية ، وأن والده هو . مبارك بن مبارك بن سليمان . وقد ورث هذا عن آبائه وأجداده الإمامة والخطابة والقضاء بالقرية ، حتى عرفت أسرته . بعائلة المشايح (٢) ثم يصور بداية رحلته الطويلة في التعليم ، منذ دخل

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ؛ ص ۱۱۲ (۲) الرجع تفسه ؛ ص ۱۱۶

<sup>(</sup>٣) الخطط التوفيفية ، القاهرة ، المطبعة الأميرية ببولاق سنة ه ١٣٠ه جه صهم

كتاب القرية إلى أن أناحت له الأقدار السفر إلى فرنسا ، فقد كان ذا طموح عظيم منذ سن مبكرة ، وكانت فى نفسه بذور الثررة والتمرد على عقم التعليم ، فيذكر أنه عندما أسلمه أبوه إلى معلم بقرية قريبة من مساكن ، عرب السماعنة ، لتى هاجر اليها هو وأسرته ، ختم القرآن . ثم أبى أن يعود إلى معلمه ، لكثرة ضربه ، إياه وانتوى الهروب ، فخشى والده وشقيقاته السبع حين عملوا ذلك ، وسألونى عن مرغوبى فى التربية ، إذ لا يصبح بقاء الشخص بلا تربية ، فاخترت ألا أكون فقيها بهذه المثابة ، وأنما أكون كاتبا ، لماكنت أرى للكانب من حسب الهيئة والهيبة ، والقرب من الحكام (۱).

فاستجاب أبوه لرغبته ، وألحقه بكاتب يلجأ إليه أهل القرى ليكتب لهم ، ولما لم يجد لديه بغيته هرب وأرتحل إلى قرى كثيرة عانى خلال رحلته ألوانا من الأذى والمشقة والمرض إلى أن عمل كانبا مع ، مأمور ززاعة القطن بأبى كبير يدعى ، عنبر أفندى ، . وتاقت نفسه أن يصبح من الحكمام مثله ، بأبى كبير يدعى ، عنبر العينى ، نفسى المدرسة التي سمع أن المامور قد تعلم ويلتحق بمدرسة ، قصر العينى ، نفسى المدرسة التي سمع أن المامور قد تعلم فيها ، ولما علم أن مفتشا للحكومة يختار من بين الطلاب المتفوقين بمكاتب فيها ، ولما علم أن مفتشا للحكومة بأحد هذه الكتاتيب ، وتحققت أمنيته ، عين اختاره ، المفتش ، وقت مروره بهذا الكتاب ، فألحقه وسنه أثنتا عشرة سنة ، هذه المدرسة .

لكنه أبدى روح التسخط والشكوى،حين عانى ماكان يسودها من الروح العسكرية الصارمة ، وما كان يعانيه هو وتلاميذها من سوء المأكل والملبس والإيذاء بالسب والأهانة حتى حدثته نفسه بتركها والذهاب مع والده الذى حضر محاولا الهرب به سرا (٢) ، إلى أن انتقلت المدرسة سنة ١٢٥٢، إلى و أنى زعبل ، .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٨ – ٤٠ .

ويعترف على مبارك ، أنه كان متخلفا في دراسته ، يقول : ﴿ وَكَانَ أَنْقُلَ الفنون على وأصعبها في الهندسة والحساب والنحو ، فكنت أراهاكا لطلاسم ، وأرى كلام المعلمين فيها ككلام السحرة،ويقيت كذلك مدة إلى ان جمع المرحوم ابراهيم بك رأفت ، متأخرى التلامذة في آخر السنة إلثالثة من أنتقالنا إلى مدرسة أبي زعبل، وجعلهم فرقة مستقلة ، فكنت أنا منهم بل آخرهم ، وجهل نفسه هو المعلم لهذه الفرقة ، فني أول درس ألقاء علينا ، أفصح عن الغرض المقصود من الهندسة بمعنى وأضح، وألفاظ وجيزة، وبين أهمية آلحدو د والتعريفات الموضوعة في أوائل الفنون ، وأن هذه الحروف التي اصطلحوا عليها إنما يستعمل في أسماء الأشكال وأجزاتها كاستعمال الأسماءللأشخاص، فَـكُمَا أَنْ للأنسان أَنْ يَخْتَارُ لابنه ماشاء منالاًسماء ،كـذلك المعبر عنالاُشكال، له أن يختار لها ما شاء من الحروف ، فانفتح من حسن بيانه ثقل قلمي ووعيت مايقول ، وكانت طريقته هني باب الفتوح على ، ولم أقم من أول درس إلاعلى فائدة ، وهـكذا جميع دروسه . بخلاف غيره من المعلمين فلم تـكن لهم هذه الطريقة ، وكان التزامهم لحالة و احدة هو المانع لي من الفهم ، فختمت عليه في أول سنة ، جميع الهندسة والحساب وصرت أول فرقتي ، وبقيت في النحو على الحالة الأولى لعدم تغير المعلم ، ولا طريقة التعلم السيئة ، وكان رأفت اك يضرب بى المثل ، ويجعل نجابتي على يديه ، برهانا على سوء تعليم المعلمين ، وأن سوء التعلم هو السبب في تأخر التلامذة(١) .

وهذه صراحة تحمد خاصة حين تصدر عن واحد من أعلام النهضة الثقافية. لما تشير إليه من روح التواضع والصدق، إذ قلما نصادف من يعترف بقصور في الفهم، أو تخلف في العلم، إذ الغالب على المترجمين لانفسهم هوروح التفاخر والإدلال بالميزات المتفوقة لديهم خاصة ميزة التعلم، والمقدرة العالية على الفهم والاستيعاب، منذ صباه وقد يتمادى بعضهم، فتبد وفي كيتابته عن نفسه، روح التشامخ والكبرياء والاستعلام.

<sup>(</sup>۱) الخطط التوفيقية ، ح ۹ ، ص ٤١

ثم يمضى وعلى مبارك ويذكر أنه انتقل إلى و مدرسة المهندسخانة و ببولاق عام ١٢٥٥ هجرية و ضمن مجموعة من الطلاب المتقوقين و فحك من مسوات وتلقى دروسها التى أشار إليها وأشار إلى من اضطلع من الأسانذة بتدريها : فكان دائما أول فرقته طوال دراسته بها وإلى أن اختير ضمن النجباء من التلاميذ ليسافروا مع أنجال و محمد على وللدراسة في فرنسا وسافر مع البعثة التي أطلعوا عليها و بعثة الأنجال (١) و وظل بفرنسا يدرس الهندسة الحربية والمدنية وأثبت على عادته تفوقه و فكان أول البعثة كالها بالتبادل مع وحماد بك و و على باشا إبراهيم و إلى أن عاد في عهد عباس الأول عام مع وحماد بك و و على باشا إبراهيم وزباشي أول و وعين مدرسا بمدرسة وطره و وكانت تضم جماعة من المتقدمين في السن والل بهم العهد في المدرسة وصارت إلى حالة الفقر ، فتزوجت بها ، لما كان لوالدها على من حق التربية والمعروف و المعروف و المعروف . (٢) .

ثم تحدثه نفسه بزيارة أهله ، وكانوا قم عادوا إلى قريتهم ، بر نبال ، بعد أن مضى عليه أربعة عشر عاما دون أن يراهم ، ويهبط القرية ليلا ، فيجد أباه قد سافر لزيارته . • ترى أى مشاعر وأحاسيس يحيش بها صدر هــــذا النازح الغريب عن بلده وأهله ، بعد تلك السنوات التي خرج فيها من قريته خائفا يترقب ، تحت جنح الظلام لـكي يلتحق بالمكتب الذي يدخله مدرسة القصر العيني ، ليتخرج حاكما فتتحقق أمنيته

ها هوذا بعد تلك السنوات المليئة بالمعاناة والجهد، يقفل راجعاً إلى أبويه اللذين كانا دائما يحاولانصده عن سلوك تلك الطريق، لعلمما كانا دائما يحاولان

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ، ج ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٤٢ و ٠٤٠

يشعقان عليه من مغبة الإخفاق أو التهلكة ، لكن عزيمة الفتى التى كانت لاتعرف الكلال تحدوه إلى تحدى سلطة الأبوين ، واحتمال ألوان العناء والضرحتى تحقق له آخر الأمر ، ما كانت نفسه الطامحة إلى المجد تصبو إليه . . عاد إلى قريته في سكون الليل تحت أستار الظلام .

لكن ما أبعد الفرق بين خروجه منها فى مثل تلك الساعة ، منذ أربعة عشر عاما ، وبين أوبته إليها . . طرق الباب ، فقيل له من أنت فقال ، ابنكم على مبارك ، . . ، نهضت أمه ذاهلة واتجهت إلى ما وراء الباب ، وجعلت تنظر وتحسد النظر ، وكان ، بقيافة العسكرية الفرنساوية ، لابسا سيفا وكسوة تشريف ، .

ترى أصحيح أن الصبى الصغير الذى خرج منذ سنين على طاعتها وطاعة أبيه ، و بزح بعيدا عنها وعن قريته ، هو هذا الرجل الذى يمثل أمامها مرتديا زى الحكام ويتدلى السيف من جانبه ، يترك ، على مبارك ، تصوير أحاسيسه ومشاعره ، ويعمد إلى وصف الموقف وصفا بسيطا صادقا ، ويكمله ، إذ بعد أن كررت أمه السؤال ، كرر هو الإجابة عليه ، ، حتى علمت صدق ، ففتحت الباب ، وعانقتنى ، ووقعت مغشيا عليها ، ثم أفاقت وجعلت تبكى وتضحك و ترغرت (هكذا) .

وجاء أهل البيت والآقارب والجيران ، وامثلاً المنزل ناسا ، ويقينا كذلك إلى الصباح ، والناس بين ذاهب وآيب ، ثم رأيت والدتى فى حيرة فيما تصفعه لى من الأكرام، وتريد عمل وليمة وهى فارغة اليد، ورأيتها تبكى ففهمت حقيقة الحال فناولتها ، عشرة بنتو ، كانت بحيبى ففرحت وأولمت ، فأقمت عندهم يومين ثم أستأذنتهم ووعدتهم بالعود ، ورجعت إلى دمياط (١).

ثم يمضى . مبينا ما اضطلع به من أعمال ومهام مظهر ا دوره فى تنظيم أعمال

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٥١

الرى والهندسة ، وتنظيم مدارس الجيش ، إلى أن يصل إلى توضيح دوره العظيم فى تخطيط التعليم فى مصر ، فى عهد الخديو إسماعيل ، بعد أن أشار إلى كثرة توليه وعزله ، على نحو ماكان يلاقيه المصريون على يد الأسرة العلوية ، وأنت عليه أيام بؤس ونعيم ، فكان يوظف حينا ويطرد فيعمل بالتجارة أو الأعمال الحرة الاخرى ، أو يشتغل بالزراعة فى قريته ، فهو لم يحظ برضا سعيد ، ولذا أرسله إلى ، القرم ، ، مع الفرقة التى سافرت لمؤازرة الجيش التركى :

ولما تولى إسماعيل، نيطت به مهام كثيرة ، فقام بإصلاحات هندسية لا تنسى فى تاريخ مصر ، ثم أسند إليه ديوان التعليم ، فأصلح التعليم فى جميع مراحله ، وأنشأ مدرسة ، دار العلوم ، (۱) للنهوض باللغة والأدب وألحق بالمدارس مطبعة ، وأنشأ بجلة ، روضة المدارس المصرية ، وقاعة للمحاضرات العامة ، وأنشأ ، دار الكتب ، (۲) وأسهم هو بنفسه فى حركة التأليف لنفع الطلاب وغيرهم ، وبذلك كانت تلك الجهود ، دعائم النهضة التعليمية الوطيدة التى هى ، بداية حقه لتقدمنا التقافى ، الذى أتى ثمارة حتى يومنا هذا ، وقد بين على مبارك ، دوره فى تلك التى النهضة بروح تتسم بالتواضع والبعد دعن الزهو والماهاة .

ئم يشير فى ترجمته لنفسه ، إلى الديون التى جرها الحديوى إسماعيل على مصر ، وهى ذات أرباح كثيرة ، حتى أدى ذلك إلى الحجر على أغلب أملاكها وإلى ما تدخل الدول الاجنبية فى أمورها ، وآل الآمر إلى تعيين لجنة من معتمدى الاجانب ذوى خيرة للنظر فى المالية وفروعها(٣).

ثُمْ نراه يعرض للثورة العرابية، وموقفه معروف مها ، إذا كان ينصح

<sup>(</sup>۱و۲) المرجع نفسه ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ع.ه .

عرابي وصحبه بالروية والهوادة ، بعيدا عن العنف والنورة، وقد تخاذل ، على مبارك ، عن نصرة عرابي ، و نصرة إخوانه من المصريين الذين ثاروا ضدنفوذ الأتراك ، وتدخل الأجانب ، ويبدو أنه لم يكن على يقين من نجاح ، عرابي ، وصحبه ، وقد برر أعمال وزارة رياض التي أسقطها الثوار وكان فيها وزيرا للأشغال ، فيرى أنها ، سائرة في الطريق الجادة ناشرة ألوية العدل والتسوية بين القوى والضعيف ، ويزى أن عرابي وصحبه ، فد تعصبوا ، وتمكن منهم الغرور وتظاهر وا بالعصيان والخروج عن طاعة الحكومة (۱) وتقدموا بمطالبهم إلى الخديوى ترفيق ، حتى أرغموه على تشكيل ، نظارة شريف ، التي أسقطوها هي الأخرى حتى شكلت ، نظارة البارودي ، وكان ، عرابي ، ناظر الجهادية والبحرية ، فيها ، إلى أن يقول : وانضم إلى الطائفة العرابية الخوارج (هكذا ) كثير من أهل البلاد وأعيانها ما بين راغب وراهب (۲) .

ويظل يشير إلى عرابى وصحبه الثائرين بما يدل على مناهضته للثورة العرابية وخذلانه إياها، حتى ليثير ذلك الموقف العجب واستنكار من مصرى مثله، انحدر من أعماق القرى المصرية التى كانت تعانى ألوانا من الاضطهاد والمهانة والفقر على يد الأتراك، وكانت مؤازة واحد مثله من أبناء الشعب، للثورة العرابية، أمرا طبيعيا يتوقعه الجميع، لكنه رغم ذلك، آثر السلامة، وترك القاهر مرتحلا إلى قريته ثم اختبر « مع جماعة مر الوطنيين، ليقوم بالسفارة بين الثوار والخديوى إلى أن كانت الهزيمة ودخول الإنجليز القاهرة، فتشكلت وزارة في ظلال الاحتلال، برياسة « شريف ، فيقبل « على مبارك ، أن يكون عضواً مهارى .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٥٨٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٥٨.

الرى والهندسة ، وتنظيم مدارس الجيش ، إلى أن يصل إلى توضيح دوره العظيم فى تخطيط التعليم فى مصر ، فى عهد الخديو إسماعيل ، بعد أن أشار إلى كثرة توليه وعزله ، على نحو ماكان يلاقيه المصريون على يد الأسرة العلوية ، وأنت عليه أيام بؤس ونعيم ، ف-كان يوظف حينا ويطرد فيعمل بالتجارة أو الأعمال الحرة الأخرى ، أو يشتغل بالزراعة فى قريته ، فهو لم يحظ برضا سعيد ، ولذا أرسله إلى ، القرم ، ، مع الفرقة التى سافرت لمؤازرة الجيش التركى :

ولما تولى إسماعيل، نيطت به مهام كثيرة ، فقام بإصلاحات هندسية لا تنسى فى تاريخ مصر ، ثم أسند إليه ديوان النعليم ، فأصلح التعليم فى جميع مراحله ، وأنشأ مدرسة ، دار العلوم ، (۱) للنهوض باللغة والأدب وألحق بالمدارس مطبعة ، وأنشأ بحلة ، روضة المدارس المصرية ، وقاعة للمحاضرات العامة ، وأنشأ ، دار الكتب ، (۲) وأسهم هو بنفسه فى حركة التأليف لنفع العامة ، وأنشأ ، دار الكتب ، (۲) وأسهم هو بنفسه فى حركة التأليف لنفع الطلاب وغيرهم ، وبذلك كانت تلك الجهود ، دعائم النهضة التعليمية الوطيدة التى هى ، بداية حقه لتقدمنا التقافى ، الذى أتى ثمارة حتى يومنا هذا ، وقد بين على مبارك ، دوره فى تلك التى النهضة بروح تتسم بالتواضع والبعد عن الزهو والماهاة .

ئم يشير فى ترجمته لنفسه ، إلى الديون التى جرها الخديوى إسماعيل على مصر ، وهى ذات أرباح كثيرة ، حتى أدى ذلك إلى الحجر على أغلب أملاكها وإلى ما تدخل الدول الأجنبية فى أمورها ، وآل الآمر إلى تعيين لجنة من معتمدى الأجانب ذوى خيرة للنظر فى المالية وفروعها(٢).

ثُمْ نراه يعرض للثورة العرابية، وموقفه معروف منها ، إذا كان ينصح

<sup>(191)</sup> المرجع نفسه ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع لفسه ص ٥٥.

عرابی وصحبه بالرویة والهوادة ، بعیدا عن العنف والثورة، وقد تخاذل ، علی مبارك ، عن نصرة عرابی ، و نصرة إخوانه من المصریین الذین ثاروا ضدنفوذ الاتراك ، و تدخل الاجانب ، و یبدو أنه لم یکن علی یقین من نجاح ، عرابی ، وصحبه ، وقد برر أعمال وزارة ریاض التی أسقطها الثوار وکان فیها وزیرا للاشغال ، فیری أنها ، سائرة فی الطریق الجادة ناشرة ألویة العدل والتسویة بین القوی والضعیف ، ویزی أن عرابی و صحبه ، فد تعصبوا ، و تمکن منهم الغرور و تظاهر و ا بالعصیان و الخروج عن طاعة الحکومة (۱) و تقدموا بمطالبهم إلی و الخدیوی ترفیق ، حتی أرغموه علی تشکیل ، نظارة شریف ، التی أسقطوها ، و النحری حتی شکلت ، نظارة البارودی ، وکان ، عرابی ، ناظر الجهادیة و البحریة ، فیها ، إلی أن یقول : و انضم إلی الطائفة العرابیة الخوارج (هکذا ) کثیر من أهل البلاد و أعیانها ما بین راغب و راهب (۲) .

ويظل يشير إلى عرابى وصحبه الثائرين بما يدل على مناهضته للثورة العرابية وخذلانه إياها، حتى ليثير ذلك الموقف العجب واستنكار من مصرى مثله، انحدر من أعماق القرى المصرية التي كانت تعانى ألوانا من الاضطهاد والمهانة والفقر على يد الاتراك، وكانت مؤازة واحد مثله من أبناء الشعب، للثورة العرابية، أمرا طبيعيا يتوقعه الجميع، لكنه رغم ذلك، آثر السلامة، وترك القاهر مرتحلا إلى قريته ثم اختبر، مع جماعة مر الوطنيين، ليقوم بالسفارة بين الثوار والخديوى إلى أن كانت الهزيمة ودخول الإنجليز القاهرة، فتشكلت وزارة في ظلال الاحتلال، برياسة، شريف، فيقبل وعلى مبارك، أن يكون. عضواً مهارى.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٥٨٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٥٨.

ولا شك أن موقفه هذا يعد نقيصة تشين سيرته ، رغم ما أسداه لمصر وأبنائها من جليل الأعمال ، ومهما قيل من أنه كان يرى معالجة الأمور بالحكمة والهوادة ، وأنه لم يكن يميل بطبعه إلى جانب العنف والثورة ، لما يجلبان على مصر من محنة ، هى أحوج ما تكون لأن تتجنبها ، فإن نكوصه عن تعضيد الثورة العرابية رغم كل تلك المبررات كان مطعنا محزيا ، ونقبصة شائنة في حياته .

وند قل إلى الترجمة التي كتبها عن نفسه ، الشيخ ، محمد عبده ، (١) وقد أثبت فيها مبدأ نشأته وتعلمه (٢) ، على طريقة كتابة العلماء تاريخ أنفسهم ، وهي سيرة غير كاملة ، لأنها عنيت بمر احل حياته الأولى ، عناية غلبت على تسجيله بقية أطوار حياته .

يبين صاحبها فى مفتتحها ، أن ما دفعه إلى كتابة شىء عن حياته . هو رغبة بعض معارفه من الغربيين فى أن يروا ماعنده وما أقيم عليه رأيي من مشاهدات فى أيامى الخاليات ، فرأوا فيما ذكرت لهم شيئاً يستحق أن يذكر . . وزادوا على ذلك أن قالوا : أنهم يتمنون أن يروه منقولا إلى لغتهم (٢) ، كذلك كتبها استجابة لرغبة ، وشيد رضا ، الذي استنهضه بقوله : ، أنه إن لم ينفع أهل عصرنا انتفع به من يأتى بعدنا ، (١) .

ويبين الإمام ، أنه نشأ نشأة كل أبناء الطبقة الوسطى من سكان مصر ، ولم يلبث حتى اندفع إلى طلب شيء بما لا يعرفون ، فعثر على ما لم يكو نوا

<sup>(</sup>۱) تاريخ ظهور هذه الترجمة اللهائية فى مطلع القرن المشرين ، وقد ألحقناها بالقرن التاسع عشر، لأن صلحبها تناول حياته فى النصف الثانى من هذا القرن. وللشيخ الإمام مذكرات غير كاملة عن الثورة للمرابية .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الأستاذ الإمام للسید محمد رشید رضا، القاهرة، مطبعة المنار ۳۵۰ :
 ۱۹۳۱ م ج ۱ ، ص ۹—۲۷ ، ص ۱۰۲—۱۰۰

<sup>(</sup>٣) ، (٤) المرجع السابق ، ص ۹ و ۹.

يعثرون عليه ، ونادى بأحسن ما وجد ، فدعا إلى أمرين عظيمين: الأول: تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم للدين على طريقة السلف والرجوع في كسب معارفه إلى الينا بيع الأولى، والثانى: إصلاح أساليب اللغه العربية في التحرير بعد أن رآها ضربا من الناليف بين الكلمات غير مفهوم في دواوين الحكومة أو فيا تنشره الصحف أو أساليب مسجوعة بعيدة عن الفهم لا تؤدى المعنى المقصود يستعملها الأدباء والمتخرجون من الأزهر .

ثم يبين دوره فى دعوة المصريين إلى معرفة حقهم ، فيذكر أنه أصاب نجاحا فى كثير مما دعا إليه ، وأخفق فى كثير (۱) ، لهذا رأيت أن أكتب ما لاقيت ، وأثبت ماصادفت من لدن عقلت ، منهما على مافى من معايب ، وعلى إحسان الله إلى فى بعض المزايا ، وعلى علل الحوادث النى مورت بها أو مرت بى فى أطوار حياتى ، (۲) .

يبدأ الكلام عن نسبه ، فهو ، ابن عبده خير الله من سكان قرية محلة نصر بمركز شبر اخيت من مديرية البحيرة ، ويوضح الأثر العميق الذى تركه والده فى نفسه ، فقد نظر إليه ، أجل الناس فى عينه لقلة كلامه ووقار حركاته وهيأته ، ، وتوقير أهل بلده له ، ولكرمه وإيوائه الغريب ، (٦) . . وكنت أعقل من صغرى ، ما كان عليه والدى من ثباته فى عزيمته وشدته فى المعاملة وقسوته على من يعاديه ، و نرى الشيخ الإمام يعترف بالوراثة فيعقب على ذلك بقوله : ، وقد أخذنا عنه ما عدا القسوة ، وأحمد الله ولا أحصى ثناء عليه ، (١٠) .

ويعترف بأثرها حين يتكلم عن والدته ، ففد د كانت ترحم المساكين

<sup>(</sup>١) المرجع نفسة ، ص ١٩و١٢

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإمام ١/٣

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإمام ١٣/١

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، ص ١٤

وتعطف على الضعفاء ولم أزل أجد أثر ماوعيت من ذلك فى نفسى إلى اليوم (١). وهذه الصفات الآخلاقية العالية التي كانت لوالديه ، هى بحق التي أورثته ذلك الاستعداد العظيم لأن يكون إماما لدعوة الإصلاح الديني والأخلاق ، حتى لقد كان أستاذه ، جمال الدين الافغاني ، يقول له معجبا : ، قل لى بالله ، أي أبناء الملوك أنت ؟ (٢) مشيرا بذلك إلى أثر الوراثة النبيلة التي أجرت في دمه علو الهمة ، وشرف النفس ، وأصالة الخلق ، ودمائة الطبع .

ثم يتحدث الشيخ عن أصوله ، وعما لاقته أسرته من ظلم واضطهاد وقعا عليها كما كان يقع على أكثر الأسر المصرية فى عهود الظلم السابقة ، فقد ترك والده وعمه ومن معهما البلدة ولجاء الله خال والده فى إحدى قرى شبر اخيت، وتنقلوا من قرية إلى أخرى حتى عادوا بعد سنوات إلى مسقط رأسهم فى أول ولاية ، الخديوى سعيد ، ولم يجد شيئاً مما كان يملكه أسلافه إلا جدران البيت مهدمة ، ().

ويرجع بنسب أبيه إلى ، أصول تركمانية ، فقد جاء جدهم منذ زمن بعيد من بلاد التركمان في جماعة من أهله وسكنوا في الخيام بمديرية البحيرة، حتى بني جده مع جماعة آخرين ، قرية ، محلة نصر ، ويرجع بنسب أمه إلى ، أصل عربي قرشي ، إذ ، يتصل في النسب بعمر بن الخطاب رضي عنه ، كما يقال ، ولكن ذلك كله روايات متوارثة لا يمكن إقامة الدليل عليها (١) ، وهذا ينتقل حديث الإمام إلى الحكام عن سبب ضياع الأنساب في الإسلام، وكيف وصل الامر بالمسلمين

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ١٤

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٩

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٤ و١٥

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٦

إلى جهل الواحد منهم آباءه فلا يعرف غيره و الده (١) وهو استطراد منه ، بعد به عن تفصيل سيرته الذاتية .

أما عن تعلمه ، فإنه يذكر خفظه للقرآن بالقرية سنتين ، ولم يبدأ تعلمه إلا بعد سن العاشرة ، ثم حمله والده إلى د طنطا ، ليجود القرآن في المسجد الأحمدي سنة ١٢٧٩ وكانت سنه أربعة عشر عاما هجريا ، حتى بدأ بعد عامين في تلتى د شرح الكفر اوى على الأجرومية ، فقضى سنة ونصف سنة لا يفهم شيئاً حتى هرب أكثر من مرة دلرداءة طريقة التعليم ، ، د فإن المدرسين كانوا يفاجئوننا باصطلاحات نحوية أو فقهية لا نفهمها ، ولا عناية لهم بتفهيم معانيها لمن لم يعرفها ، فأدركني اليأس من النجاح ، وهربت من الدرس ، واختفيت عند أخوالي .

ولم يجد معه إكراء من أخيه أو أبيه ، وأصر على العودة إلى قريته ليشتغل بالزراعة وتروج فى سنة١٢٨٦ على هذه النية (٢) لكن والده يرغمه على العودة إلى الدراسة، فيتظاهر بالقبول ويخرج من قريته معنزما الهرب إلى قرية «كنيسة أورين ، وهى بلدة عالب سكانها خؤولة أبيه، ففرح به شباب القرية لأنه كان معروفا بالفروسية واللعب بالسلاح ، وأقام بها يلهو مع هؤلاء الشباب .

لكن القدر يسوق فى طريقه مالم يكن يقدره ، مما كان نقطة التحول الخطير فى حياته كلما ، إذ يلتقى هناك بخال لأبيه هو الشيخ ، درويش خضر ، وهو فقيه وصوفى أخذ الطريقة الشاذلية فى أسفاره إلى طرابلس الغرب على السيد ، محمد المدنى ، وكان يجيد الحفظ والفهم (٣) .

ولهذا الشيخ يعزى ، إقبال الشيخ محمد عبده على الدرس ، ومحاولة الفهم .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ١٦--١٩

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٣٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ص ٣١، ٢٢.

وهدايته إلى طريق الإسلام الصحيح، إذ رغبه الشيخ فى القراءة، وراضه على الفهم، فدفع إليه برسائل كنتبها السيد و محمد المدنى، إلى بعض مريديه وسأله والشيخ درويش، أن يقرأ له فيها شيئاً لضعف بصره، فصده الفتى بشدة، لاعنا القراءة ومن يشتغل بها، ونفر منه أشد النفور، ورمى الكنتاب إلى بعمد.

وما زال الشيخ يبسم ويتحلى أمام الفتى فى ألطف مظاهر الحلم ، حتى حبب إليه ما كان يبغضه من مطالعة وفهم ، وكره صور أولئك الشبان الذين كانوا يحببون إليه اللعب ، حتى صار أبغض شىء إليه ، ماكان يحبه من ، لعب ولهو وفخفخة وزهوه وكانت هذه الرسائل تعرض لشىء من معارف الصوفية وكثير من كلامهم فى آداب ، النفس وترويضها على مكارم الأخلاق وحثها على ترك الرذائل ، وتزهيدها فى مظاهر الحياة (۱) ، ثم دله الشيخ على أول الطريق الذى منه ابتدأ الشيخ محمد عبده دعوته ، وظل يسير فيه حتى نماته .

ودله على أن القرآن هو وردهم الوحيد، ويكنى أن يقرأ الواحد أجزاء ويكنى أن يفهم الجملة، ويبركتها يفيض الله عليك التفصيل، وإذا خلوت فاذكر الله على طريقة بينها . . ثم يقول: ووأخذت أعمل على ما قال من اليوم الثامن، فلم تمض على بضعة أيام إلا وقد رأيتنى أطير بنفسى فى عالم آخر غير الذي كنت أعهد، واتسع لى ما كان ضيقا، وصغر عندى من الدنيا ما كان كبيرا . . ولم يبق لى إلا هم واحد، وهو أن أكون كامل المعرفة، كامل أدب النفس، ولم أجد إماما يرشدنى إلى ماوجهت إليه نفسى، إلا ذلك الشيخ . . . وهو مفتاح سعادتى إن كانت لى سعادة فى هذه الحياة الدنيا، وهو الذى رد ما كان غريزتى ، وكشف لى ما كان خنى عنى مما أودع فى فطرتى (٧).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٣ .

ومنذلك الحين ، عاد لينتظم في الدراسة بالمعهد الأحمدي ، ومنه انتقل إلى الدراسة بالأزهر ، فقد وجد نفسه يفهم ما يقرأ وما يسمع ، وظل الشيخ ، درويش ، يدارسه القرآن والعلم في العطلة ، ويرشده إلى دراسة المنطق والحساب والهيدسة ، ويحته على مداومة الدرس والطلب حتى لوكانت هذه العلوم غير معروفة في الأزهر ، فيكان ، الشيخ محمد عبده ، يلتمس هذه العلوم عند من يعرفها إلى أن صاحب السيد ، جمال الدين الأفغاني ، عام ١٢٨٧ فتلقى عليه بعض العلوم الرياضية والفلسفية والكلامية ، بما أثار شيوخ الأزهر وطلبته عليهما وأخذوا يتقولون ويزعمون أن تلقى تلك العلوم يزعزع العقائد الصحيحة . فيكنت إذا رجعت إلى بلدى عرضت ذلك على ، الشيخ درويش ، فكان يقول لى . . . . إن أعدى أعداء العليم هو الجاهل ، وأعدى أعداء الحكيم هو السفيه ، وما تقرب أحد إلى الله ، بأفضل من العلم والحكمة . . . (1)

ثم يكمل لنا الشيخ ترجمته لنفسه فيذكر كيف صار مدرسا في الأزهر، وغم تحدى بعض الشيوخ له ، وأصرارهم على تحديم له حتى يحولوا بينه وبين النجاح ، فقد عرض على لجنة الامتحان في « ١٢ جمادى سنة ١٢٩٤ هجرية ، فيذكر أنه أبتلي في الامتحان أشد البلاء لتعصب الأكثر من أعضائه مع فيذكر أنه أبتلي في الامتحان أشد البلاء لتعصب الأكثر من أعضائه مع المرحوم « الشيخ عليش ، . وكان يبعاديني على الغيب إتباعا لآراء من لا رشد عندهم من بلداء الطلبة وكانوا أجمعوا أمرهم على أن لا يمنحوني درجة ما في العلم وجرت أمور قبل الامتحان يطول شرحها ، ولكن كان أمر الله أغلب ، فخرجت من هذا الامتحان بالدرجة الثانية ، وصرت مدرسا من مدرسي الجامع الأزهر ، و أخذت أقر العلوم المكلامية والمنطقية (٢) .

و لايقف ضموحه إلى العلم عند هذا الحد ، بل ظل دائم السعى وراء المعرفة حتى لقد عنى بأكثر فنون المعرفة خاصة ماكتبه علماء الغرب فى علوم الأخلاق

<sup>(</sup>١) تاريخ الأستاذ الإمام ٢٥/١ (٧) المرجع السابق، ص ١٠٣، ١٠٣

والنفس والاجتماع والتاريخ والفلسفة والتربية ، وقد تعلم حين ارتحل الى وسويسرا ، الحط المسند من الآثار الحيرية . لما له من فائدة في تاريخ العرب والإسلام ، بل إنه يذكر أنه بدأ وفي تعلم اللغة الفرنساوية عندما كانت سنه أربعا وأربعين سنة (۱) . استطاع القراءة والفهم ، دون القدرة على الكلام ، حتى سافر بعد ذلك إلى وسويسرا ، فكان يحضر دروسا في و كلية جنيف ، حتى أنقنها . ويعلل محاولة تعلمه لغة أجنبية بقوله . . وإني وجدت أنه لايمكن لاحد أن يدعى أنه على شيء من العلم يتمكن به ، من خدمة أمته ، ويقتدر به من خدمه أمته ، ويقتدر به على الدفاع عن مصالحها كما ينبغى ألا إذا كان يعرف لغة أوربية ، (۲) .

وهى سيرة ذاتية . تبين مدى ما أخذ به نفسه ، مصلح عظيم مثله ، من الجد والمثابرة ، والطلب الدائم للمزيد من المعرفة ، فى وعى ويقظة واستنارة ، وقدرة على استخلاص الرأى والوصول إلى الحجة البالغة ، ويتضح فيها الأسلوب الآدبى المرسل الذى كان الإمام من الرواد الذين استخدموه ، و نادوا بالأخذ به كما يتضح إيمانه الحكامل بالوراثة وأثرها .

وإلى هذا يتضح لذا ، أن الترجمة الذاتية كانت تشبه تلك التي كان يكتبها العلماء العرب عن أنفسهم ، من حيث العناية بظروف المولد والنشأة ، والتعلم وهي في جملتها لا تحمل قيمة أدبية كبيرة لأن أسلوبها يلتزم ذكر الواقعة ويعني بالحقيقه التاريخية فيسردها مردا قد يوحي بالجفاف ، ومن ثم لم تكن ذات أسلوب أدبي مشرق الديباجة ، عذب الألفاظ .

وربما تميز أسلوب و الشيخ محمد عبده و في ترجمته لنفسه ، بأنه أقربها إلى الأسلوب الأدبى . كن الترجمة الذاتية ، خطت في القرن التاسع عشر خطوة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٠٤

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۱۰۵ .

كانت تسير متجاورة مع تلك إلى أشرنا إليها ، فقد كتب كل من ، رفاعة ، و ، على مبارك ، و ، الشدياق ، كتابا ، فى شكل رحلة إلى خارج الوطن ، فيها الكرثير من العناصر الدالة على ذاتية كل منهم ، وقد أنيح لهم جميعا الإلمام بالثقافة الغربية ، واطلعوا على آدابها .

لكنهم فى كتاباتهم هذه أفادوا من الغرب إفادة ، بدت فيما سجلوه من ثقافته وبعض مظاهر الحضارة الجديدة عليهم ، ولأن الجديد من أعمالهم هذة ، هو المضمون لما يحمله من إشارات إلى الجديد من الفكر والثقافة وتنبيه الأذهان إلى أنماط جديدة من الحياة فى الغرب ، تحتلف عن تلك التي نحياها فى الشرق وفيها ملاحظات شخصية كثيرة ، وأخبار تشير إلى جو انب هامة فى سيرهم . لكن أصحابها كانوا يحرصون على كثير من القوالب التعبيرية الموروثة .

وأنبدا , رفاعة , متعثرا في أسلوبه ، فلا يملك زمامه ، متذبذبا بين أسلوب النقارير والشروح والتعاليق الأزهرية ، وبين محاولة ابتداع أسلوب خاص به ، خاصة حين كان يترجم بعض المصطلحات التي لم تعرفها اللغة العربية من قبل ، على أن من هذا المزيج بين القديم والحديث ، كانت كتابات هؤلاء الثلاثة . وهي تلتقي مع كرابات الرحالة العرب القدماء ، فيما تحمله من ملاحظات وانطباعات خاصة حول المشاهد والهلدان والأشخاص والاحداث () في رفاعه الطبطاوى ، في رفاعه الطبطاوى ، بخلاصة تجربته حين ارتحل إلى فرنسا ، إماماً للبعثة العلمية التي أرسلها ، محمد بخلاصة تجربته حين ارتحل إلى فرنسا ، إماماً للبعثة العلمية التي أرسلها ، محمد

وفى كتابة «وقائع تلياك » الذى ترجمه عن الفرنسية لاحظ بعض الباحثين أنه ترجمه احتجاجا عل نفى الحديوى عباس له إلى السودان وهو بهذا يشبه البطل متطور « الذى نفاه الملك فرفاعة وجد فى هذه المنامرة فرصة ليمبر عن حالته ، وضمن الكتاب الشارات عديدة إلى حالته .

<sup>(</sup>١) طبع للمرة الأولى فى مطبعة ببولاق سنة ٣٨٣٤ م .

على ، إلى هناك ، لكنه يتحول إلى تعلم اللغة الفرنسية ليصبح فى مقدوره أن ينهل من تلك الثقافة الجديدة المتقدمة ، وأن يتفهم حضارتها .

ولم يكن ليستطيع أن يفف صامتا أمام مظاهر الحياة الرائعة التي تكشفت له أسرارها خلال إقامته في باريس خمس سنوات ، فاهتزت نفسه اهتزازا عنيفا بتلك الحضارة المتقدمة ، فكتب خلاصة ما رأى وسمع وفهم في كتابه هذا، وعقد المقارنات بين الحياة في مصر والحباة في فر نسا، وكتب كتابه هذا ليجمل فيه ، خلاصة حياته في فر نسا ، ونقد ما به في شكل مقالات و تقارير من تلميذ فيه ، خلاصة حياته في فر نسا ، ونقد ما به في شكل مقالات و تقارير من تلميذ إلى أستاذه الشيخ ، حسن العطار ، وقسمه إلى ، مقدمة ، تضم أر بعه أبواب ، ومن ، مقصد ، يشمل ست مقالات ، وكل مقالة تضم عدة فصول ، ثم أنهاه على .

وهى تقارير نطلعنا على مراحل تطوره العقلى الذى ترك فى مصر أثراً لا ينسى ، إذ كان هذا التطور هو الذى أتاح له أن يكون رائد الحركة الفكرية فى مصر .

يعرفنا بنفسه وبلدته ونسبه وأسرته التي حارت عليها الآيام بعد أن كانوا في سعة من العيش، ثم يشير إلى عمله واعظا بالجيش، وسفره مبعوثا إلى باريس ويظهر الدافع له من وراء كتابته لهذا الكتاب، فيقول: ولما رسم إسمى في جملة المسافرين، وعزمت على النوجه، أشار على بعض الأقارب والمحبين، لاسيما شيخنا العطار، فإنه مولع بسماع عجائب الأخبار، والاطلاع على غرائب ألاثار، أن أنه على ما يقع في هدده السفرة، وعلى ما آراه وما أصادفه من الأموو الغريبة والأشياء العجيبه، وليست هفه الرحلة مقتصرة على ذكر السفر ووقائعه، بل هي مشتملة أيضا على ثمرته وغرضه، وفيها إيجاز العلوم والصنائع المطلوبة، . (٢)

<sup>(</sup>١) تخليص الأبريز، القاهره، وزارة الثقافة والإرشاد ١٩٥٨ م.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ؛ ص ٥٦ ؛ ٥٠ .

لكنه لم يترك نفسه على سجيتها فى إثبات ملاحظانه ، وخواطره وتسجيل انعكاسات الحياة فى نفسه ، بل قيدها بقيود حالت بينه وبين أن يكون متسما بالحيوية والنقل المباشر من داخل نفسه ، إذ كان لا يتبع الترتيب الزمنى فى رواية الاحداث ، وكان لا يقر كثيرا من تلك الأفكار والعادات . مما حد من قدرته على التعبير ، وجعل كتابه يبدو أقرب أن يكون كتابا جافا ، مما يقلل من قيمته الادبية .

لكن قيمته الفكرية تفوق قيمته الأدبية بمراحل، فهو أول من نقل إلينا ملاحظات رجل شرقى عن الحياة الغربية ، وأطلعنا على ألوان متقدمة من حياتهم الفكرية والعلمية والسياسبة والدستورية والاجتماعية ، مما نبه الأذهان إلى ضرورة الأحذ بكثير من مظاهر الحياة العربية ، كالديمقراطية والدعوة إلحد تعلم المرأة .

كذلك أطلعنا وعلى مبارك ، على مزيد من تلك الحياة المتطورة فى كتابه وعلم الدين، وطوف بنا ليطلعنا على و غرائب المخلوقات وعجائب البر والبحر وأفرغ ما يبغى قوله فى قالب سياحة شيح عالم مصرى وسم و بعلم الدين ، مع رجل إنجليزى كلاهما نظمهما سلم الحديث لتأتى المقارنة بين الأحوال الشرقية والأوربية (١) .

وفى هذا التطواف يتفق وعلى مبارك ، مع و رفاعة ، فى نقل تجربته التى تبغى تعريف المصريين بأحوال الغرب وما قطعه فى طريق الحضارة والثقافة ، وينفذ كل منهما من ذلك إلى عقد المقارنة بين الشرق والغرب فى حياته العقلية والاجتاعية وفى عاداته وتقاليده ، ليصل كل منهما إلى ضرورة التنبيه على الإفادة من ذلك التقدم المزدهر .

<sup>(</sup>۱) علم الدين ، القاهرة سنة ۱۸۸۳ م ، ج ۱ مجلد ۱ ص ۸ ؛ « والكتاب ثلاثة أجزاء » .

و ، علم الدين ، هو شيح أزهرى ، متفتح الذهن ، يوافق على السقر إلى أور با مع ذلك السائح الإنجليزى ليعلمه العربية ، فيظل يسأل ذلك السائح ، حين يفاجى. بعادات أوربية لم يكن على علم بها ، فتارة يقتنع ، وتارة أخرى يرفضها مؤثرا عليها عاداته الشرقية .

وهذه المقارنة هي التي اتسعت فيما بعد ، وأتخذت شكلا أكثر تطورا رحيوية لدى ، محمد المويلحي ، في كتابه ، حديث عيسى بن هشام ، • لأن الحياة في مستهل القرن العشرين أصبحت أكثر اتصالاً بأساليب الغسرب وأنماطه الحضارية .

والمويلحي، كان صاحب رسالة إصلاح ونقد، تدعو إلى الحذر من التورط في الانسلاخ من ماضينا، والارتماء في لحج الحياة الغربية، فدعوته دعوة إلى التوفيق، أدلى فيها بخلاصة وجهة نظره الشخصية التي جعل وعيسى بن هشام، يعبر عنها في الحديث، بخلاف دعوة كل من ورفاعة، التي وضحت في حديثه المباشر في وتخليص الإبريز، و وعلى مبارك، في دعوته التي حملها للشيح وعلم الدين، إذ هناك تشابه بين شخصية علم الدين وعلى مبارك نفسه، مرغم أنه يشبر في الكتاب، إلى أن شخصية علم الدين من نسج الخيال، فعلم الدين — كما يصوره المؤلف في الفصول الأولى — أرسله أبوه الذي كان أماما بمسجد القرية، إلى الأزهر، ويقابل السائح الإنجليزي المشغوف باللغة العربية. فيعرض عليه السائح أن يرتحل معه إلى أوربا. ليعلم كل منهما لغة الآخر...

ومن أوجه الشبه الكبيرة بين شخصية ، علم الدين ، ، وعلى مبارك ، تلك الآراء والمعارف التي في وعلم الدين، والمعلومات التي ينعلما لنا السائح الإنجليزي هي معلومات ترجع في مصدرها إلى الكنب الفر نسية التي استق ، على مبارك ، نفسه ثقافته منها ، وهي تظير ثقافته عن الحرارة والبخار والسكك الحديدية ، الى جانب الثقافة العربية التي نقلها إلينا عن طريق استشهادات الشيخ ، عمم الدين ،

من القرآن والحديث والشعر والحدكم والوصايا التي أوردها ، على مبارك ، على لسان ، الشيخ علم الدين ، وعلى لسان زوجته ، من خلال المسامرات التي قسم إليها كتابه .

أما والشدياق و فكانت وشخصيته وأوضح من صاحب وتخليص الأبريز و وعلم الدين و في رحلته والساق على الساق و (۱) إذكان الحديث يدور دائما حول نفسه و يطل علينا من خلال تنقلانه إلى مالطة وإنجلترا وفرنسا وليفصح عن آرائه و سخريته و نقده الاجتماعي اللاذع لكثير من عادات الشرق والغرب على السواء ، متحدثا في أغلب صفحات كتابه ، عن أحداث حياته ، وأحوال نفسه .

وهو بهذا قد نميز عليهما بأنه أمدنا بمعظم مراحل حياته منذ نشأته فى قرية وعشقوت ، بلبنان ، إلى وقت كتابته كتابه ، فى العقد الخامس من عمره سنة ١٨٥٥ م ، وأسلوبه يعتمد على الاستطرادات الكثيرة وعلى المترادفات اللغوية، ورغم أنة كان يتحرى الأسلوب الفصيح، ويتجنب الاسجاع والمحسنات التي هاجمها فى كتابه هذا ، وفقد أنصارها المولعين بالتجنيس والترصيع ، فإنه كان مولعا بإظهار قدرته اللغوية ، وبالانسياق وراء كثير من الاستطرادات التي كانت تخرج عن الاسترسال فى السرد القصصى العذب الذي يتميز به والشدياق ، في والساق على الساق ، ، مما يعوق المتعة الادبية ، ويقلل من تأثيرها .

ولم يستطع «الشدياق» أن يتحرر من طبيعة المقامة ، رغم أنه كان من وراد التجديد فى الأدب وفى النثر الحديث، فقد استعمل السجع حتى الفصل التاسع (٢) واستسلم له فى أقسام غير قليلة من «الساق ، بل إنه أنشأ أربع مقامات ، بدأها فى الفصل الثالث عشر ، ويستملها مبررإ مسلمكه بقوله :

<sup>(</sup>١) الساق على الساق فما هو الفارياق ؛ ط ٢ باريس سنه ١٨٥٥ م .

۲٠/٢ الساق على الساق ؟ ص ٢٠/٢ .

و قد مضت على برهة من الدهر من غير أن أتكلف السجع والتجنيس ، و أحسنني نسيت ذلك . و فلابد من أن أختبر قريحتى ، و في هذا الفصل ، (١) . و لـكن أسلوبه و لم يكن تقليدا محضا لأسلوب المقامة المتوارث ، ، بلكان له أسلوب مقصور عليه ، ابتدعه و الشدياق هو أسلوب المقامة الساخرة .

وقد تميز بهذا الأسلوب الساخر الحافل بروح الدعاية التى تتجاوز إلى المعابثة والمجون ، حين يعقد محاورات بينه وبين زوجته فيها جانب غير قليل من التصنع والتخيل، ويخلق بينه وبينها مواقف كثيرة ، عن طريقها ينقل آراءه ونظراته حول المرأة وأخلاقها ومزاجها وأوصافها، وهو أسلوب ساخر يخرج به من خلال تهكمه بآراء زوجته التى أسماها ، الفارياقية ، وهو أسلوب لانظير بين كتاب الترجمة الذاتية المحدثين ، وربما لا نجد له نظيرا بين كتابها القدماء .

والشدياق ، يتفق مع كل من ، على مبارك ، ، ورفاعة ، من حيث تصوير كل منهم للحياتين الشرقية والغربية لكنه يفترق عنهما من حيث الهدف ، ومن حيث طبيعة الشخصية التى نقف عليها من خلال تصوير كل من ، وفاعة ، و ، الشدياق ، مثلا لما وقعت عليه عين كل منهما ، وما سمعته أذنه .

فرفاعة يتناول الأمور بجدية شديدة ، وعقلية متفتحة للنظر في كل ماهو جديد ، والحريم عليه وفقا لما يشير عليه عقله المستنير المتأمل ، والذا . . عنى ، في و تخليص الإبريز ، د بالقضايا الفكرية ، والسياسية والاجتماعية ؛ وشغل بعرضها ومناقشتها على نحو ما سمعه من العلماء والمفكرين الذين كان يداوم مصاحبتهم في باريس أو على نحو مااستخلصه من حصيلة قراءاته حول تلك المشكلات الإنسانية ولذلك ، فإن ، الذات ، ، في تخليص الإبريز ، كانت محتجبة ، لأن ، رفاعة ، كان لا يستسلم لانطباعاته الشخصية ، بقدر ماكان يراعى معالجة ما يشاهده أو يسمعه ، ويقرأ عنه معالجة موضوعية .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٨٢.

لكن والشدياق كان فى كتابه والساق على الساق و مشغولا بنفسه ، وبمسكلاته وآرائه ونظراته وأحكامه الشخصية ، ولذلك نراه قد أضفى على كل مارآه أو سمعه ، من ذاته الساخرة المولعة بالمرح الذي يبلغ حـــد المعابثة والمجون ، وقد صور لنا شخصيته وتجاربه وخبراته ومشاهداته وملاحظاته عن وطنه ولبنان ، الذي أخرجه منه اضطهادا لطائفة المارونية ، بعد أن سجنت أخاه الأكبر وأسعد ، وتسببت في موثه ، لتحوله عنها إلى المذهب الإنجيلي .

وكذلك عنى يتقل تجاربه و «لاحظاته عن أسفاره إلى البلاد التى انتقل إليها وعاش سنوات من عمره فى بعضها من مثل «مالطة و إنجلترا وفر نسا ، وقدصور كل ذلك فى « الساق على الساق، تصوير ا بمروجا بالسخرية من رجال الدين المسيحى ، ومن كثير من الأنماط الاجتماعية ، شرقية كانت أم غريبة ، وكل ذلك يمدنا بملامح شخصيته المختلفة منذ مولده حتى كتابته سيرة نفسه (۱) فى هذا الكتاب .

يتميز والشدياق وأيضا أنه كان كثير الانغاس فى التجارب ويزج بنفسه فى كل بيئة يحل بها ويخالطها مخالطة من يريد الاستزادة من المعرفة عن طريق المهارسة والتجربة وليس عن طريق الملاحظة والمشاهدة والتأمل وعلى غو ما كان وفاعة وفي وتخليص الإبريز وقد خالط الهيئات الاجتماعية التي نزل بهاسوا في الشرق أو الغرب وعينه متفتحة وبصيرته نافذة وفلحظ كثيرا من عادات الشرقيين والغربيين وبنظرات فاحصة مدققة وبرغم ما كان يلون هذه النظرات من مزاجه المرح الذي كان يميل به إلى المجون وخاصة حين كان يتحدث عن المرأة وبل كان في أكثر الكتاب ويستطرد عمدا إلى الحكام عنها وحين كان يتحدث عن المرأة وبل كان في أكثر الكتاب والحداث حياته الدكلام عنها وحتى ليبدو أنه يقحمها على ما يريد تصوير ومن أحداث حياته الدكلام عنها وحين كان يتبدو أنه يقحمها على ما يريد تصوير ومن أحداث حياته

<sup>(</sup>۱) كتب الشدياق أيضاً كتابين آخرين ، صور فيهما جانبا من حياته التي قضاها في أوربا هي : «الواسطة في معرفة أحوال مالطة»؛ «وكشف المخبأ عن فنون أوربا» .

إقحاما يتخلله في أكثر الأحيان ، وصف مفاتن المرأة ، بمرادفات لغوية كثيرة ، تصورها مشتهاه ، وعلى نحو مكشوف . ينزل إلى حد الاستئارة والتبذل من مثل وصفه ليلة زفافه إلى زوجه المصرية ، وتصويره إياها تصويرا لا يخلو من إفحاش (۱) .

ومن مثل حوار يدور بينه وبين زوجه (٢)، تقول فيه د فإن التسويق لا يتوقف على الجمال والمخاصرة والمؤانسة والغنج والدلال . . . فيقول لها نعم ، سبحان من جمع حميع هذه الأوصاف الحميدة في ذاتك الفريدة ، فكل ما فيك شائق ، وكل ما في مشوق ، فتقول له وقد ازدهر وجهها سرورا وإعجابا ؟ قد يقال إن نبض العاشق يكون مضطر با فدعني أجس نبضك لأعلم ما قلته صدق أم لا ؟ فيقول لها نعم نعم ، خذى يدى فيمها ، واجعلي يدك الأخرى على قلمي ، فتفعل ذلك ، فيقول دعيني إذن افعل بك ، كما فعلت بي ، لتنكشف هذه الحقيقة لكل منا (٢) .

والكمتاب غاص بمثل هذه الفقرات الماجنة ، بل لعل ما نقلناه هنا ، من أقلها مجونا .

وقد يتملكنا العجب حين نطالع فى ثنايا كتابه هذا ، أمثال هـــــذه الأوصاف التى تبلغ مبالغ الاستثارة الجنسية ، لكن العجب لايلبث أن تخف حدته ، حين يعتذر عنه بإظهار هدفه من تأليف الكتاب حين يقول :

وأن جميع ما أودعته في هذا الكتاب، فإنما هو مبنى على أمرين:
 أحدهما إبراز غرائب اللغة و نوادرها فيندرج تحتالغريب نوع المترادف

<sup>(</sup>١) الساق على الساق ؟ الكتاب الثالث الفصل الثاني ص ٢٦٥ / ٣٨٠ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٤٤٦

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٤٥١

والمتجانس، وقد ضمنت منهما هنا أشهر ما تلزم معرفته ولوذكر على أسلوب. كتب اللغة مقتضبا عن العلائق لجاء مملا، وقد رعيت سرده مرة على ترتيب حروف المعجم، ومرة نسقته بفقر مسجعة، وعبارات مرصعة ومن ذلك القلب والإبدال، كما فى تمطى وتمتى وتمطط وتمدد، ومنه إيراد ألفاظ كشيرة متقاربة اللفظ والمعنى من حرف واحد، من حروف المعجم نحو الغطش والغمش . تنبيها على أن كل حرف يختص بمعنى من المعانى، دون غيره وهو من أسرار اللغة العربية التى قل من تنبه طها(١).

و الأمر الثانى ، ذكر محامد النساء ومذامهم ، فن هذه المحامد ، ترقى المرأة في الدراية والمعارف بحسب اختلاف الاحوال عليها ، كما يظهر بما أشرت عن والفارياقية ، . . .

ومن تلك المحامد أيضا حركات النساء الفائقة وضروب محاسنهن المتنوعة التي لم يتصور شيء إلا وذكر ته في هذا الكتاب، لأ، بل أودعته أيضا معظم خواطرهن وأفكارهن وكل ما اختص بهن (٢).

وهو بهذا الاعتدار يكشف عن غاية لغوية كانت وراء تأليفه الكتاب، إذهو يوضع هنا أنه يهدف إلى تعليم اللغة ومرادفاتها لـكل ما يجول بالخاط من معان، فلـكل مترادف دلالة، وهي غاية دقيقة تفرق بينه و بين غيره من. المترادفات التي ترد في معناه، وهي ـ على ما يبدو \_ غاية تعليمية تختلف عن غاية كل من ، رفاعة ، و ، على مبارك ، إذانها تختص بتعليم اللغة .

ورغم ذلك ، فإن الكتاب لا يقتصر \_ كما سبق القول \_ على تلك الغاية اللغوية ، بل فيه تمثيل قوى لحياته الثقافية والأدبية وتصوير لحياته في البلاد

<sup>(</sup>١) الساق على الساق المقدمة ص ١

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسة المقدمة ص١٧

التى انتقل إليها ، وإن تخللها هذا الاستطراد إلى الترادف اللغوى ، وفيه أيضاً تصوير لجانب من جوانب شخصية والشدياق ، هو والميل إلى المجون ، فقد كان يرضى بتلك الاستطرادات الماجنة رغبته فى المجون والعبث ، تروبجاعن نفسه وتخفيفا ، ولعله قد عمد فى المقدمة إلى كشف هذه الغاية اللغوية ، تبريرا منه لما شاع فى الكتاب من مجون، وقد ظلهذا المجون يلازمه حتى شيخو حته على ما يرويه معاصروه .

على أنه ، رغم ذلك كله ، فإن كتاب ، الساق على الساق ، له مكانة لغوية وأدبية وفكرية لايغض منها ، ما فيه من عبارات المجون ، لأن تلك الشوائب الحلقية ، لاتغض من منزلته ، بوصفه رائدا من رواد النهضة العربية الحديثة في اللغة والأدب والفكر ، في القرن التاسع عشر التي مهدت السبيل لما بلغاه في القرن العشرين من تقدم لا ينكر .

والساق على الساق ، ، و ترجمة ذاتية ، تنقل لنا حياة صاحبها نقلا أمينا منذ مولده فى لبنان وأسفاره فى أوربا ، وتصور لنا جواتب حياته كلها وكاتبها يجرى فيها على طريقة التذكر ، ولا يراعى تسجيل المواقف والأحداث ، فى رتابة زمنية ، ما لايوقفنا على الندرج المتطور فى شخصية كاتبها ، وهى تبعد خطوات عن الترجمة الذاتية بمفهومها الفنى لما يشيع فيها من استطرادات ومترادفات ومقطوعات شعرية تعوق المتعة الفنية ، ولما فيها من مجانبة لتصوير الحقيقة بما يعمد إليه كاتبهامن صنع كثير من المواقف والأحداث وتخيل مشاهد ومحاورات ، ولما يعمد إليه من نقد وسخرية للوقائع والشخصيات ، على نحو يتسم بالنظرة المتحيزة التي تبعد عن النظرة القريبة من الموضوعية ، وهي أن أمدتنا بسيرة حياته فى أسلوب يقوم على الصياغة القصصية المشوقة ، والسرد الآدبي العذب ، فإنها مع ذلك ، لاتتوافر فيها العناصر التي تجعلها ترجمة ذاته فنية .

# البالثياني

معالم الترجمة الذتية في لادب العربي الحديث

الفصل الأول: نحو ترجمة ذاتية فنية

الفصل الثانى : ملامح الترجمة الذاتية العربية الحديثة وخصائصها

# الفيي<sup>ت</sup>ل لا*أولٌ* نحو ترجمة ذاتية فنية

إذا ما انتقلنا إلى القرن العشرين ، لنتبين تطور الترجمة الذانية ، فإننا سنطالع بحموعات صخمة من الكتابة عن النفس في صور وأشكال مختلفة تسم في مجموعها بأن و ملامح الشخصية المصرية العربية ، بدأت تتبلور لتهتدى إلى ملامحها ومقرماتها في نهاية الأمر ، و بعد مرحلة البحث عن الذات ، والتي استمرت طوال القرن التاسع عشر ، ، حتى مطالع القرن العشرين . وقد ساعد على بروز و ملامح شخصيتنا القومية في الأدب الحديث ، ، ظهور الطبقة المتوسطة وظهور الشعور القومي عندما بدأت هذه الطبقة التي تمثل روح الشعب تتطور وتنمو .

كذلك ظهرت طبقة المثقفين من أبناء هذه الطبقة الوسطى ، وصاحبذلك . كله ، ظهور الشعور بالحرية الفردية ، والاستقلال الذاتى ، إلى جانب ظهور الشعور بالحرص على الاستقلال ، عن التبعية للاستعمار الاجنبي أو لتركيا ، والدعوة إلى قيام حكم دستورى لتحقيق كيانها وشخصيتها المستقلة ، إلى جانب قيام دعوات الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكرى، التي امتدت لتشمل جوانب الحياة في مصر والعالم العربي ، خاصة دعوى ، لطني السيد ، للى أن ، مصر للمصوبين ،

وكانت كاما من الآثار المترتبة على نمو الشعور بالذات. وتطور الإحساس. بالفردية لدى الإنسان في مصر . ،

و نتج سن الشعور بالذات ، والشعور بضرورة استقلال الشخصية القومية . في مصر ــ وعلى سبيل المثال ــ أن دعا أدباء المدرسة الحديثة ، إلى إيجاد

أدب نابع من احساس الشعب بآماله وآلامه ، بعيدا عن الاقتباس الـكمامل من الغير أو التبعية المطلقة للتقاليد والموروثات ، على نحو مانجد فى محاولة الأدباء فى مصر كتابة الرواية لتصوير حياتنا المعاصرة، فلنبوها متأثرين بالقصة الغربية الحديثة ، وخضعوا فيها لفن المقامة كما فعل ، المويلحي ، فى ، حديثه ، وحافظ فى ، ليالى سطيح ، .

م كما نتج عن الشعور بالدات والإحساس بالفردية ، محاولات ، الكتاب تصوير أنفسهم في فالب الترجمة الذاتية ، وعبروا من خلالها عن أنفسهم متأثرين بما طالعوه بما لدينا في التراث ، وبما طالعوه من أمثلة هذا النوع ، في الأدب الغربي ، ومن مذاهب الأدب والفلسفة الغربية . وقد احتذوا التراث حين أتت « ترجماتهم الذاتية خاضعة بصورة عامة الى طبيعة الروح العربية التي لا تميل منذ القدم إلى التعرى النفسي والمصارحة المكشوفة ، وأن تميز بعض الكتاب بالخروج على المسلمات والموروثات التي تؤمن بها المجتمعات العربية منذ أزمان بعيدة ، وأفادوا من الأدب الغربي ، في محاولتهم الحرص على المفهوم الحديث للترجمة الذاتية .

وترجع قيمة الترجمات الذانية التي كتبت في هذه الفترة، إلى أنهافي مجموعها، سجل لحقائق الحياة الفكرية والروحية والأدبية والاجتماعية والسياسية لأصحابها، كتبها. في مصر والعالم العربي، أعلام النهضة، وجها بذة الرجال الذين تركوا ذا بعا واضحا في حياتنا المعاصرة.

وقيها كتبوه عن أنفسهم ، تنعكس تيارات فكرية مازالت أصداؤها تتزدد في حياتنا حتى اليوم ، ومن هذه النيارات ماهو نابعمن تراثناومن طبيعة ظروفنا وتطورنا ، ومنها ما هو وافد من الغرب حين اشتد احتكاكتا به . ومن ثم فإن التراجم الذاتية في هذا القرن ، تعكس مأزمة الإنسان العربي ، في مطرف منها ، وفي الطرف ، الآخر ، وتعكس أزمة الفكر العربي المعاصر ، إذ يتبين

لنا ذلك كله ، من خلال أحاديث الكتاب والأدباء عن حياتهم النفسية والثقافية والأدبية ، وعن جهادهم الفكرى .

وعند هذا الحد ، يبلغ ، فن الترجمة الذاتية ، فى الأدب ، العربى الحديث ، قمه تطوره . ويضع الكثيرون من أدبائنا أيديهم على المفهوم الحديث لهذا النهن الأدبى . ويكتبون أعمالا أدبية ريما يعد كل منها ترجمة ذاتيه فنية . تماثل فى ملامحها معالم هذا الفن فى الأدب الغربى ، بل ربما تتميز ، ترجمة ذاتية ،عربية مثل ، سبعون ، لمينائيل نعيمه ، بأنها تتفوق على بعض الترجمات الذاتية العربية ، لما اجتمع لها من عناصر فنيه أصيلة .

كما تو افر فى بعض الترجمات الذاتية العربية الحديثة . سمات وملامح لم تـكن غالبه فيها لدينا من التراث ، من مثل الشعور بعدم الانتهام إلى البيئة، وروح النورة والتمرد على كثير مها يسودها من أفكار متوارثة ، وروح الصراحة و الاعتراف ، وما أشبه على ما سنتين .

ثم تتابعت فى ده الفترة ، ألوان مختلفة للترجمة الذاتية ، وقد تتخذ أسماء مثل المذاكرات أو الاعترافات ، وما أشبه من العناوين ، كذاك حفل أدبنا العربي الحديث ، و بالترجمه الذاتية المصوغه فى قالب روائى ، وفد تبينا أن الأدب العربي قد عرف هذا اللون منذ زمن مبكر ، لكن أدبنا الحديث احتوى على مجموعة غير قليلة من هذه الترجمة الذاتية القصصية . وتوسع الكتاب فى إفراغ أزماتهم النفسية والعاطفية والفكرية فى هذا القالب الذي يتطلب من الكانب براعة فنية قد لا تتاج لكئير من الكتاب، إذ يمزج الكاتب هنا الحقيقة التاريخه المتعلقة يحياته ، بالصياغة الفنية المستعملة فى الرواية ، وهو اتجاه غلب على الكتاب العرب المحدثين ، نتيجة المشعور القوى و بالفرديه ، إلى جانب الإفادة عن الاطلاع على والفن الروائي ، فى الأدب العربي الحديث ، الذي يتجه فيه الأدباء إلى اتخاذ و الرواية ، وسيلة لتصوير ترجماتهم الذاتية على نحو ما فعل و جورج مور ، فى رواية و سلاما ووداعا ، و و إدمو ذر جوس ، فى ما فعل و جورج مور ، فى رواية و سلاما ووداعا ، و و إدمو ذر جوس ، فى ما فعل و الوالد والولد ،

وقد استمسك كل منهما بالحقيقة الذاتية فى كلأقسام روايته ، معاستعانته بالفن الروائى استعانته ربطت أجزاء الحقيقة ، دون استسلام لعناصر الفن الروائى ، كاستعارة اسم الشخصية الرئيسية ، أو الاسترسال مع الحيال الذى يخرج بالكاتب عن بجال الترجمة الداتية .

وقد حرص كل منهما على التصريح ، بأنه قد اختار هذا القالب الروائي ليترجم فيه لنفسه ، لكنه لم ينتهج سبيلهما طائفة ،ن صوروا حياتهم أو جانبا منها في هذا الشكل الروائي ، لأنهم انساقوا وراء العتاصر الفنية للرواية ، رغم اعتمادهم على حياتهم الشخصية فيما صوروه في هذه الروايات ، ومن هؤلاء عيمس جويس، في دصورة وجه للفنان في شبابه دو أطول رحلة، لفورستر .

وتنمثل الترجمة الذاتية الروائية فى الأدب العربى الحديث ، مع بعض التجوز ، فيما كتبه كل من ، المويلجي ، فى ، حديث عيسى بن هشام ، الذى أعار أفكاره وآراءه وخلاصة ملاحظاته حول إصلاح مجتمعه لشخصية ،عيسى ابن هشام ، وبعض الشخصيات الثانوية الآخرى ثم احتذاه ، حافظ ابراهم ، فى ، ليالى سطيح ، (١) .

وصور آراءه السياسية والاجتماعية التى اعتمد فيها على آراء الشيخ و محمد عبده ، وآراء وأسم أمين ، ، وأفرغ هذه الآراء وأنطقها شخصية الراوية اليالى وسطيح ، ثم مع ابنه .

تلت محاولة و المويلحي، التي ظهرت في العقد الأول من القرن العشرين، محاولة أكثر اقترابا من الفن الروائي. وبعدها النقاد البداية الحقة لهذا الفن في الأدب العربي الحديث، وهي رواية وزينب، (٢) لهيكل التي صدرت سنة

<sup>(</sup>١) ط الدار القومية سنه ١٩٦٤ .

<sup>(</sup>٧) طه مكتبه النهضة المصرية سنة ١٩٩٧ .

۱۹۱۶ ، تأثر فيها بحياته الخاصة حين صور شخصية وحامد ، وحيرته بين الطبقات الاجتماعية . وثورته عليها ، إذ هي تحول بينه وبين زواجة من زينب الفقيرة وبين زواجه من وعزيزة ، الثرية . . وعبر من خلالها عن تأملاته وآرائه في الفلاحين والأسرة والزواج والحب وعن أشواقه الرومانسية ، وهي في جملتها صدى لدعوة وقاسم أمين ، إلى تحرير المرأة التي تأثر بها وهيكل . .

ثم تتابعت بعد ذلك ، التراجم الذاتية المصوغة في قالب روائى ، وتنوعت متخذة أشكالا فنية على وجه أقرب إلى ما نجده لدى انغرب من هـــذا اللون الأدبى ، واضطلع بهذا الفن الأدباء وأكثرهم بمن برعوا في الفن الروائى من أمثال ، ميخائيل نعيمة ، في قصصه ، مرداد ، و «لقاء ، ثم «مذكرات الأرقش، و «طه حسين ، في «الأيام ، و «المازنى ، في ثناتيته ، إبراهيم الكاتب ، و «إبراهيم الثانى و «العقاد ، في «سارة ، ، والحكيم في «عودة الروح ، و «عصفورمن الشرق ، «و «يوميات نائب في الأرياف ، ، و «سهيل أدريس في «الحيى اللاتيني » ، « ولويس عوض في «العنقاء » ، «وزكى نجيب محود ، في في «الحيى اللاتيني » ، « ولويس عوض في «العنقاء » ، «وزكى نجيب محود » في و الروايات التي صور كاتبها في كل منها حياته ، في قالب روائى بما سنتبينه الروايات التي صور كاتبها في كل منها حياته ، في قالب روائى بما سنتبينه بالتفصيل في موضعه ، انرى مدى تمثيلها لكتابها ، ومدى مكانتها في مجال الترجمة الذاتية ، وهي كاما تتحدث عن كتابها بطريقه غير مباشرة ، لكنها الترجمة الذاتية ، وهي كاما تتحدث عن كتابها بطريقه غير مباشرة ، لكنها سنتبين النوع الذي تنتمي إليه انتها محددا دقيقا في الفصا الأخيرمن هذا البحث .

أما الأنواع الأخرى التى يتحدث أصحابها فيها عن انفسهم بطريقة مباشرة ، وقد كثرت فى أدبنا الحديث منذ مستهل القرن العشرين ، كثرة عظيمة ، متخذة الأسماء التى شاعت فى العصر الحديث فى الأدب العربى ، كالمذكر ات واليوميات والاعترافات ، ومنها ما جاء فى شكل رسائل مثل ، زهرة العمر ، لتوفيق الحكيم و ، إلى ولدى ، لأحمد أمين و ، ولدى ، لمحمد حسين هيكل ومنها ما ارتآه من عنوان دال .

( ٦ \_ الترجة الدانية )

فالترجمة الذاتية على نحو ما رأينا ، تتخذ من حيث الشكل ثلاثة قوالب ، قالب روائى ، وقالب تفسيرى تحليلى ، وقالب يجمع بين التحليل والنصوير ، والأول ، يصوغ السكاتب سيرته الشخصية فى ثناياه ، مفصحا فى تصويره لقصته عن هدفه الذى ينصرف إلى تصوير حياته فى شكل روائى دون إلغاز أو محاولة للتخفى خلف شخصية روايته الرئيسية ، أو انسياق وراء عناصر الفن الروائى ، وما يستوجبه هذا الفن من إعمال الخيال والتحوير لبعض الحقائق تحويرا يخل بالحقيقة التاريخية ، وحقيقة حياته الخاصة .

أما القالب الثانى: فهو الذى يعمد فيه الكاتب إلى أسلوب المقالة النثرية، مستعينا بتقرير الحقائق أو شرحها وتفسيرها وتحليلها عامدا إلى تسجيلها في كثير من الأحيان. في صورة تقريرية ، ولا يصرف كبير عناية لتصوير الحقائق والمواقف والشخصيات .

والقالب الثالث: هو قالب وسط بين أسلوب التصوير الذي تتميز به الرواية ، وبين الأسلوب التفسيري والتحليلي الذي تعتمد عليه المقالة النثرية ، سوا. أكانت مقالة أدبية أو اجتماعية أو فلسفية أو سياسية . والقالبان الأخيران ، هما الشكل الغالب على التراجم الذاتية في الأدب العربي الحديث .

ورغم وجود القالب الروائى التصويرى ، والقالب الوسط بين التصوير والتقرير ، فإن القالب التقريرى التفسيرى يغلب على كثير مما لدينا من تراجم ذاتية حديثة .

وإذا شرعنا فى تقسيم أنواع الترجمة الذاتية ، العربية الحديثة ، وجدنا أن وضع الصور المختلفة للانتاج الأدبى فى اطار واحد ، مما يتنافى وطبيعة الأشياء لأنها — كما سلف القول — تتباين إفيما بينها ، ويؤيد ذلك ويعززه القول « بتفرد العمل الأدبى ، الذى أبطل دعوى « تاريخ الأدب الوضعى بتصنيفاته المتعددة ، من روما نتيكية إلى كلاسيكية ، وواقعية وغيرها من البطاقات التى سخر منها « فاليرى » وغيره من الكتاب والنقاد » ، إذ أن الأثر الأدبى كل ،

مركزه روح الخالق الذي يعد مبدأ التماسك الداخلي . . وليس من سبيل إلى استيماب الآثر الأدبى إلا من داخله ، ومن حيث هو كل(۱) . فالعمل الأدبى إذن . هو موضوع لمعرفة قائمــة بذانهـا ، فلا هو حقيقي كالتمثال ، ولا عقلي كتجربة الضوء والألم ، ولا مثالي كالمئلث . وإنما هو نسق من القواعد والأفكار المثالية التر تتداخل فيما بينها ، ولا سبيل وإنما هو نسق من القواعد والأفكار المثالية التر تتداخل فيما بينها ، ولا سبيل اليه . إلا من طريق التجارب الفردية الماخوذة من التراكيب اللغوية ، (۲) .

وخلاصة القول، أن نظرية الأدب الحديث و تتوخى الدلالة الكلية للعمل الأدبى ، بأبعادها المختلفة . . على معنى و أن العمل الأدبى متفرد فى جوهره ، وقائم بذاته ، بحيث لا يسوغ إدراجه تحت غيره من وجوه التصنيف التى تمحو استقلاله ، وتفضى به إلى التميم دون التخصيص (٣).

ورغم تسليمنا بذلك كله ، بما أوضحه كتاب و التركيب اللغوى للأدب ، فإنه ربما لا يغض من الفردية التي يتسم بها كل عمل أدبى ، أن تدرج كل بحموعة من الأعمال الأدبية التي تشترك في ظواهر وملامح متشابهة ، تحت تقسيم واحد، فتقسم ما لدينا من ترجمات ذاتية في الأدب العربي الحديث ، وفقا للغاية التي توقفنا على عالم المترجم لذاته ، وتطلعنا على صفة هذا العالم ومقوماته . سواء أكان عالما فكريا ، أوعالما سياسيا أو عالما فنيا،أو ما إلى ذلك , بما ينصرف إليه المترجمون فكريا ، أوعالما سياسيا أو الما فنيا،أو ما إلى ذلك , بما ينصرف إليه المترجمون لأنفسهم ، حين يقف الواحد منهم من نفسه ، موقف المحاسبة ويحكم على ذاته بذانه . ويصور بنفسه دوافع من نفسه ، موقف المحاسبة وأخراره وخواص ومشاعره ووقائع حياته ، وكل ما انطوت عليه شخصيته . من موروث ومكسوب : مفصحا عن أثر انعكاسات الحياة التي تتلقاها نفسه في أغوارها .

<sup>(</sup>١) التركيب اللغوى للأدب؛ للدكتور لطني عبد البديع؛ ص: ١٠٦ – ١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٦٠

فينقلها إلينا نقلا مباشرا من داخل نفسه ، دافعا بها إلى خارجها ، وكل ترجمة ذاتية وراءها حافز بعينه ، وجه كانبها في كتابته سيرته بنفسه ، وهذا الحافز هو الذي يشكل مضمون كل ترجمة ذانية ، ويحدد هدفها وغايتها ، وينقل إلينا عالم الكاتب نقلا صادقا . وقد يكشف المكانب عن غرضه من تصوير حياته بنفسه ، وقد لا يفصح عن غايته ، وتظل الغاية مرصودة في عمله ، نتبيتها في ثناياه وأطوائه . ولا نستخلصها حشأن العمل العمل الفني حيالا بعد فراغنا من قراءة سيرته ، على ما أسافنا ،

وقد عرفنا أن بواعث كتابة السيرة الذائية . هى و الاحساس والتفكير والشعور والحدس، وعرفنا أنه ليس من العادة ، أن يسيطر باعث واحد من هذه البواعث سيطرة تامة ، ولذا فإنه يصبح من العسير أن ننظر الى ترجمة ذائية ، من خلال حافز ولحد فحس ، لأن تأثير هذه البواعث في الشخصية الإنسانية تأثير ا مجتمعا ، يتراوح بين الضعف والقوة ، ويبين الظهور والاختفاء ، ورغم ذلك ، فلا نذ أن غلبة باعث واحد على ماعدا تلك البواعث النفسية ، كالشعور أو التفكير مثلا فنرى بعض المترجمين لانفسهم آنئذ ، يصورون ذواتهم تحت تأثير السيطرة من حافز بعينه ، يغلب على ماسواه من الحوافز الأخرى، ونراه يلون معظم نظراته الشاخصية ، وليس معنى ذلك ، أن في وسيمه أن يخلي بينه وبين الدوافع الأخرى ، بل هو فحسب ، ينسلق لما غلب عليه ، ويهون من وبين الدوافع الأخرى ، بل هو فحسب ، ينسلق لما غلب عليه ، ويهون من ذلك الذي تجاوبت معه نفسه ، فسيستجيب لها استجابة أضعف من ذلك الذي تجاوبت معه نفسه .

وعلى هذا . يصبح فى وسعنا أن نقسم النراجم الذاتية وفقا لدوافع كتابها الناقلة تعالم كل منهم ، وهى دوافع وغايات وجهت مضمون كل منهم وغايته ، على النحو التالى :

## (١) الترجمة الذاتية في الإطار الفكري:

وهي أكثر أنواع الترجمة الذائية احتفالا بالعناصر الفنية لأن كتابها من

مارسوا الإبداع الفنى ، شهر اكان أم نثرا . ومن ثم فإن لها قيمة فنية أدبية ، بالغة الأهمية ، وقد لايشاركها في هذه القيمة . غيرها من أنواع التراجم الذاتية ، وهى فضلا عن ذلك ، تعنى بتصوير ، العالم الفكرى للمترجم لذاته . وتفسر سمات هذا العالم وخصائصه ومقوماته . وهى تعكس ما عانوه في سبيل تنقيفهم الذاتي وفي سبيل البحث عن أسلوب ينقل كل منهم أفكاره عن طريقه ، وأغلبهم صور الطريق المضنى الذي قطوه لتثقيف أنفسهم حتى تتحفق لهم الصلة بالمجتمع . عن طريق اتاحة الفرصة ليقرلوا ما عندهم .

والتثقيف الذاتى هو الذى يستمد منه الأديب إبداعه . إلى جانب ما هو فطرى أو موروث فى طبعه . وهذا اللون من الترجمات الذائية غير قليل فى أدبنا العربى الحديث ، وهو فى جملنه يعكس لنها تيارات الفكر العربى المعاصر وقضاياه ، من خلال تطوير المترجم لذاته وموقفه إزاء التيارات والمشكلات الفكرية فى جيله كله .

وترجماتهم الذانية . تتسم الحروج على الكثير مما شاع فى مجتمعاتنا العربية منذ آماد بعيدة ، من مسلمات ومورو ثات فى عالم الفكر والأدب وفى كثير من ألوان المعرفة ، تتيجة لانصالنا بتيارات الثقافة الغربية ومظاهر حضارتها الحديثة التي وفدت إلى مصر والعالم العربى ، خاصة بعد افتتاح قناة السويس . وهجرة الشوام المسيحيين إلى مصر، وخضوع البلاد العربية للاحتلال الأجنى.

وزادت حدة هذه التيارات ، خلال الحرب العالمية الأولى . مما أوجد في نفوس المئة فين الحيرة التر أفضت بهم إلى الانقسام إلى فئات ، فئة تدعو إلى الائحذ بالثقافة الاثوربية ، وأخرى تدعو إلى إجياء التراث . والقسك به ، وثالثة تدعو إلى موت وسط بين الحديث والقديم ، والاثخذ بما هو صالح من هذا وذاك .

وكانت الى جانب هذه الدعوات الفكرية ، دعرات إصلاحية أخرى . تهب بالإصلاح الاجتماعي والسياسي الذي كان قد نادي به كل من , محمد عبده ، و . فتحى زغلول ، بترجماته عيون الفكر الاجتماعي والسياسي فى الغرب ، و . لطفى السيد ، الذى دعا إلى إصلاح الحياة الاجتماعية والسياسية بترجماته وكتاباته فى مجال الفلسفة والانخلاق والسياسة .

وقد أثارتكل تلك التيارات والدعوات معارك وخصومات أغنت الا دب العربى الحديث، وسنعرض لها فى موضعها، غير أن هذه التيارات تحيزت منذ البداية بتباين الاتجاهات الفكرية والا دبية عند أصحابها فالذى يظهر فى كريتا بات، عبد الرحمن شكرى، هو مغاير لما يكتبه والمازنى، بسخريته، وكلام والعقاد، مباين لما نراه عند وأحمد أمين و وهكذا .

وما ذلك إلا لأن هؤلاء الأدباء جميعا كانوا أبناء جيل واحد يتشابهون من حيث ظروف نشأتهم، فأغلبهم نشأوا نشأة ريفية تعانى التخلف الاجتماعى، إذا استثنينا كلا من و المازنى، و و أحمد أمين، اللذين نشآ فى و أحياء القاهرة، الشعبية وكانت تعانى \_ مثل الريف \_ بعض التخلف الاجتماعى وهم جميعا ينتمون إلى الطيفة المتوسطة المنمسكة بالتقاليد، وقد نشأوا فى أحضانها، وظهرت فى نفوسهم عوامل الصراع بين تلك التقاليد، وبين الأفكار والنظريات التى اطلعوا عليها فى الآداب والثقافات الأوربية وقد كانوا جميعا عجمعا فى سن متقارية. كا أنهم جمعا فى سن متقارية.

ومن العجيب أن يتفق أكثرهم فى ستة الميلاد وهى سنة ١٨٨٩ م(١)، ويتفقون كذلك، فى أن أكثرهم اتجه إلى تناول المفاهيم القديمة حول الشعر والأدب والثقافة بالدراسة لكى يثيروا الشك فيما ورثناه من القيم المسلم بها،

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ﴿ أحمد أمين ﴾ فقــد ولد سنة ۱۸۸۳ ؟ وسلامه موسى ولد سنة ۱۸۸۷ م و ﴿ هيكل ﴾ سنة ۱۸۸۸ م .

ويتيحوا لأنفسهم الفرصةمنخلال ذلك، لبشمفاهيمهم الجديدة، كماأنهم ترجموا نماذج عديدة من ألوان الثقافة والآداب الغربية ، لتكون مثالا يحتذى .

وربما يستثنى من هذا ، كل من أحمد أمين ، الذى سار فى هدو ، فى طريقه الثقافى المبنى على المزاوجة بين القديم والجديد . و « الحكيم ، الذى اهتدى بعد محاولات كثيرة فى ممارسة الفنون الأدبية ، إلى اختياره الفن المسرحى ، ليصوغ عبره أفكاره ، بعد أن ظل يبحث عن أسلوب لفنه ، محاولا تفهم ذاته ، وتحليل مادة وجوده ليقف على طبيعتها التى تميل إلى الخلق والإبداع ، على ما صوره فى كل من « زهرة العمر» و « سجن العمر » .

وقد أظهرت لنا , ترجمته الذاتية , ،كيف أن , الأنا , عنده ,كانت تتجدد , وأن شخصيته كانت دائمة التطور للبحث عز, أسلوب يوافق ما جبل في طبعه من مواهب موروثة . فجرب ألوانا مختلفة من الخلق الفني ، إلى أن اهتدى آخر الأمر إلى , الفن المسرحي ، الذي يوافق الموروث في طبعه والمريق التثقيف الداتي المضني الطويل .

كما يتفقون فى أنهم أسهموا فى الحياة العامة ، وكانت هذه الحياة فى أغلب الأحيان هى المجال الذى امتدت إليه ترجماتهم الذاتية وظهرت فى كتاباتهم أصداء التناقض بين واقع بيئاتهم المتخلف وبين ما يستولى على عقوطم من ثقافات متقدمة ناهضة بما جملهم ضحية صراع نلسه فى إنتاجهم الشعرى والنثرى ، على نحو ما نجد فى شعر كل من ، المازنى ، و ، العقاد ، و ، شكرى ، الذى قالوه فى مطلع شبابهم ، خاصة حين اشتدت أزمتهم النفسية ، خلال الحرب العالمية الأولى .

و د الحكيم في و زهرة العمر ، ردد معانى الغربة في مجتمعه ، إثر عودته إليه من باريس مخاطبا صديقه الفرنسي د أندريه ، ، و « طه حسين ، صور في د الآيام ، ضروب الصراع التي عاناها و « سلامه موسى ، في تربيته يؤكد عدم انتمانه إلى بيئته بقوله: , إنى أحس إلى حد كبير أنى منعزل عن المجتمع الذى أعيش فيه ، لا أنساق معه في عقائده وعواطفه ورؤياه (١) .

ذلك أنه كان صاحب أفكار جديدة ، ظل يدافع عنها طوال حياته ، إذ كان يدعو إلى والعلمانية ، في الثقافة العلمية والأدبية لتكون أسلوب الحياة الشخصية والاجتماعية ، وليقيم بذلك بناءا جديدا على أنقاض بناء قديم في الفكر والأدب والحياة العامة ، متأثرا في ذلك بكتابات ويعقوب صروف ، عن نظريه التطور التي كان يسميها و نظرية النشوء والارتقاء ، ومكاتبات وشبلي شميل ، عن المادية العلمية ، وبكاتبات و فرح أنطون ، عن الأدب الأورب ، وكل ذلك يتضح فيما كتبه عن نفسه في ترجمته الذاتية أسماها : ، تربيه سلامة موسى ، .

و به ميخائيل نعيمة ، يحس حدة الصراع الذي تولد في نفسه منذ سن مبكرة و نشأ عن تساؤلاته حول مصير الإنسان ومعنى الوجود والكون ، حتى ينتهى في النهاية إلى الإيمان بوحدة الوجود والنظرة العامة إلى الكون ، نظرة جعلته يدعو إلى و العالمية ، في الفكر والثقافه على نحو ما يتبين من خلال سيرته الذاتيه التي أسماها و سبعون ، .

وقد خرج. المازنى، ، بفلسفه قوامها اللامبالاة والسخرية من الحياة والاحياء، ومن أهله بل والسخرية من نفسه، ولم تكن سخريته من الناس عنيفة حادة ، بل كان صاحب سخرية هادئة مرحة ، تدعو إلى الابتسام ، دون نوع منه إلى نجريح معاصريه ، أو اظهار نقائصهم ومثالهم ، وقد كان نمطا فريدا بين كتاب عصره في سخريته هذه ، لأنه الوحيد بينهم الذي سخر من نفسه وأسرته ، وأفضى عن عيوبه ونقائصه ، وتهكم بعرجه وعجزه ، وأفضى بأسرار حيانه ودخائل ذاته ، إلى قرائه .

<sup>(</sup>١) تربية سلامة موسى، القاهرة ؛ مؤسسة الخانجي سنه ١٩٥٨ ؛ ص ٣

وعبر عن كل ذلك بالقصة الطويلة كما فى ثنائيته , ابراهيم الكاتب، و و رابراهيم الثانى ، وقد استقى مادة كل منهما من حياته الخاصة ، وكل منهما تمثل طورا من أطوار حياته العقلية والفنية ، وتصور مرحلة من مراحل شخصيته ، كذلك عبر عن حياته فى جملتها فى مجموعة مقالاته الني جمعت تحت عناوين ، قبض الريح ، و ، صندوق الدنيا ، و ، حصاد الهشيم ، و ، من النافذة ، و ، ع الماشى ، و ، قصة حياتى ، .

ورغم ما فى بعض هذه المقالات من دراسات نقدية ، فإنها فى مجموعها تصور حياته الخاصة وتنقل لنا ذكريات طفولته وصباه ، وتطلعنا على صورة لحياته فى المنزل والشارع والمدرسة وعلى حياته فى المرحلة التى قضاها فى التدريس والصحافة ، وفيها كلها تتمثل روح الدعابة الساخرة ، والاستخفاف الحلو بكثير بما يحدث فى حياته .

أما , العقاد , فقد كان فى أكثر ما كتب صاحب , الأنا , التى تفرض وجودها فى كل مكان ، وكان الطابع الذى غلب على كل إنتاجه هو اعتداده الشديد بذاته ، وحدته فى الخصومة ، فى معاركه السياسية والفكرية ، التى اعتمد فى الانتصار فيها ، على قوة المحاججة وعنف المجادلة بما يستدعى مهارة عقلية متفوقة ، وصرامة فى الفكرة ، وتشاخا وأنفة ، ومباهاة بالمواهب الشخصية ، وكلها كانت الطابع الغالب على كتاباته ، خاصة ما كتبه عن نفسه . فى كل من وكلها كانت الطابع الغالب على كتاباته ، خاصة ما كتبه عن نفسه . فى كل من , أنا ، و , حياة قلم ، إذ , الأنا ، ، كانت حاضرة حضورا متواصلا .

وأزمة عبد الرحمن تلخص أزمة جيله كله لأنها تعكس شكه وحيرته وقلقه وتأثره الشديد، وكلما ظهرت فى شعره وفيها كتبه فى الاعترافات، وكان لشدة عكوفه على نفسه واستنباطه لدخائلها . آن أصيب بازدواج الشخصية ، لأنه كان لا ينفك يتأمل ذاته بعقلة وتفكيره ، ويظل منطويا على نفسه يستنبطها ويحللها حتى أفضى به هذا الاستبطان العميق إلى دوام الشك والحذر والريبة حتى صار يعيش حبيس يتسه نها للهواجس والمخاوف وسوء الظن بالحياة والأحياء .

ومن الأمثلة التي تجسم لنا صراعه ، ما يصوره في د الاعترافات ، التي لا يعترف بأنها اعترافاته هو نفسه ، بل يدعى أنها اعترافات صديق له ، رغم أن فيها د مفتاح شخصية عبد الرحمن شكوى و أدبه ، كما يرى بعض الباحثين(١)

ومن أمثلة ذلك الصراع ، ما يصوره لنا فى ، الاعترافات ، (۲) التى ظهرت إيان الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٦ ، حين احتدت الأزمة فى نفسه هو وزملاه من الأدباء ، وهو ببين لنا أثر الطفولة التى عاشها وسط يئة خلقت فى نفسه وعقله وشعوره . أثارا يصعب عليه أن يمجوها ويتخلص منها ويشير إلى شدة اعتقاده فى الخرافات فى صغره إلى جد التماسه العجائز ليسمع قصصهن الخرافية ، حتى صارت هذه القصص تملأ كل ناحية من نواحى عقلة ، وأصبحت ، عالما كبيرا ملؤه السحر والعفاريت ، وحتى ، صارت العفاريت حولى ، حيث أكون (۲) على جد قوله .

ثم يصور جانبا آخر من أثر تلك النشأة الأولى فى نفسه ، حتى لقد جعلته يعانى و ازدواج الشخصية ، فيذكر أنه فى تلك المرحلة دخل فى طور آخر ، أكثر فيه من التعبد والصلوات والأوراد ، وأكثر من قراءة وكتب المتعبدين ، ورغم ذلك ، ولم يمنعنى هذا التعبد الشديد من واقعة الشهوات ، بل إن كثرة مواقعة الشهوات ، كانت لديه و بقدر شدة التعبد ، على ما يذكر ، وفكنت أبكى وأنتحب خشية عقاب الله ، حتى إذا قضيت حاجة أعصابى المهيجة من البكاء والانتحاب ، رجعت إلى مواقعة الشهوات من غير أن يعوقنى عنها الفزع من من عواقها (1) .

<sup>(</sup>۱) الشمر المصرى بعد شوقى ، الحلقة الأولى ، للدكتور محمد مندور ، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ، ص ۴ .

<sup>(</sup>٧) الاعترافات ، الاسكندرية سنة ١٩١٦ م .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢١ .

 <sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ؛ ص ٢١/٢٥ .

وهذا استبطان عميق للذات ، يحلل فيه ، شكرى ، أعمق أعماقه النفسية ، وبغوص فى تلك الاعماق ، ليضع يده على أثر تلك النشأة الأولى ، فى توليد الصراع . مظهرا أن رواسب الماضى ، هى التى ولدت فى نفسه الشعور بالذنب ، اذا ما أراد الانطلاق من أسر ماضيه . وذلك كله جر عليه التمزق النفسى ، والازدواج فى الشخصية ، الذى أصاب الكئيرين من المثقفين : وهو واحد منهم ، وقد ظل يعانى هذا التمزق ، وذلك الازدواج ، حتى وقت كنابته ، الاعترافات ، على ما ذكر . ولم يستطع التخلص منه هو والمثقفون من أمثاله ، رغم ثقافتهم وفكرهم ، فهم ما زالوا مشدودين إلى تلك البيئة أو ذلك العالم الذى عاشوا فيه ، في طفو لهم وصباهم .

ويصور، عبد الرحمن شكرى ، شباب جيله ، تصويرا فيه إجمالي لأزمة ذلك الجيل ، حين يصور الشباب المصرى ، عظيم الأمل ، لكنه عظيم اليأس ، وكل من الأمل واليأس في نفسه عميق ، مثل الأبد ، ويرجع سبب ذلك ، إلى حالة مصر الاجتماعية ، لما بين حال الأمة الاجتماعية ، وبين النفوس من رابطة متينة ، ويفسر ذلك ، بأن الشباب المصرى ، يكثر من أساءة الظن . وهي صفة اشتهر بها المصريون . ورثوها من عصور الاستبداد الطويلة مرت بها مصر() .

وكما أن الشاب المصرى سيء الظن ، فهو كذلك , ضعيف العزيمة ، كيثير الأحلام والأطماع والأمانى ، يكبئر من الأحلام، بدلا من مز اولته الأعمال. وشجاعته شجاعه متقطعة مبتورة، شجاعه تستجيءن نفسها وهو مهيج العواطف ولكنه غير عظيمها . كثير الغرور لكبئرة أحلامه وأمانيه ، لا يعتمد على نفسه وهو شديد الإحساس ، ولكنه يبكى في ضحكه ويضحك بكائه ، وهو

<sup>(</sup>١) الاعترافات، ص ٥ .

كشير الشكوى والتضجر ، قليل الصبر . . تحز فى نفسه قيود القدر المحتوم ، فيجتهد فى أن يصدعها عنه فلا يقدر ، فيزداد حزنا ويأسا ، ويفكر ، ولكن تفكيره غير منتظم ، وهو كثير الحيرة والشك، بالرغم من غروره ، يترك ما يعنيه لما لا يعنيه ، لا يعرف أى أفكاره وعاداته القديمة خرافات مضرة ، ولا أى أفكاره وعاداته القديمة خرافات مضرة ، ولا أى أفكاره وعاداته الجديدة حقائق نافعة ، من أجل ذلك، يضره القديم ، كما يضره الجديد ، فهو من قديمه وجديده غارق بين لجنين . . (1)

وهذه هي وثيقة نفسية يكشف لنا فيها , شكرى ، أعماقة هو نفسه ، ودخائله الدفينة ، من خلال تصويره , للشاب المصرى ، الذي أصيب بالحيرة والقلق والعجز عن الانتماء إلى البيئة .

وقد تر تب على هذا العجز الذى نشأ من نظرة المنقفين إلى مجتمعهم من خلال أفكارهم وقيمهم المثالية المستمدة من حضارة الغيرب وثقافتة ، أنهم لم يستطيعوا التخلص من هذا الواقع فى نفوسهم ، بحكم تربيتهم ومارسة حياتهم على أرض هذا الواقع ، بل رفضوه رفضا ذهنيا وفكريا ، خاصة حين لم تستجب ببئاتهم استجابة كاملة لافكارهم المستمدة من الغرب ، التى دعا إلى مثلها ، طه حسين ، حين نشر فى الثلاثينيات ، كمتابه ، مستقبل الثقافة فى مصر ، يدعو فيه إلى ربط نقافتنا بثقافة حوض البحر الابيض المتوسط ، وهو يبين أتجاهه ، إلى ضرورة التقاء الثقافة الغربية بالشرقية ، ذلك الاتجاه الذى نلمح خيوطه فى ، الايام ، لان نظرته الساخطة إلى الهيئة التى نشافيها ، كان مبعثها أنها بعثة جاهلة جامدة متزمتة ، أفقدته بصره صغيرا ، ولم تقح له ثقافة مستنيرة كتاك التي تهل منها فى أوربا ، بل أن هذه البيئة نفسها ، هى التى تريد أن تحول بينه و بين ثمرة ثقافته و اجتهاده الفكرى وهو فى ذروة شبابه وذلك حين ثارت على

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٣ .

كتابه . فى الشعر الجاهلى ، ، ولذا ، كان شديد السخط والحنق والمقت حين استرجع ذكريات طفولته وصباه وشطر من شبابه ، الذى قضاه فى الازهر ، وكانت فى ثنايا كتا به . الايام ، دعوة خفية إلى ضرورة التقاء القافتين ، حتى تتغير تلك البيئة المتزمتة التى ما يزال يتجرع غصصها .

وقد يتشعب بنا الحكلام إذا مارحنا نرصد النيارات الأدبية والفحكرية والثقافية التي حملتها والترجمة الذاتية ، منذ أو اخر القرن التاسع عشر ووطالع القرن العشرين ، حتى يومنا هذا ، ولعل ، فيا تقدم ، ما يشير إلى أمثلة من تلك التيارات ، التي تعكس الاتجاهات المختلفة لأزمة الفكر والأدب العربي المعاصر ، من خلال تصوير و المترجم الذاتي ، أزمته الفكرية والنفسية وبحثا عن مقومات شخصيته التي سلكت شعابا ومسارب طويلة ، إلى أن اهتدت إلى ملامحها المستقرة الحالية ، بعد تلك المحاولات المتعددة ، لتصل في النهاية إلى مقومات شخصية عربية جديدة ، تحمل طابعا نميزا ، يجمع إلى قيم الماضي العريق ، الذي يرتكز على تراث الآباء ، وقيم الحاضر المتطور الذي ينقل عن الحضارة القائمة وبتفاعل مع ، تياراتها الفكرية والثقافية والأدبية والفنية ، حتى خرجت ملك الشخصية العربية الجديدة من طابعها المحلى ، لتحتل في الاداب العالمية ، مكانة تتسم بالاصالة والابتكار .

#### ٢ ـ الترجمة الذاتية في الإطار السياسي :

وهذا النوع ، يصور العالم السياسي للـكاتب ، وينقل إلينا سمات هـذا العالم ومقوماته .

وأصحاب هدا النوع، لهم مواقف شخصية أثارت حولهم الخصومات، ولذا فإنهم يدافعون فيها عن أنفسهم، والدفاع عن النفس من أقوى عناصر الترجمة الذاتية، وأعظم الحوافز على كتابتها، وغايتهم هي تصوير عالمهم الخاص وتبرير آرائهم الشخصية أو مذاهبهم ومبادئهم الخاصة، أو توضيح سلوكهم

وأحكمامهم ومواقفهم، وهم يسلكون فى الذود عن أنفسهم، سبلا من التفسير والتعليل والتحليل للمواقف والوقائع والأحداث، مظهرين فى غالب الاحيان ألوانا من الصراع الروحى والفكرى والنفسى، كما هو الحال فما كتبه عن نفسه كل من والكاردينال نيومان، و وإدموند جوس، فى والوالد والولد، وفى الأدب الغربي،

كما يتمثل فى الأدب العربى الحديث ، فى مذكر اتى فى نصف قرن (١) لأحمد شفيق الذى تناول فيها حيانه و نشأنه ، وصور الحياة الاجتماعية والسياسية فى فى الفترة التى تبدأ من عام ١٨٧٠ حتى عام ١٩٢٣ ، وهى من أكثر المصادر فى تاريخنا الحديث. و نرى فيها دفاعا عن مواقفه الشخصية ، خاصة موقفة من الثورة العرابية ، وكان معروفا بعدائه لها ، كما عرف ، على مبارك ، بخذلانه لها أيضا ، إذ كان ية ازر الحديوى ، توفيق ، ويرى ننه يدافع عن حقه الشرعى ، فعمل إذ كان ية ازر الحديوى ، توفيق ، ويرى ننه يدافع عن حقه الشرعى ، فعمل على الثورة وعلى زعيمها ، عراف ، واتهمه بالغرور ، وكان متأثرا فى ذلك ، بوصفه ذا منصب كبير من مناصب القصر بولائه الشديد لاسرة ، محمد على ، بوصفه ذا منصب كبير من مناصب القصر الحديوى .

وأخذت المذكرات التاريخية التي تسلك سبيل الدفاع عن كتابها تحتل مكانه مرموقة في حياتنا بعد ظهور حركة الإصلاح، في نهاية عهد إسماعيل، وظهور الحركة القومية بقيادة عراب في عهد توفيق، ثم بعثها بزعامة مصطفى كامل، فعني الكثيرون من قادة هذه الحركات بتسجيل هذكرات يغلب عليها طابع الدفاع والتبرير، خاصة قادة الثورة العرابية الذين عللوا أسياب قيام هذه الثورة وأسباب إخفاقها وبرروا كثيرا بما صدر عنهم من أفعال وتصرفات، وأوضحوا موقفهم من كثير من الاحداث التي خاصوا غهارها، وخفيت على الناس، وفسروا دوافعها وحقائقها.

<sup>(</sup>۱) بدأ فى نشرها سنة ١٩٣٤ فى أربعة مجلدات. ولهذه المذكرات تكملة أسماها « أعمالى بعد مذكراتى » أفصح قيها عن كثير من جوانب حياته .

وهذا هو ما فعله , أحمد عرابي ، نفسه في مذكراته التي أسماها , كشف الستار عن سر الأسرار ،(١) .

وعلى نهجه ، كتب ، محمود فهمى ، \_ أحد قادة الثورة العرابية ، مذكرات شخصية ، عالج فيها حياته ، والأحداث التي خاضها خلال الثورة معالجة من زاويته الخاصة القائمة على الدهاع عن شخصه . وقد ضمنها كتابه ، البحر الزاخر في تاريخ العالم و أخبار الأوائل والاواخر (٢) ، وكلاهما كتب مذكر اته الشخصية وهو بالمنفى في جزيرة ، سيلان ، . كذلك كتب ، عبد الله النديم ، سيرته الشخصية في الفترذ التي اختفى فيها في كتابه ، كان ويكون ، وكتب كذلك مذكر اته عن الثورة ، وضمنها صورة خطاب أرسله إلى ، عرابي ، ونشرت هذه المذكرات ومعها مجموعة من رسائل النديم ومقالانه ، تحت عنوان ، عبد الله المنديم ومذكرانه السياسية ، في سفة ٢٠٥٦ .

وإلى هذا النوع الذي يصور العالم السياسي للمترجم لذاته, تنتمي كل من وقصة حياتي، ولأحمد لطني السيد، و وهذه حياتي، لعبد العزيز فهمي، و مذكرات في السياسة المصرية وللحمد حسين هيكل، وكل منهم كان له دور غظيم في الحياة السياسية والفكرية في مصر والعالم الدربي، وكانت له آراء ومواقف وايديو لجيات خاصة جاهر فيها بمخالفة المالوفات والمسلمات، ومن هذه الآراء ما كان موضع الأخذ والرد، بل منها ما كان موضع المؤاخذة والاتهام، فكتب كل منهم سيرته الذاتية يفسر فيها وجهات نظره، ويدافع فيها عن مواقفه واتجاهاته الإصلاحية التي ارتآها وسيلة لإصلاح الحياة السياسية أو الاجتاعية أو لفكر رة.

١) أشرت في ساسلة الهلال تحت اسم : مذكرات عرابي .

<sup>(</sup>٢) أحمد شعيق المؤرخ ، للدكتور عبد العزيز رفاعي ؟ القاهرة ؟ الدار المصرية للتألف و الرجمة سنه ١٩٦٤ ، ص ٩٣ سـ ٧٠ .

وكانت مصر تتقلب فى أحوال مضطربة ، طوال القرن التاسع عشر ، واشتد اضطرابها منذ أواخر هذا القرن يعد الاحتلال الانجليزى ، واشتدت حاجة أبنائها المثقفين إلى إصلاح الحياة برمتها . وفى شتى ألوانها ، ومن الإعادة القول بأن من أبنائها من نادى بإصلاح الحياة الاجتماعية السياسية ، من مثل ، فتحى زغلول ، الذى كان يرمى إلى تنبيه الأفراد والامة ، . إلى اتخاذ ، شل أعلى ، قبلة لهم فى آمالهم الوطنية ، (١) فترجم ، العقد الاجتماعى ، لروسو لكى يعين أبناء أمنه على أن يتبينوا . حق الأمة وما يجب أن يكون لها من سلطان ، وترجم لهم ما يساعد على نشر مبادى ، الحرية ، و نشر الاسس العلمية للتقدم ، حتى يطبق الناس حالهم على هذه الأصول وينتفعوا بتجارب الامم ، ويهتدى كل فرد إلى الاستمساك بشخصيته ، فترجم لذلك ، سر تقدم الإتجليز السكسون ، و ، الفرد ضد الآمة ، و ، روح الاجتماع ، و ، سر تطور الأمم ، (١) . وتبعه ، لطنى السيد ، فى بجال الدعوة إلى تربية الفرد لإصلاح الجماعة ، وإصلاح الحياة فى جوانبها المختلفة ، فأنشأ صحيفة ، الجريدة ، التى غلب عليها طابعه الفكرى والفلسنى ، وهو طابع ، أتاح له أن يكون صاحب مدرسة فكرية ، كان لها أنصارها و تلاميذها من تركوا آثارا ما تزال باقية فى محتمعنا .

وكان أساس مدرسته هو الدعوة إلى التجديد الفكرى والحرية السباسية لحلق مجتمع جديد، ومن أجل ذلك, نادى بأن ، مصر للمصريين، وبوجوب تربية الأمة، وتأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف، كما حدث فى النهضة الأوربية، وهو نفس ما رآه ، فتحى زغلول، ، لذلك نرى ، لطفى السيد، يعمد إلى ترجمة ، فلسفة أرسطو، لأنها كانت مفتاح التفكير العصرى، وعليها قام كثير من المذاهب الفلسفية الحديثة، ولأن فلسفة أرسطو، كانت الأساس الذى قامت عليه الفلسفة العربية، وبيننا وبين آوا، د أرسطو، ومذهبه اتفاق،

<sup>(</sup>١) قصة حياتي لأحمد لطفي السيد ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٥٤٠

ومذهبه هو أشد مذاهب الفلسفة اتفاقا مع مألوفاتنا الحالية ، وهو ، الطريق الاقرب الى نقل العلم فى بلادنا وتأقلمه فيها ، رجاء أن ينتج فى النهضة الشرقية ، مثل ما أنتج فى النهضة الغربية ، () وهو معلم فى الفلسفة ، ومعلم فى السياسة ، ومعلم فى الاجتماع ، وهو المعلم الأولكا لقبه العرب ، وقد تأثر ، لطنى السيد، بمذهبه فى السياسة والأخلاق تأثرا عظما .

لذلك ، نراه يترجم عنه كتابين في الاخلاق، بعنوان. إلى نيقو ماخوس، ثم يترجم كتتاب السياسة ، وكتاب . الطبيعة ، و ،الكون والفساد ، .

كذلك ، كان وعبد العزيز فهمى، علمامن أعلام الإصلاح السياسي والقانونى والاجتماعى فى مصر والعالم العربى ، وكانت له مواقف عارض فيها الحكومة القائمة إذ ذاك وجاهر فيها بآراء حرة تدعو إلى الإصلاح، جرت عليه خصومات العامة ، وأفقدته صداقاته الخاصة ، منها معارضته لسعد زغلول وهو فى أوج بحده، وخروجه عليه وعلى الوفد الذي كانت آراوه وذذاك تمثل إجماع الائمة المصرية (٢) ومنها معارضته لبعض الاحكام التي لم يكن يراها متفقة مع مبادى الدستور ومبادى و العدالة و الحرية . وهو بمدارضاته هذه يبغى تعديل هذه الاحكام والقوانين .

ومن أمثلة تلك المعارضات، معارضته للحكم الذى أصدره و مجلس الأزهر العالى ، ضد الشيخ و على عبدالر ازق ، القاضى بالمحاكم الشرعية فى الفترة التى كان فيها و عبد العزيز فهمى ، وزيرا للحقانية عام ١٩٢٥ . وقد عارض هذا الحريم الذى يقضى بتجريد الشيخ من العالمية ، لا نه ألف كـتاب و الإسلام وأصول الحركم و قرر فيه ، ان الاسلام لا خلافة فيه و أن رؤساء المسلمين الآن ملوك

<sup>(</sup>۱) قصة حياتى ص ۱۸٦ .

 <sup>(</sup>۲) هذه حیاتی ؛ لعبد العزیز فهمی ( سلسلة کتاب الهلال ؛ العدد ۱٤٥ )؛
 س۱۱۷ / ۱۱۷ ۰

لاخلفاء ، (۱) . وقرر الا زهر أن يمحو اسم الشيخ من سجل القضاة الشرعيين فضلا عن تجديده من العالمية . لكن ، عبد العزيز فهمى ، يعارض ذلك القرار معارضة شديدة ، وينفى عن صاحب الكيتاب الاتهام ، ولم يجد فيه أدنى ما يؤاخذ عليه ، مخالفا بذلك ، الرأى العام الذي كانت ثورته حادة عنيفة على ما ورد بهذا الكتاب .

وقد ظل متمسكا برأيه الذي يتضمن دعوة إلى إصلاح القانون ، وظل صامدا أمام ثورة مجتمعه ، إلى أن انتهى الموقف بخروجه من الوزارة (۲) . كذلك كانصاحب دعوة إلى الإصلاح الاجتماعي بدعوته إلى الا قتصارعلى زوجة واحدة . حين جاهر بمبحث تشريعي جديد ، يعارض فيه ، تعدد الزوجات في الإسلام ، ذاهبا إلى أن الأصل في الدين الإسلامي الحنيف هو تحريم تعدد الزوجات (۲) .

وكان , هيكل ، في مذكراته صاحب نظرات سياسية خاصة . لـكن كانت تلونها سياسة الحزب السياسي الذي كان رئيسا له ، وهو حزب الإحرار الدستوريين .

وينتمى إلى هذا اللون السياسى من التراجم الذاتية أيضا ، ومذكرات محمد فريد ، و و مذكرات محمد فريد ، و و مذكرات محمد كرد على ، (٤) التي دافع فيها عن الاتهامات التي وجهت إليه بسبب مجاملاته للعثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى وبسبب مؤاذرته للفرنسيين أنناه احتلالهم سوريا ، كذلك تنتمى إليها . ومذكرات الملك عبد الله ، الذي برر فيها كثيرا من المواقف التي أثارت حوله اتهامات وأقاويل تشكك في إخلاصه وقومبته .

<sup>(</sup>١) ؛ (٢) المرجع السابق ، ص ١٥٣ --- ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع تفسه، ص ١٦٦ - ٢٠٧

<sup>(</sup>٤) ألحق مذكواته هذه بكتابه عن « خطط الشام » في نهاية الجزء اسادس

كما ينتمى إليها ، مذكراتى ، (۱) لعبد الرحمن الرافعى ، وفيها يسجل تاريخ جيله ، من خلال تسجيله مواقفه السياسية والوطنية ، ويكشف فيها عن دوره فى الحزب الوطنى وعما أفاده من وطنية تعلمها من صلته بالزعيمين ، محمد فريد ، و مصطفى كامل ، وقد تتبع فيها نشأته ومراحل تطوره مراعيا فى إثباتها التدرج الزمنى ، والترتيب التاريخى للأحداث وكتبها لأنها قد تفيد لمن يريد أن يتفهم العصرالذى عشت فيه ، وشاهدت حوادثه وحقائقه (۲). فهو إذن يصور جيله من خلال تصويره حياته الخاصة التى دون فها تاريخ حياته منذ ميلاد، عام ١٩٥١ .

### (٣) الترجمة الذنية الروائية :

وقد سلفت الإشارة إلى أمثلتها ، وهي في مجموعها ، تحمل كذلك التيارات الادبية والفكرية والسياسية التي كانت تتردد أصداؤها في مصر والعالم العرف منذ أو اخر القرن التاسع عشر ، وبدأت تفرض نفسها مع التيارات الجديدة الواقعة في مطالع القرن العشرين .

وإذا كانت الدعوة إلى ضرورة التعليم ، والأحد بالثقافة الجديدة ، قد ظهرت فى القرن التاسع عشر لدى كل من ، رفاعة ، فى ، تلخيص الابريز ، و ، على مبارك ، فى ، علم الدين ، و ، الشدياق ، فى ، الساق على الساق ، تلك الكرتب التى اعتبر ناها المحاولات ثلاولى للترجمة الذاتية فى الادب الحديث فإن الدعوة إلى الإصلاح ، ، تمثلت فياكتبه ، المويلجي ، فى ، حديث عيسى ابن هشام ، وفيماكتبه ، حافظ ابراهيم ، فى ، ليالى سطيح ، الذى جارى فيه ، المويلجي ، .

<sup>(</sup>۱) مذكراتي (۱۸۸۹-۱۹۵۱)لىبدالر حن الرافعي القاهرة دار الهلال سنة ۱۹۵۲

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق ؛ ص ٣

ثم نما هذا التيار الاصلاحى النقدى ، وازدهر على يد هيكل فى قصته ( زينب ) التى عبرت عن امتداد دعوة ( فاسم أمين ) إلى الاصلاح الاجتماعى ، وكانت هذه التيارات ، هى التى غلبت على حياتنا قبل الحرب العالمية الأولى .

وفى خلال تلك الحرب، عانى الكتاب والا دباء، ألوانا من القلق الفكرى وكان هذا القلق هو الطابع الغالب على إنتاجهم الشعرى والنثرى خاصة ماكان في صورة ترجمة ذاتية \_ على ما أشرنا \_ وكان ذلك القلق نتيجة الإحساس القوى بالذات والبحث الجادع. شخصيتنا بغية الاهتداء إلى حقيقة ملايحها ومقوماتها .

وكانت الترجمة الذاتية الروائية ، التي كتبت في فارة ما بين الحربين ، تعكس هذا القلق الفكري الذي انتاب الأدباء بحثا عن كنه شخصيتنا .

هل هي شخصية تمتد بجذورها إلى الفرعونية . كما تتمثل في اتجاه , توفيق الحكيم ، الذي صوره في ، عودة الروح ، (\*).

أم هي شخصية تجمع بين ثقافتنا العربية الإسلامية . والثقافة الغربية الجديدة ، . على ما يتمثل في والأيام ، لطه حسين !

أم هى شخصية تتشكك فى مادية العرب. وتشكك فى قصور العقل والعلم اللذين جعلا الغرب يزهو مغترا بتفوقه العلمي، وتؤمن فى النهاية بما فى الشرق من تصوف وروحانية . كما بدا فيما صوره الحكيم فى • عصفور من الشرق(\*)

ومن مظاهر هذا القلق الفكرى. ما نراه فيما تُطلعنا عليه ( ثنائية المازنى ) من اضطراب شخصية بطلما الذي هو المازني نفسه في أكثر جوانب شخصيته

<sup>(\*)</sup> وكما تنمثل في اتجاء « هيكل » في قصته « إيزيس وحورس »

<sup>(\*)</sup> وكذلك فيما صوره في « شهرزاد» ·

إذ تطلعنا على شخصية عظيمة القلق والخيرة والملل، فلا يكاد يعرف امرأة . حتى ينتابه الملل. فيبحث عن أخرى ، وينتقل من (مارى) إلى (شوشو) ثم إلى (ليلي) إلى آخر تلك الشخصيات النسائية التي تعلق بكل منها فترة من حياته .

وقد حلل لنا (المازنى) فى ثنائيته ، ظاهرة إلحب ، ونفسية البطل القلقة ، كما حلل لنانفسية المرأة فى تلك الفترة وقد أصابها هى الأخرى القلق وأصبحت تتمتع بحرية زاتدة على الحد الذى دعا إليه (قاسم أمين). فبعد أن كانت المرأة لا تستطيع الجهر بعاطفتها تحو ، الرجل ، كما صورها لنا ، هيكل ، فى قصته ، زينب ، أصبحت فى ثنائية ، المازنى ، تتمتع بقدر عظيم من الحرية بربما يزيد على الحد المطلوب وأصبحت تجاهر بعاطفة حبها للرجل ، بل انها أصبحت تحنار من تحبه ، ولها الحرية فى النمتع بحريتها إلى أقصى مايشا، لها هو اها .

بل أن حرية المرأة ، تصبح شديدة الخطورة ، على نحو مأصورها ، العقاد، في «سارة ، التي حلل فيها ظاهرة إلحب ، حين أخفق بطل القصة في تجربة عاطفية مع «سارة »، وقد صورها لنا الكاتب امرأة شديده الاعتداد بأ نرثتها، دافقة الحيوية الجسدية ، ولا ينملت من إغرائها من تريد أن توقعه في حبائل سحرها ، وكأن في ذلك ، إشارة خفية من «العقاد ، ومن «المازني ، وقد كتب كل منهما من وحي تجربة ذاتية أن الحرية لدى المرأة ، قد أصبحت زائدة عن الحد الذي يرجوه منها الرجل ، وكأن كلا من «ثنائية المازني ، و «سارة » الحد الذي يرجوه منها الرجل ، وكأن كلا من «ثنائية المازني ، و «سارة » المتداد لقصة ، زينب ، لأنها جيعا ، تعكس نتيجة الدعوة إلى « حرية المرأة ، التي دعا إليها «قاسم أدين » .

وفى خلال الحرب العالميه الثانية، ينتاب الادباء القلق الفكرى، كما انتابهم فى الحرب السابقة ، لـكمهم هذه المرة ، يخرجون من قلقهم، بالإيمان بشخصيتنا العربية الجديدة ، بعد أن طال التساؤل خلال العشرينيات والثلاثينيات عما اذا كنا فراعنة أم عربا ؟ إذ ايقنوا أننا جزء من الامة العربية ، وعلى هذا يمكن

القول إن تيارات الفكر والادب المعاصرة فى مصر والعالم العربى التى تمثلت فى الترجمة الذاتية بعامة ، وفى القالب الرواثى منها بخاصة وكانت كاما محاولات، تمثل البحث عن حقيقة أنقسنا ، حتى اهتدينا فى النهاية إلى مقومات شخصيتنا العربية الجديدة التى تجمع بين ماضينا العربى العربق ، وحاضرنا المتطلع إلى القوة والازدهار .

#### (٤) الترجمة الذاتية المصورة للعالم الحاص:

وهذا النوع ، ينقل العالم الحاص لـكاتب الترجمة الذاتية ، سواء أكان عالما فنيا أم عالما أدبيا أم عالما علميا . أو تنقل لنا عالمه الذى يشتمل على الجوانب التى تمثل حياته . ولدينا فى الا دب العربى الحديث ، الكثيرون بمن كتبوا عن أنفسهم ، ما عن لهم من ملابسات حياتهم ووقائعها ، ويسجلون أفكارهم وخواطرهم ، إزاء ألوان التجارب والا حداث التى خاضوها . وأكثرهم يعمدون إلى التصوير الا دبى فى السرد ، فينقلون لنا صورة واضحة المعالم لحيواتهم أو جانب منها . ومن أمثلة هذا النوع فى الا دب الغربى ، د يوميات صمويل ببيس ، و د يوميات أميل ، ، و د مذكرات ميرابو ، ، وفى الا دب العربى القديم ، نجد ، الاعتبار ، لا سامة بمر . منقذ ، و ، طوق الحامة ، لابن حزم ،

أما فى الأدب العربى الحديث ، فن أمثلته ، و مذكرات الأمير حيدر الشهابى ، التى أشار إليها الشدياق فى و الساق على الساق ، وذكر أن هذا الأمير استدعاه لنسخ هذه المذكرات التى كان يدونها على غرار تدوين الإفرنج مذكراتهم ومن هذا اللون من التراجم الذاتية ، و مذكرات جورجى زيدان ، مذكراتهم ومن هذا اللون من التراجم الذاتية ، و مذكرات جورجى زيدان ، مذكرات عظماء من الشرق والغرب ، (١٩١٤ - ١٩١٤ والصدق إذ أشار وعصاميون عظماء من الشرق والغرب ، (١) و تتسم بالصراحة والصدق إذ أشار

<sup>(</sup>١) أصدرته دار الهلال سنة ع: ١٩٠

فيها إلى ما عاناه من شظف العيش ومشقة بسبب فقر بيشته وأسرته ، وجهل أبيه ، ولم يجد حرجا في التصريح بأن أباه كان صاحب مطعم متواضح في بيروت ومن ذلك أيضا ، د هذكرات يوسف وهبي، التي يسرد فيها ذكرياته الفنية ، ويشير إلى عشقه الفن المسرحي منذ حداثته و تعرضه لغضب أسرته و أقاربه ، وسفره إلى إيطاليا لدراسة الفن المسرحي ، وعودته إلى مصر بعد وفاة والده الثرى الذي كان يعد احتراف ابنه مهنة التمثيل عملا يجر الحزى والعار على هذه الأسرة . وهي في جملتها تكشف عن كثير من أسرار هذا الفن ، في مبدأ نشأته في مستهل هذا القرن . ولا يعني فيها بإثبات التاريخ ، وعنايته منصر فة إلى الإشارة إلى أسماء الأماكن والرحلات والشخصيات (1)

وعلى هذا النحو تسير ، مذكرات ، كتبتها واحدة (٢) بمن شاركت فى مجال الفن ، فتحكى فيها أنها كانت طفلة صغيرة لا تتجاوز التاسعة من عمرها حين تفتحت عيناها على المسرح فى مدينة الاسكندرية ، إذ كانت لها أخت تكبرها بغنى كل ليلة فى أحد المسارح ، فسمعها صاحب المسرح وهى تغنى خلسة ، فقر ر أن يصنع منها مطربة ، ومنذ ذلك التاريخ عرفت الطريق إلى التمتيل ، حتى أصبحت ممثلة ذائعة الصيت ، تؤدى أدوار البطولة ، فكانت البطلة النسائية فى مسرحيات شوقى الشعرية ، « مصرع كليو باترا » و « مجنون ليلى » وعلى بك فى مسرحيات شوقى الشعرية ، « مصرع كليو باترا » و « مجنون ليلى » وعلى بك الكبير ، وكانت فرقتها هى التى قدمت المسرح الشعرى للمرة الأولى فى تاريخ المسرح العربي (٢) . ومنه كذلك « يوميات مصطفى عبد الرازق » . وقد حرص على تدوينها أثناء بعثته بفرنسا ، وبث فيها ألوانا من آرائه الشخصية و نظر اته فى الأدب والفلسفه و الدين و الفكر و السياسة و الاجتماع (٢) .

<sup>(</sup>۱) نشرت مذكراته فى مجلة المسرح بطريقة متتابعة ابتداه من مايو ١٩٦٦ المدد رقم ٢٩ ، وفيها ذكريات عديدة عن حياته العائلية ، وعن مناصرات شبابه .

<sup>(</sup>۲) هي السيده « فاطمة رشدي » .

<sup>(</sup>٣) نشرت مذكراتها في مجلة المسرح ابتداء من اكتوبر ١٩٦٤، المدد العاشر .

 <sup>(</sup>٤) أسر فيها قسم فى الصحف ، وقسم نشره شقيقه «على عبد الرازق» وآخر
 ما زال مخطوطا .

وينتمى إلى هـذا النوع ، الذكريات التي صاغها صياغة أدبية ، ففر من أدبائنا الذين ارتحلوا إلى خارج مصر ، وسجلوا فيها مشاهداتهم وملاحظاتهم وجانبا من حباتهم ، وهي تعنى بالأماكن والمشاهدات والشخصيات أكثر من عنايتها بالذات .

ورغم ذلك ، فإنها تسجل تطور حياته الشخصية خلال الفترة التي قضاها في أسفاره . ومن أمثلتها ، رحلات أمين الريحاني ، المعنونة ، ملوك العرب (هي رحلته إلى الجزيرة العربية ) ، و ، قلب العراق ، و ، قلب لبغان ، و ، المغرب الأقصى ، وقد ارتحل إلى هذه البلاد ، وأقام بها فترات غير قصيرة ، وكذلك ، الرحلة الحجازية ، المازني ، و ، في منزل الوحى ، لهيكل ، و رحلة الربيع والصيف ، لطه حسين ، و ، سندباد بحرى ، و ، سندبدا إلى العرب ، لحسين فوزى .

ومن الذكريات التي تجرى على سنة التذكر للأحداث والمواقف دون مراعاة للنسلسل الناريخي ، وذكريات كتبتها صاحبتها (١) ، لتسرد فيها ذكرياتها في الفنحين كانت تحترف التمثيل في فرق مسرحية منها ، فرقة ، جورج أبيض، (٢) و ، فرقة رمسيس ، وذاعت شهرتها حتى أطلق عليها ، سارة برنار الشرق ، (٣) ثم تنتقل إلى اثبات ذكرياتها منذ أن اعتزلت الفن ، لتعمل بالصحافة وتشتغل بالقضايا السياسية والوطنية ثمانية وعشرين عاما (١)

وينتمى إليها أيضا , ماكتبه ، حسين فوزى ، الذى اختار لذكرياته اسم ، سندباد فى رحلة الحياة ، وهو يستهلها بقوله : ، فليس الهدف من هذه الصحائف تاريخ حياة فرد بعينه ، وإنما تصوير الظروف التى نشأ فيها جيلنا

<sup>(</sup>١) هي السيدة / فاطمة اليوسف

<sup>(</sup>۲) ذكريات فاطمة اليوسف ، القاهرة ، دار روز اليوسف، ١٩٥٧ (سلسلة كتاب روز اليوسف رقم ١)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٣٦

كله ، (۱) ويتتبع فيه ولعه بالموسيقى ومطالعه الآداب منذ صباه ، حتى نمت هو اياته وآتت ثمارها ، ولا يلتزم بالتدرج الزمنى ، بل يسير فيـه على طريقة الاسترجاع والتذكر .

ومن هذا النوع . « مذاكرات الشابى ، (۲) التى يسجل فيها الأحداث على طريقة التسجيل اليوى وسجل فيها خواطره وآراء وملاحظاته . و نقده مجتمعه و تأملاته فيما حوله ، و صرح بكثير بما آلمه خاصة و فأة أبيه . لكن الفترة التى سجلنها ، قصيره ، إذ تبدأ بما كتبه يوم الأربعاء أول يناير سنة ١٩٣٠م، وتنتهى بما كتبه يوم الخيس السادس من فبراير من العام نفسه وهى تشبه و ميات نائب فى الأرياف ، التى أختار لها أياما معدودة ( من ١١ أكتوبر حتى ٢٢ أكتوبر) وجعها إطارا يصور داخله فى قالب قصصى ، مثالا من حياته حين كان وكيلا للغائب العام ، وأشار إلى قلة تجاوب الفلاحين مع القوانين لأنها لا تراعى أحوالهم ولا تتناسب مع ظروف معيشتهم ومستوى فهمهم ، وصور فيها كذلك خواطره وأفكاره التى تتهم القائمين بتنفيذ هذه القوانين بأنهم فيها كذلك خواطره وأفكاره التى تتهم القائمين بتنفيذ هذه القوانين بأنهم فيها كذلك خواطره وأفكاره التى تتهم القائمين بتنفيذ هذه القوانين بأنهم لا يحرصون على استغلالهم (۲).

كما صور حياته النفسية خلال تلك الفترة ، وعلى نحو ما فعل الحكيم في تصويره للفترة التي تضاها في العمل النيابي بريف مصر ، كتب ، يحي حتى ، خليها على الله ، (١) مصورا ذكرياته عن عمله ، معاونا للادارة ، عام ١٩٢٧

<sup>(</sup>١) يوميات نائب في الأرياف للحكيم ،القاهرة، مكتبة الآداب بالجاميز (بدون تاريخ)

<sup>(</sup>٢) الدار التونسية للنشر ، سنة ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>٣) بوميات نائب في الأرياف المحكيم، القاهرة، مكنبة الأداب بالجماميز (بدون تاريخ)

<sup>(</sup>٤) دار السكاتب المربى للطباعة والنشر (بدون تاربخ) ومن المذكرات الق تدخل فى هذا النوع، «مذكراتى عن بعثتى فى أسبانيا، (١٩٥٠ ـــ ١٩٥٠) لمحمد حسنى عمر، دار الممارف بمصر سنة ١٩٥٠ وتحدث فيها عن ذكريات تلك الفترة التي قضاها بالسلك الدبلوماسي فى أسبانيا، ومنها «مذكرات طالب بعثة للويس عوض» =

إذا عمل مدة عامين فى . منفلوط ، إحدى مدن أسيوط ، وصور ما أنعكس فى نفسه من أحاسيس ، وماجال بخاطره من أفكار، وملاحظات حول المعنى نفسه الذى صوره الحكيم فى يومياته ، .

وكانت ذكريات دحقى، تسير على طريقة السرد التذكرى، دون عناية كبيرة بالترتيب الزمنى، وإن كان قد أنبت فيها مراحل حياته منذ الطفولة، حتى تخرجه من مدرسة الحقوق وعمله بالمحاماة فى الإسكندرية، إلى أن عمل معاونا للإدارة، ثم يصور مراحل حياته خلال تلك الفترة كلها بأسلوبه الرشيق الحافل بالحيوية والحركة والعذوبة، وجمع فيه بين الأسلوب التفسيرى والتصويرى، وكأنها قصص قصيرة ثم ينتهى عند الفترة التي التحق فيها بالسلك الدبلوماسي .

و بمن كتبوا ذكرياتهم على هذا النحو «المازق» الذي جعل من نفسه محوراً رئيسيا في معظم كتاباته وقصصه، وفي وسعنا أن نستخلص صورة حية لسيرته الشخصية من ذكريات طفولته وصباه وشبابه، وبقية مراحل عمره - كما سلف القول ـ على نحو مانجد في مقالاته القصصية التي كانت كاما تدور حول تجاربه الخاصة ، وما تستخلصه من ثنائيته من تجارب حياته وسمات شخصيته .

وقد أمدنا فى كل ما كتبه بكشير من ذكريات حيانه خاصة فترة طفولته، التى صورها طفوله فقيرة تعانى شيئا من الحرمان ونقل لنا ذكرياته عن أبيه وعن جده وجدته وقد رآهما فى الشيخوخة يتناجيان فى حنو وسذاجة حين

<sup>(</sup> دار روز اليوسيف) سلسلة الكتاب الذهبي نوفمبر ٦٥ ( وصور فيها الفترة التي قضاها في بعثته في انجلترا ) غيرأنه كتتبها بالعامية. ومنها « مذكرات طبية» لنوال السمداوي ( سلسلة اقرأ رقم ٢٧٣ ) ، ومنها «مذكرات فتاة عربية » لسميرة أبو غزالة ( مطبعة الرسالة ١٩٥٥) وكستاب «من حياتي» ليوسف السباعي ( الشركة العربية للطباعة والنشر) « و بعض من عرفت » لمحمد التابعي» ( مؤسسة روز اليوسف) سلسلة الكتاب الذهبي ( وسجين ثورة ١٩٥) كحمد مظهر سعيد .

كانا يحكيان ما وقع لهما (۱) و نقل لناكذلك ذكرياته المدرسية (۲) وذكريات صباه (۲) وذكريات حبارة له، مباه (۲) وذكرياته عن حبه الاول حين كان صبيا، فقد أحب جارة له، وحزى عليها حين زوجوها في الريف (۱) وظل يردد هذه العاطفه ويستعيد حلاوتها إلى سن متقدمة.

وعلى وجه الإجمال ، فإن ، المازنى ، صور حياته بمراحلها المختلفة ، وما كان يعن له من أحداث وأفكار ، وما خاضه من تجارب ، وأحس به من انطباعات ومشاعر فهما كتبه من قصص أو مقالات فقد كان يجعل من تجاربه الذاتية مدار حديثه فى تلك القصص القصيرة أو المقالات التى جمعت فى كتب فيما بعده ومن جموعة كتاباته كلها ، يصبح فى وسعنا أن نقف على ترجمة ذاتية له ، فيها تصوير لكل حياته وأصوار تشخصيته .

ومن كل ما تقدم يتضح لنا أن أدبنا العربى الحديث يضم ضروبا شتى من التراجم الذاتية ، وسنعرض لملايحها حتى نقف منها على مدى حظها من عناصر الفن .

<sup>(</sup>١) قصته حياة ، القاهرة ، الدار القومية للطباعة والشر ، ص عج .

<sup>. (</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۱۹ ، ۸۵

<sup>(</sup>٣) صندوق الدنيا ، القاهرة ، الدار القومية ، ص ٤٧ / ٥٢

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، ص ١٤/٥٧ .

# الفصل لثاني

## ملامح الترجمة الذاتية العربية الحديثة وخصائصها

هناك ظواهر عامة مشتركة فيما لدينا من ترجمات ذاتية فى الأدب العربى الحديث، مما يحدو بنا إلى الوقوف عندها لنستجلى ملامحها المتشابهة . ومن التكر ار أن ننوه بأن استجلاء تلك الملامح المشتركة ، لا يتنافى مع . فردية العمل الأدبى .

وقبل أن نحاول الوقوف على تلك الملامح العامة المشتركة فى ترجماننا الذانية الحديثة ، يخلق بنا أن نعقد مقارنة سريعة بينها وبين مثيلاتها فى التراث ، لنتوصل من تلك المقارنة ، إلى تعرف مراحل التطور التي قطعتها الترجمة الذاتية حتى العصر الحديث .

وأول ما نلاحظه من مظاهر التميز بينهما ، أن طبيعة التركيب في الترجمة الذاتية الذي يختاره كتابنا المحدثون ، قد أصبح أقرب إلى التحديد ، وإلى مطابقة محتواه ، مما كان لدى كتاب الترجمة الذاتية السابقين ، إذ أفاد المحدثون بطبيعة الحال ، من المذاهب الأدبية والفكرية وتياراتها الحديثة ، منذ اتصالنا بالثقافة الأوربية ، وأفادوا بصفة خاصة من الأشكال المختلفة للترجمة الذاتية الغربية .

وقد عرف القدماء ــ على ما تبينا ــ الأشكال الرئيسية للترجمة الذاتية ، كما عرفوا الترجمة الذاتية المصوغة فى شكل قصصى ، بيد أنهم لم يعرفوا المصطلح الذى أسماه العرف الحديث فن الترجمة الذاتية . ومن هذا كان هذا الفن يتميز فى العصر الحديث، على مالدينا فى التراث العربى، إذ أن المحدثين، أطلقوا على كل شكل من أشكل النرجمة الذاتية، الاسم الذى يحدد مضمونه على وجه أقرب إلى الدقة، كاليوميات والمذكرات والذكريات، والاعترافات. ومن أمثلة ذلك مانجده فى «يوميات مصطفى عبد الرازق، «ومذكراتى فى نصف قرن «لأحمد شفيق، «ومذكرات محمد فريد» و «مذكراتى، لعبد الرحمن الرافعى و من ذكريات الفن والقضاء، فريد، و «مذكراتى» لعبد الرحمن الرافعى و من ذكريات الفن والقضاء، لتوفيق الحسكيم و «خليها على الله» ليحى حقى التى استملاها من الداكرة. على أن منهم من أراد صياغه حياته أو مرحلة منها فى قالب روائى مثل «طه حسين» فى الأيام و «المازنى» فى إبراهيم الكاتب، وفى إبراهيم الثانى، وأن كان كل منهما خرج عن الترجمة الذاتية الروائية، لاستسلامه لعناصر وأن كان كل منهما خرج عن الترجمة الذاتية الروائية، لاستسلامه لعناصر الفن الروائى على ما سنتبين فى موضعه.

ومنهم من أدخل شكلا فى شكل آخر ، مئل ، د الشابى ، فى مذكراته الذى دون يوميات لاتنجاوز الأسابيع الخسة من حياته ، وأثبت فيها جانبا من ذكرياته ، فأدخل اليوميات فى الذكريات ، كذلك كان توفيق الحكيم فى يوميات نائب فى الأرياف ، قد دون يوميات ، عن حيانه حين كان نائبا فى الريف المصرى ، فأتخذ شكل اليوميات ، ليكون إطار ا خارجيا لهذه المرحلة من حياته ، ولكنه فى داخلها قد صاغها صياغة ، قصصية ، فأدخل بذلك شكل فى شكل آخر .

ومنهم من أراد أن يكتب ترجمة ذاتية أدبية ، أنخذ لها اسما فيه ما يدل على الغاية التي تحدد ما أودعه فيها من محتوى ، من مثل وحياتى ، لأحمد أمين الذى صور فيه حياته العلمية منذ طفولته إلى ما قبيل وفاته ، و أنا ، و و حياة قلم ، للعقاد ، وقد تناول في الأول نشأتة الأولى ، وتأثير من اتصل بهم في بيئة من أساتذة وأصدقا. في تكوين شخصيته الأدبية . وتناول في الثاني، حياته الأدبية والفكرية والاجتماعية والمعارك التي خاضها بقلمه ، ومثل و تربية سلامة موسى،

التي صور فيها صاحبها كيف توصل إلى شخصيته الفكرية المتميزة من خلال تربية نفسه بنفسه بالتثقيف الذاتي الجاد، منذ صباه .

ومن مثل , سبعون ، لميخائيل نعيمة وقد صور فيها أطوار حياته حتى سن السبعين ، و وزهرة العمر ، و و سجن العمر ، لتوفيق الحكيم ، وقد أفصح فى الأولءن العناء الطويل الذى تحمله فى سبيل الفكر والمعرفة بحثاعن أسلوب يصوغ عبره أفكاره ، حتى اهتدى آخر الأمر إلى الفن المسرحى ، وحلل لنا فى الثانى مكونات شخصيته ، وحاول فيه تفهم طبيعتها وميولها الموروثة والمكتسبة .

أما المضمون ، فإن مالدينا فى الأدب الحديث ، من تراجم ذاتية تميزت بسمات بارزة ، تفرق بينها وبين التراجم الذاتية فى النراث العربى ، فهى تقفق معها فى بعض الملامح ، وتفترق عنها فى البعض الآخر .

ضحيح أن التراجم الذاتية فيما قبل العصر الحديث،كانت تخضع فى مضمونها واتجاهها للروح العام الذى وجه الفكر العربى بعامة ، شأنها فى ذلك شأن التاريخ والسير والتراجم ، فتأثرت بروح المحافظة على الأفكار السائدة ، وبالحضوع للمثالية الغيبية والمثالية الخلقية ، وهذا ما يفسر وجود ظاهرة التصوير لتجارب الكشف الصوفى وعالم المشاهدات والمواجيد ، التي صورها بعض الصوفية بمن كتبوا عن أنفسهم ، لكن هذا لا نجد له مثيلا فى التراجم الذاتية الحديثة . (١)

كذلك كان تأثر القدماء بالمثالية الخلقية ، واضحا ، حين أطرح المترجمون لأنفسهم التصريح بالعيوب والمثالب الشخصية ، حتى لا تجافى هذه الروح الخلقية الشائعة ، ولذلك كانت ترجماتهم الذاتية تلتزم جانب الحرص عند الكلام عن الأفكار الشائعة ، في المجتمعات العربية إذ ذاك ، كما التزمت أيضا جانب المحافظة عند الكلام عن العيوب الشخصية . لكنها رغم ذلك ، تميزت

<sup>(</sup>١) لسكن . مغيائيل نعيمة يقف متفردا بين المحدثين بتصويره تجارب كشفية أو هي أشبه بها .

عن سائر ألوان المعرفة ، وكانت لها سمات مقصورة عليها وحدها ، مثل الخرّوج، على المألوف من بعض الأفكار السائدة ، والتصريح ببعض النقائص الشخصية ، وتصوير ما عاناه بعض المترجمين الذاتيين من صراع نفسى ، أو صراع مع مجتمعه ، على نحو ما نجده فيما كتبه كل من ، ابن الهيثم ، و ، الرازى ، و ، إبن خلدون ، .

لكن التراجم الذانية الحديثة ، تفترق عن سابقتها بالخروج على الكثير ما شاع فى مجتمعاتنا العربية ، منذ آماد بعيدة من المسلمات والموروثات فى عالم الفكر والأدب ، وكثير من ألوان المعرفة . ننيجة للتيارات المعاصرة التي أثرت فى أدبائنا ، وجعلت الكثيرين منهم يتخذون ، موقفا ذانيا ، لم يقتصروا فيه على مجرد الخروج على الأفكار السائدة ، فى مجتمعاتهم ومعارضتها ، على نحو ما فعل المترجمون الذاتيون القدماء .

بل إن كتابنا المحدثين ، تعدوا حد المعارضة وتجاوزوه الى حد التمرد والثورة على السائد فى بيئاتهم من آراء وأفكار رأوها جامدة متخلفة ، ودعوا إلى أخرى جديدة اعتقدوا فى صلاحها ، تحل محل تلك الشائعة منذ عصور بعيدة . وقد أفصحوا عن ذواتهم فى قوة وصدق وصراحة ، إلى حد أن بعضهم بلغ من حرصه على التزام الصراحة درجة التصريح بالعيوب والنزوات الشخصية ، على نحو ماصرح له كل من ، توفيق الحدكيم ، فى ، زهرة العمر ، وميخائيل نعيمة ، فى ، سبعون ،

وفى هانين الميزتين الرئيسيتين ، الخروج على المسلمات ، والتصريح بالمثالب الشخصية ، تميزت التراجم الذاتية فى الأدب العربى الحديث ، عن مثيلاتها فى التراث العربى .

ورغم مميزها بهاتين السمتين البارزتين ، فإنها تتفق مع التراجم الذاتية في التراث ، في أن كتاب الترجمة الذاتية في أدبنا العربي ، على إمتداد عصوره حتى العصر الحديث ، لم يبلغوا فيما صرحوا به عن أنفسهم ، مبلغ تعرى النفس

والمكاشفة الفاضحة بالاعتراف الخارج على ما ألفه الناس من مثل اعترافات كل من , روسو ، , و أندريه جيد ، وغيرهما ، على ما سنشير إليه ، بعد صفحات قلملة .

وفى هذه الروح المحافظة على الحياء الطبيعي الذى فطر عليه الإنسان ، يتبين لنا ، انفاق الترجمة الذاتية الحديثة مع مثيلاتها فى التراث ، فى الخضوغ للروح الخلقية ، . . . . تلك الروح التي لاتميل إلى المكاشفة الفاضحة ، كما يتبين لنا فى الوقت نفسه ، عدم تأثر المترجمين لأنفسهم من كتابنا المحدثين بالأداب الغربية فى هذا الانجاه ، وذلك لايمنع من تفرد الترجمة الذاتية فى الأدب العربى الحديث بملامح ومقومات فنية لم تتأت لسواها .

ويمكن أن نجمل هذه المـلامح على الوجه التالى :

١- أساليب التعبير طبيعة النركيب الفني:

إذا نظرنا إلى • البناء ، الذي اختاره كانت الترجمة الذاتية ، على ضوء الغاية التي هدف اليها ، لتصوير عالمه الخاص ، وجدنا أن الكمتاب نقلوا إلينا تجاربهم الذاتية ، وعبروا عن المضمون الفكري والشعوري لتلك التجارب من خلال أساليب ثلاثة . كانت هي أداة التعيير لديهم ، وهذ الأساليب هي: \_

أو لا: الأسلوب التفسيرى التحليلي ، وهي الذي يبدأ فيه الكاتب بداية تحليلية على نحو مايفعل في المقالة المبنية على التحليل والتفسير والإيضاح ، فهو مدخل تحليلي تبدأ به الترجمة الذاتية ، يعمد فيه صاحبه إلى التعبير عن أفكاره ، والتحليل المتأمل لمواقفه وواقعه الذي مضى، ومن مجموع ذلك يتألف موضوع ترجمة الذاتية التي اتخذت شكل مقالة مسهبة تضم فصو لا صغيرة .

وقد اختار كثيرون من كتابنا المعاصرين الأسلوب التحليلي لترجماتهم اللذاتية ، فسجاوا تاريخ حياتهم في فئرات تسجيلية متباعدة ، بذل فيها الواحد منهم جهدا ليفهم تطوره النفسي والعقلي في مراحل حياته ، إذ هو يحاول من حين إلى آخر ، تسجيل تحوله وتطوره ، ولم يكن ليعني الواحد منهم أن يبحث

عن قالب فني كيفيل بأن يصوغ فيه ترجمته الذاتية ، لأن كل مايعنيه هو أن يفصح عن ذات نفسه ، وأن يفسر دخائلها ودوافعها ويحللها ، فاختار ماهو متعود عليه من تعبير عن أفكاره في أسلوب المقالة التوضيحية التحليلية التي قد يشوبها أحيانا ميل إلى التقرير، ثم بحت للفصول التي يتألف من مجموعها ، موضوع ترجمته الذاتية عن وسيلة لإيجاد الترابط بينها ، على نحوما التحم تركيبها وحدة وتماسكا وأتساقا .

وهو حين يعتر على الرابطة التي تربط بنيان ترجمته الذاتية ، يحاول الحرص على الندرج فى نقل مراحل حياته المتعاقبة والحذر من التنقلات الفجائية . . ليبكون العمل ذا وحدة منها سكة تشيع فى أجزائه كلها ، بحيث لا تقتصر هذه الوحدة على ، التركيب ، فحسب . بل تشمل أيضا الروح والغغمة . وليس هذا الأسلوب التحليلي إذن ، أسلوبا تصوير يائمثل أسلوب الرواية بل هو أسلوب المقالة ، الذى استعار منها كتاب الترجمة الذاتية المحدثون فأخذوا عنها تلك المظاهرة النحليلية التي تشبع فى ترجماتهم ، خاصة من كان منهم متمرسا بكتابة هذا اللون التحليلي من المقالات ، كما قلنا . وكانت والمقالة ، هى الأداة المعتادة لدية للتعبير عن أفكاره .

وقد انتهج هذا اللون التحليلي التهسيرى في الترجمة لأنفسهم فئة من كتابنا المحدثين ، من حذقوا فن المقالة التحليلية ، سواء أكانت مقالة سياسية أو اجتماعية أو فلسفية أو أدبية ، وهم أصحاب الترجمات الذاتية التي تصور عالمهم السباسي ، ويمثلهم كل من , لطني السيد ، و، عبد العزيز فهمي ، و «هيكل ما أنتجته فئة من أصخاب الترجمات الذاتية التي تنقل عالمهم الفكري ، من مئل (العقاد) و (أحمد أ.ين) و (سلامة موسي) .

ثانيا \_ الأسلوب التفسيرى التصويرى: وهو أسلوب يجمع بين طريقة المقالة التفسيرية التحليلية ، السالف ، وبين طريقة الرواية الفنية القائم على التصوير للمواقف والتجارب والأماكن والمشاهد والشخصيات الحقيقية ( ٨ – الدجم الماتية )

تصويرا يتمد على عناصر الفن الروائى كالحوار الأدبى الموجز ، والاستعانة بقدر صئيل من الخيال لربط أجزاء الحقائق فى سيرته الذاتية والاستعانة باللفظة اللازمة فى الحوار ، إذا لم يسعفه التذكر لحقيقة ما مضى من حوار بينه وبين الشخصيات . وبالتشويق والسرد القصصى المتمثل للحقيقة تمثلا مطابقا لها على نحو يثير المشاركة الوجدانية بين المترجم لذاته ، وبين المتلق ، ويجلب له المتعة التي يجلمها له العمل الأدبى . وهذا القالب إذن ، هو قالب يتداخل فى قالب آخر فى لحظة واحدة . فالتصوير يشد الكاتب نحو الرواية ، تارة . وتارة أخرى يشده الميل إلى التعبير عن حالته الفكرية أو حركاته النفسية والشعورية الخاصة ، إلى أسلوب المقالة، فتراه يختار لبناء ترجمته الذانية، هذين الشكلين المتداخلين اللذين يشيران إلى أسلوب عتلط على ما يلوح لنا، يتراوح بين أسلوب المقالة ، وأسلوت الرواية .

ومن هذا الأسلوب المختلط أو المزدوج ، الذي ليس هو أساوب مقالة خالصة وليس هو أيضا أسلوب رواية خالصا ، نشأ أسلوب جديد مستقل بذاته ، للتعبير عن الحياة الشخصية ، هو الأسلوب الروائي المقصور على الصياغة الفنية للروايه في حذر ودقة وفي التزام أمين لتصوير الحقيقه المعبرة عن الواقع الذاتي لصاحبها . وقدانيج الأسلوب الازدواجي أو المختلط في ترجماتهم الذاتية ، أو لئك الكتاب ، الذين مارسوا كتابة الفن الروائي ، وبرعوا فيه ، إلى جانب عارستهم كتابة فن المقالة ، وبراعتهم فيه أيضا ، فأفادوا بتجاربهم التي حذفت هذا وذاك ، في كتابة ترجماتهم الذانية ، وصاغوها على هذا النحو المتداخل .

و يمثل هذا الاساوب . فئة من أصحاب الترجمات الذاتية المصورة للعالم الفكرى ، من مثل ( ميخائيل نعيمة ) فى ترجمته الذاتية التى أسماها ( سيمون ) و ( توفيق الحكيم ) فى كل من ( زهرة العمر ) و ( سجن العمر ) كما يمثله فئة من كتاب الترجمة الذاتية ، بمن صوروا حيانهم الشخصية فى أسلوب يجمع بين

أسلوب المقالة وأسلوب الأقصوصة ، على نحو ما نجد فى كل من ، صندوق الدنيا ، و ، قصة حياة ، و ، ع الماش ، و ، من النافذة ، للمازنى و ، مذكرات الشابى ، و ، خليها على الله ، ليحيى حتى ، و ، سندباد فى رحلة الحياة ، لحسين فوزى . كما يمثل هذا الأسلوب ، والساق على الساق ، للشدياق ، الذى يجمع فيه بين أسلوب المقالة اللغوية ، والأدبية ، وبين الأسلوب القصصى ، وإن كان التقرير يغلب على أسلوبه ، أكثر من غلبة التحليل .

ثالثا - الأسلوب الروائى: وهو الأسلوب الذى يختاره الكاتب المتمرس على معالجة الفن الروائى، والكاتب حين يختار هذا القالب أداة يهدف مر ورائها إلى التعبير عن ترجمته الذاتية فإنه يخلق به أن يكشف عن غايته، فيفصح إفصاحا أنه يصوغ ميرة حياته الحقيقية على هذا النحو الروائى، وحينئذ، عليه أن يتمسك بعناصر الحقيقة فيما يقصه، دون أن يسترسل مع الخيال والتصور، ودون أن يسلم نفسه إلى ما يفرضه و تكنيك الرواية، فينحار به معنأى عن الترجمة الذاتية ليمنحنا، ورواية تعتمد آ نئذ على تجاربه الشخصية، ولا يمكن فى هذه الحالة أن ندخلها فى عداد الترجمة الذاتية المصوغة فى قالب روائى، إذ أنه أخل بشروطها باستسلامه لفنية الرواية وما تجره إليه من تعمية وتخييل وتصور وابتداع فى الشخصيات والأماكن والمواقف والأحداث، وإنكار لشخصيته : وإعارتها اسما آخر غير اسمه.

ولدينا فى الأدب العربى الحديث ، روايات اعتمدت كل منها اعتهادا كبيرا على الحياة الشخصية لـكاتبها ، من مثل و الآيام ، لطه حسين و وسارة ، للعقاد و و إبراهيم الثانى ، للمازنى و وعودة الروح ، و عصفور من الشرق ، لتوفيق الحكيم و و الحى اللاتينى ، لسهيل إدريس ، و و العنقام ، للويس عوض ، و و مرداد ، و و مذكرات الارقش ، و و لقام ، ليخائيل نعيمة ، و و أيام الطفولة ، لعبد الحليم عبد الله ، وكام اروايات انتفع كتابها بتجاربهم الشخصية انتفاعا كبيرا فيما يبثونه فى ثناياها من مواقف

وأحداث ، لها قيمتها البالغة الأهمية في مجال الترجمة الذاتية . بيد أنه لا يمكننة أن نعدها جميعا ترجمة ذاتية . لأن أكثرها قد أخل بالاسس الفنية للترجمة الذاتية على نحو ما سوف يتضح في الباب الاخير من هذه الدراسة .

#### (٢) الكشف عن الغاية:

إفصاح كاتب الترجمة الذاتية عن غاية ، أمر مستحب ، لأنها هي التي تحدد أطراف موضوعه و توجهه ، و تعينه على الحذف والإثبات في الإطار الذي يوضح به هدفه ، وبرسم عن طريقه صورة لعالمه الخاص ، ويختار في ضوئه بنيان ترجمته الذاتية . وقد يطرح فئة من المترجمين لذواتهم الإفصاح عن الغاية اعتمادا على ذكاء القارى الذي في وسعه أن يستنتجها ، بعد فراغه سن قراءة سيرة كل منهم ، وهؤ لاء فئة قليلة من بين المترجمين لذواتهم . وليس من حرج عليهم في انتهاج هذا السبيل ، ما دام الواحد منهم يكنب ترجمة ذاتية بطريقة مباشرة ، بأسلوب المقالة التحليلي أو الأسلوب التحليلي التصويرى .

أما إذا لجأ إلى الشكل الروائى، فإنه يصبح فى حالة تحدو به إلى أن يفصح عن غايته ، ليزيل اللبس ، مجامرا بأنه يكتب ترجمته الذاتية فى هذا القالب . وإلا فإن المتلق ، سيقرؤها على أنها رواية . لا على أنها التاريخ الشخصى الحقيق لكاتها ، لأن الكشف عن الغاية فى حالة اختيار القالب الروائى ، هو الحد المميز بين الرواية الفنية الخالصه . وبين الترجمه الذاتيه المتبينه للصياغه الفنيه الروائية ، فالكشف عن الغاية أمر خليق بكاتب الترجمة الذاتية. وأخلق به أن يلتزمه فى حالة اختياره الصياغة الروائية وكثير من كتابنا أوضحوا غاياتهم ، قليل منهم أخفوا غاياتهم ليستخلصها القارى من تراجمهم الذاتية .

ومن الذين كشفوا عن غايتهم ، فئة ترمى من تصوير حياتهم الشخصية إلى نقل صورة عن حياة جيلهم من مثل ، أحمد أمين ، و « عبد الرحمن الرافعى « و « حسين فوزى ، ، و « سلامه موسى ، . والأول يقول : « فلماذا ـ إذن ـ

لا أورخ (حياتى) لعلما تصور جانبا من جوانب جيلنا . وتصف نمطا من أنماط حياتنا ، ولعلما تفيد قارئا ، وتعين مؤرخا(۱). والرافعي يكتبها لمن يريد أن يتفهم العصر الذي عشت فيه ، وشاهدت حوادثه وحقائقه(۲) و ،حسين فوزى ، يحدد غايته بقوله : فليس الهدف من هذه الصحائف تاريح حياة فرد بعينه ، وإنما تصوير الظروف التي نشأ فيها جيلنا كله(۲) ،

و «سلامة موسى » يفصح عن غايته من « تربيته » بقوله : «هى سيرتى أبسطها لقراء الجيل الجديد ، حتى يعرفوا ما لم يروه أو يختبروه من الحوادث التى مرت بنا فيما بين ١٨٩٥ – ١٩٤٧ ، (١) وهى تضم إلى جانب هذه الغاية غاية أخرى هى تبرير موقفه من مجتمعه ، وكان موقف احتجاج ومعارضة ، فأنا أكتب كى أسوى حسابى مع التاريخ ، (٥) على حد تعبيره ولذا نراه يعمد إلى تصوير العوامل التى أسهمت فى تربيته وتكوين شخصيته ، خاصة العامل المكتسب من الثقافة الغربية الحديثة التى أتاحت له التفرد بأفكار جديدة فى العلم والأدب والاجتماع ، والمجاهرة بالثقافة العلمانية ، حتى بدا لمجتمعه كأنه غريب عن معتقدانه ، منعزل عنه بأقكاره .

وفئة أخرى ، كل منهم يكشف عن هدفه ، ليحدد الزاوية الذى ينظر منها إلى حياته ويكشف ، عبد الرحمن شكرى ، عن غايته . من كتابة اعترافاته ، ونشرها بين الناس ، فيراها فى نقل العبرة إليهم .

<sup>(</sup>۱) حياتى لأحمد أمين، الطبعة الرابعه، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية سنة الرابعه / ١٩٦١ / ص ٢،٧

<sup>(</sup>٢) مذكراتى لعبد الرحمن الرافعي ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٣) سندباد فى رحلة الحياة ، القاهرة ، دار المعارف (سلسلة اقرأ زقم ٣٠٦ – يونيو سنة ١٩٦٨ ) ص ٩٢

<sup>(</sup>٤) تربية سلامه موسى ، القاهرة ، مؤسسة الحانجي سنة ١٩٥٨ ص ٥

<sup>(</sup>٥) للرجع نفسه ص ٣٠.

و « نعيمة ، يكتب ترجمته الذاتية ، كى أسيح بالقارى سياحة قصيرة أو طويلة فى الدنيا التى كانت نصيى من عمرى حتى اليوم - على حد قوله - ولكى يستجيب لفضول قارئى أدبه وفكره الذين ويدون أن يعرفوا التربة التى نبتت فيها ، هذه الأفكار ، والأجراء التى فيها تبلورت ، والأسس التى تقوم عليها والعقبات التى واجهتها وذللتها ، (١) وإلى أى حد تساير حياته أفكاره ، وهو يستجيب لهم فى ذلك اعترافا منه بحقهم فى أن يعرفوا المزيد عن حياة هذا الكاتب الذى باتوا يثقون به أخا وصديقا ورفيقا ودليلا ، أما قدمت إليهم من قلمي وفكرى فما رفضوا التقدمة بل تقبلوها شاكرين ؟ وهل يلام الذى أكل من ثمرات شجرة ، إذا هو تفيأ ظلها كذلك ؟ (٢) .

وهو يقول أنه حين يستعيد ذكريات حيانه ويبسطها أمام الناس وسأكون كمن يعيش عمره مرتين. ويقيني أن ذلك سيساعدني على تسوية حساباتي مع نفسي ، ومع الناس ، ومع الكائنات التي كان لها في حياتي نصيب ، (٦)، ثم ينطلق لتصوير حيانه ونظرته العالمية .

و , توفيق الحكيم ، يتخذ من رسائل حقيقية أرسلها إلى صديقه الفر نسى , أندريه ، ، وسيلة للتعبير عن كفاحه المضنى فى تثقيف ذاته ، سواء فى مصر أو فى فر نسا وقد رضى أن ينشرها ، إيثارا لقرائى على نفسى ، قرائى الخلصاء الذين قد يعنهم أن يطلعوا على صفحة من حياتى ، (1) .

وفى د سجن العمر ، نراة يفصح عن غايته ، فيقول : . هذه الصفحات ليست مجرد سرد وتاريخ لحياة . . إنها تعليل وتفسير لحياة . . إنى أرفع فيها

<sup>(</sup>۱) ، (۲) ، (۳) سبعون لمیخاثیل نعیمه ، بیروت ، دار صاد ( بیروت ، ج ۱ ، ه ص ۸ – ۱۲ .

<sup>(</sup>٤) زهرة العمر ، القاهرة ، مكتبة الأداب ، ص ١٤٠

الغطاء عن جهازى الآدس لأفحص تركيب ذلك و المحرك ، الذى نسميه الطبيعة أو الطبع . . هذا المتحكم فى قدرتى ، الموجه المصيرى من أى شى صنع ؟ . من أى الأجزاء شكل وركب . ؟ ، (١) ، فهو يكشف بذلك عن غايته ويستبطن ذاته ليقف على تركيب طبعه ، و أثر هذا الطبع الموروث فى تكوين شخصيته .

أما من اخماروا القالب الروائى ، فهم يتوارون خلف الأحداث والمواقف التى حدثت لهم ليعبروا عنها على هذا النحو الفنى الذى ينحاز بسيرهم إلى الفن للروائى ، أكثر من أن يجعلها منتمية انتهاء كاملا إلى فن السيرة الذاتية . والكاتب فى هذه الحالة ، قد حور نفسه من الالتزام الصارم للحقيقة المطابقة لحياته مطابقة شديدة ، وأصبح أمامه منطلق لأعمال الخلق والإبداع فى الشخصيات والاحداث ، والحوار ، رغم اعتماده على حياته الخاصة فيما يكتب أما إذا كشف عن غايته ، فإنه يُصبح محتوما عليه ، أن يلتزم فيما يكتبه عن أما إذا كشف عن غايته ، فإنه يُصبح محتوما عليه ، أن يلتزم فيما يكتبه عن ماضى حياته في صيغة روائية ، ويصبح مقيدا حين يستعين بالفن الروائى ، فلا ماضى حياته في صيغة روائية ، ويصبح مقيدا حين يستعين بالفن الروائى ، فلا منتحد منه إلا ما يساعده على ربط الحقيقة وإحكام البناء وتصوير أطوار شخصيته وتقلباتها .

ومن الحق أنه لم يكشف عن غايته من كتابة سيرته على نحو روائى من كتابنا العرب إلا و لويس عوض ، فى رواية و العنقاه ، التى تصور مرحله من حياته الشخصية ، وذكر فى تقديمه لها أنه كتبها بين القاهرة وباريس من أكتوبر سنة ١٩٤٦ إلى سبتمبر سنة ١٩٤٧ ، وهو فى الثانية والثلاثين من عمره . مفصحا أنها ترجمة ذاتية لتلك المرحله فى قالب روائى ، وموضحا موضوعها وفكرته ، يقول : وكنت فى دخيلة نفسى أعدها (أى العنقاء) بمثابة وشاهد ، على ضريح مرحلة كاملة من مراحل حياتى ، هى المرحلة التى انتهت عام ١٩٤٧ على ضريح مرحلة كاملة من مراحل حياتى ، هى المرحلة التى انتهت عام ١٩٤٧

<sup>(</sup>١) سجن العمر ، القاهرة ، مكتبة الأداب ، ص ١١ .

وهو عام زواجي أولا ، وانصرافي انصرافا يشبه أن يكون تاما من التفكير في الحياة العامة ، أو انقطاعي إلى البحث العلمي وحده ، (١) .

ثم يوضح أن مضمونها بدور حول صراع الطبقات . وأن و نظرية صراع الأصداد ، إذا لم تستكمل داخل إطار أخلاق أشمل . كفيلة بأن تنشر على الكون والحياة ، رداه مأساويا قانيا ، . وأنه لا فرق في النهاية بين فكرة الصراع البروليتارى في ماركس ، وفكرة الصراع البورجوازى ، في داروين وهذا الاعتراض هو موضوع رواية العنقاه (٢) ، ثم يضيف أنها تناولت فترة الصراع العنيف الذي دار في أعقاب الحرب العالمية الثانية في مصر ، بين المصريين والإنجليز من جهة ، وبين المصريين اليمينين والشبوعيين من جهة أخرى ، وكان صراعا يسوده العنف والإرهاب والاحتكام إلى السلاح . وقد عاصرها الكاتب ، وشارك في أخداثها ، وعرف الكثيرين من أبطال الصراع خاصة مثقفي اليساريين الذين كانوا يثقون به ويحتكمون إليه في مشكلاتهم العامة والخاصه على مدى سنوات . وكانت أحداث كل تلك المرحلة هي الشرارة التي ولدت العنقاء ، على ما يقول هو نفسه ، إذ عبر فيها عن أزمته النفسية من خلال تعبيره عن أزمة بلاده السياسية والاجتماعية (٢) .

وبهذه المجاهرة ، أزال اللبس ، حول كثير من جوانب الغموض التي تنبث فى الرواية ، وأوضح لنا أنه إنما يقدم لنا نفسه وحياته للفكرية والنفسية والاجتماعية والسياسية فى تلك المرحلة ، رغم استعانته بعناصر الفن الروائى ، للذى قد يسرف فى استخدامه ، لكنه أعانه على توضيح ما يعنى أن يفضى يه إلينا من حقائق حياته فى تلك الفترة .

<sup>(</sup>١) المنقاء ، بيروت ، دار الطليمة سنة ١٩٦٦، ص ٧ / ٨ ٠

<sup>(</sup>٢) للمرجع السابق ، ٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٢١/٤٤ .

ويقف على النقيض منه ، كتابنا الآخرون الذين اختاروا القالب الرواق فلم يكشفوا عن غايتهم ، فيزيل الواحد منهم اللبس ، ويفصح عن أنها ترجمة ذاتيه له ، إلا على حال من الندرة ، تسلك سبيل التوارى والتخفى ، بل ربما أنكر صاحب الرواية أنها ترجمة ذاتية له وأصر على الإنكار . فينفي نفيا قاطعا أنها تصور حياته الشخصية من قريب أو بعيد ، على نحو ما ينفي والمازنى، أنه بطل ، ثنائيته ، وابراهيم الكاتب ، و وابراهيم الثانى ، اللتين يمثلان مرحلة من مراحل حياته رغم محاولته الإنكار ، والنمسك بأنهما روايتان ، لكن التشابه الشديد بين أحداث البطل وظروف حياته فى كل منهما يؤكد أنه هو وابراهيم الكاتب ، وهو وابراهيم الثانى ، ويؤيد هذا ما صرح به وابن المازنى ، من أن أباه هو بطل وابراهيم الكاتب ، وأن أسرة والمازى ، كانت تعرف الأشخاص (۱) .

كذلك كان شأن , العقاد ، في , سارة ، إذ لا يفصح فيها عن غايته . رغم التشابه بين بطلها , همام ، وبين صفات العقاد العقلية والنفسية ، واتفاقهما في التجربة العاطفية التي عاناها كل منهما ، بل أنه ينكر في ترجمته الذاتية . . . أنا ، أن , سارة ، ترجمة ذاتية له في هذا الإطار القصصي ، فيقول : , فقصة سارة ليست قصة حياة ،همام ، بطل الرواية . ولا حياة بطلتها ، ولا قصة حياة أحد من المذكورين أو المذكورات فيها ولكنها قصة العلاقة في فترة محدودة من الزمن بين فتي وفتاة . فلا منهج لها غير المنهج الذي يصور البواعث الظاهرة والباطنة التي عملت في تعريضها للشك والاضطراب . . (٢)

فهو يخرج – كما نرى – بتجربته الشخصية إلى التعميم والتجريد ، ولا

<sup>(</sup>۲) ه أنا ، ص ۱۲۸٠

يريد أن يعترف أنه إنما يصور مرحلة من مراحل حياته الخاصة ، رغم أن اسارة ، هى اسم مستعار لسيدة لبنانية واسمها الحقيقى ، إليزة داغر ، كانت لها مع العقاد قصة حب عاصف استغرقت نترة من حياته ، كا يصرح أحد تلامنذ العقاد (۱) ، ورغم أن و العقاد ، نفسه قد اعترف لبعض خاصته بحب هنه الفقاد (۱) ، وحب الآنسة ومي، التي أعارها اسم وهند، في قصة سارة ، فصرح المؤولاء الخاصة فاغلا

ولقد أحبب فى حياتى مرتين ، سارة و و مى ، كانت الأولى مثالا للأنوثة الدافقة . والثانية \_ وهى مى وكانت مثقفة قوية الحجة . . (٣) ولعل والعقاد، لم يكن ليبغى أن يظهر أمام الناس فى حـالات ضعفه ، فيعترف لهم ، بهذا الإخفاق المرير فى تجربته العاطفية ، وهو فى نظرهم الشامخ الجبار القوى الشكيمة ، فلجأ الى هذا الاسلوب الروائى ليفضى بتجربته الذاتية . مخفيا غايته، متواريا خلف أحداثه الخاصة ، ليخرج بها من دور التحديد والتخصيص إلى دور التجريد والتعميم .

وعلى هذا آلنهج ، سار , توفيق الحكيم ، فى ، عودة الروح ، وفى ، عصفور من الشرق ، ، متخفيا تحت اسم مستعار لشخصيته أطلق عليه اسم ، محسن ، وهو أوضح الدلالة على شخصيته فى بعض مراحلها ، من شخصية ، راهب الفكر ، الذى صورها فى رواية ، الرباط المقدس ، ، لأن ، شخصية محسن ، فى ، عودة الروح ، وفى ، عصفور من الشرق ، تتشابه سماتها مع شخصية , محسن ، وحياته فى طفولته وصباه على ماكشف لنا عن ذلك هو نفسه ، فياكتبه عن ، نفسه فى ، وفي وسجن العمرة ، فحسن عودة الروح هو أبن مستشار ينحدر من أسرة من الفلاحين ، تروج واحدة من بنات الاسر التركية أو الفارسية اللائى يعتددن اعتدادا شديدا بعراقة أصلهن و يتعالين على الفلاحين .

<sup>(</sup>۱) يسقط الحائط الرابع لأنيس منصور القاهرة دار العلم سنة ١٩٦٥ ص ٧٧ (٢) أنا للمقاد المقدمة لطاهر الطثاحي ص ٧٠ .

وهو نفسه الصبى الذى أرسلد أبوه ليعيش مع عمته وأعمامه فى د حارة سلامه ، بالسيدة زينب (!) ، وهم الذين يؤ لفون دالاسرة التى صورها فى وودة الروح ، وهو نفسه الطفل الذى عشق الموسيقى والغناه . فصاحب والأسطى حميدة ، العوادة المطربة التى حفظ كثيرا من الأغانى التى كانت تغنيها ، وعلمته الضرب على العود . على ما يذكره فى د سجن العمر ، (٢) و د حميدة ، هده هى التى أسماها فى د عودة الروح ، (الأسطى شخلع)، وهو نفسه ، الصبى الذى أحب جارته (سنية) ، وكان يتنازع هو وأعمامه فى حبها .

وكذلك ، هو نفسه ، محسن وعصفور الشرق ، الذي أحب الفتاة الباريسية (سوزى) (٣) بالأسلوب الشرقي الساذج الذي تعامل به مع (سنيه) حين أحبها . فنراه يضع (ببغاء) في قفص يتدلى به من شرفته المطلة على الحجرة التي تقطنها ، بعد أن لقن هذا (الببغاء) اسمه (١) لتسمعه (سوزى) كما أسماها في الروايه ، أو ، ايما ، كما هو اسمها الحقيقي ولتعرف بهذه الوسيلة الساذجه أنه يحبها . و نراه يتلس الوسائل ليراها أو يحادثها .

و ( الحكيم ) لم يكشف أته يكتب ترجمة ذاتيه فى كل من ( عودة الروح ) و ( عصفور من الشرق ) رغم هذا التشابه القوى بينه وبين شخصيه ( محسن ) فى كل من الروايتين ، حلى ما بينا حوقد عمد إلى الاحتجاب والتخنى ، في كل من الروايتين ، منهما يحمل فكرة . . . فكرة البعث والتجدد لروح الشعب المصرى التي لا تموت، قد أو دعها فى الأولى . . وفكرة تفوق حضارة الشرق الروحيه

<sup>(</sup>۱) سجن العمر ص ۱۳۸ الإدب العربي للمعاصر في مصر للدكتور شوقى ضيف الطبعة الثالثه القاهرة دار المعارف ص۲۸۸ / ۲۸۹

<sup>(</sup>٢) سجن العمر ص ٩٨ / ٩٨

<sup>(</sup>٣) اسمها الحقيق هو « إيما »كما يذكر فى « زهرة الممر » فى صفحة ١٦٣ ﴿

<sup>(</sup>٤) زهرة العمر ص ١٠٩٠

على حضارة الغرب المادية ، كما أودعها فى (عصفور من الشرق) وبذلك خرج من بحال الترجمة الذاتية ، إلى المجال الروائى الذى يستعين بالخلق و الإبداع ، مع استناده إلى عناصر قوية من حياته الحقيقية .

وكان هذا شأن (ميخائيل نعيمة) في مرداد (وفي مذكرات الأرقض) وفي (لقاء) وشان (سهيل ادريس) في (الحي اللاتيني)، فيلم يفصحوا عن غايتهم بل كتبكل منهم روايته، يستقى مادتها من حياته الحاصة، ويعتمد فيها على جوانب قوية من تجاربه واتجاهاته وميوله، وإن كان (الحي اللاتيني) أقوى على التمثيل لمرحلة كاملة من حياة كاتبها، هي مرحلة دراسته في فرنسا، تحفل به من تجارب عاطفية، وخبرات عقلية، وأحداث خارجية.

لكن (طه حسين) لا ينبحو في (الأيام) هدا المنحى المتوارى تمام التوارى خلف الشخصيه الرئيسية في الرواية ، بل هو يسلك سبيلا وسطا بين الإفصاح والتخفي . فنراه يختار (صيغه الغائب ، لتكون وسيلته إلى تصوير حهاته في مراحل طفولته وصباه وشبابه . ويمضى في تقديم نفسه في ضمير الغائب ، دون أن يفصح عن طريق صيغه المتكلم أو عن طريق الإعلان عن غايته ويظل الحال على هذا النحو ، إلى أن نبلغ نهايه الجزء الأول من الأيام .

فنراه يطل علينا معلنا عن شخصه ، حين يتحدث إلى ( ابنته ) كاشفا أنه يصور جانبا من الآيام البائسه التي عاناها في طفولته وصباه ، لـكي يطلعها على الفارق المتباين ، بين حياتها الناعمه الراغدة و بين حياته التعسه الشقيه حين كان في التاسعه من عمره مثلها .

كـذلك يطل علينا بشخصه حين يتحدث إلى إبنه ، في نهايه الجزء الثانى ، عندما يذكر أنه حين يصور حياته في الأزهر وصراعه مع بيئته وشيوخه إنما يطلعه وهو يتلقى العلم في باريس على جانب من الحياة في مصر .

يقول في نهاية الجزء الأول مخاطبا (ابنته ): إنك يا ابنتي لساذجة سليمة

القلب، طيبة القلب، طيبة النفس، أنت في التاسعة من عمرك. في هدنه السن التي يعجب فيها الأطفال بآبائهم وأمهائهم، ويتخذونهم مثلا عليا في الحياة . . أليس الأمركا أقول؟ ألست ترين أن أباك خير الرجال وأكرمهم؟ ألست ترين أنه قد كان كذلك، خير الأطفال وأنبلهم؟. ألست مقتنعة أنه كان يعيش كما تعيشين أو خيرا عما تعيشين؟ ألست تحبين أن تعيشي الآن كما كان يعيش أبوك حين كان في الثامنة من عمره ؟ ومع ذلك فإن أباك يبذل من الجهد ما يملك وما لا يملك، ويتكلف من المشقة ما يطبق وما لا يطبق، ليجنبك حياته حين كان صبارا).

ثم يقول فى نهاية الجزء الشانى مخاطبا ابنه الذى يتلقى العلم فى بأريس : وها أنت ذا يابنى . تهجر وطنك وتفارق أهلك . . فدعنى أهدى إليك هذا الحديث ، لعلك ترتاح إليه بين حين وحين إذا أجهدك درسك . . ووجدت فى اللاتينية واليونانية مشقة أو عناء ، هناك ترى لونا لم نعرفه ، من ألوان الحياة فى مصر وتذكر شخصا طالما ارتاح إلى قربك منه . (٢)

وهو بهذه الإطلالة الخاطفة فى ختام ، الأيام ، بعد طول احتجاب و تستر خلف الاحداث والمواقف والشخصيات والذكريات يجعلنا نحس أنه أختار هذه الصياغة الروائية لترجمته الذاتية ، لكن هذه الإطلالة العجلي لا تكفى للإفصاح الكاشف عن غايته ولا تترك فى نفوسنا الأثر الذى يتركه المترجم لذاته فى قالب روائى ، حين يختار ، صفة المتكلم ، ، والمواجهة المباشرة للناس، ولذاته التى تخوض لجج الصراع مع بيئته ، وهو بهذا النحو ، قد جعل الأيام، فى موقف وسط بين الرواية الفنية وبين الترجمة الذاتية ، فهو لم يكتب رواية فى موقف وسط بين الرواية الفنية وبين الترجمة الذاتية ، فهو لم يكتب رواية

<sup>(</sup>۱) الايام ج ۱ ص ۱٤٥ / ١٤٦ (٢) الأيام ج ۲ ؛ ص ۱۸٤ ·

فنية خالصة ، يصر فيها على إنكار أنه هو صاحب أحداثها ؛ إذ قد أطل علينا مفصحا أنه هو صاحب هذه الأحداث ، على ما تبينا .

وهو لم يكتب ترجمة ذانية يفصح فيها إفصاحا لامو أربة فيه أنه هو صاحب أحداثها باختياره صيغة المتكلم وطريقة السرد المباشر للاحداث والمواقف والشخصيات والمواجهة الحقة لها، وللذات. بل ساك سبيلا وسطا بين هذا وذاك، ولم يترك لنا بذلك، ترجمة ذاتية روائية بالمعنى الذي أسلفنا إيضاحه على نحو ما فعل وجوس، في والوالد والولد، وتريفاليون وفي ترجمته الدائية الروائية، ووجورج مور، في وسلاما ووداعا والذين أفصحوا عن غاياتهم ، واستمسكوا بالحقيقة في كل جزء من رواياتهم.

وعلى نحو ما فعل ، توفيق الحكيم ، في ، يوميات نائب في الأرياف ، الذي صور فيه حياته حين كان وكيلا للنائب العام بالريف المصرى . واختار الإطار ، الروائي ، للترجمة لنفسه خلال تلك المرحلة من عمره . وأختار لهذا الإطار ، صيغة المتكلم ، فأفصح عن نفسه في كل جزء من أجزاء قصته ، مما يدعو إلى القول ، بأنها توافرت فيها شروط الترجمة الذاتية الروائية إلى حد غير قليل . إذ جعلنا ندرك أنها تصور تاريخه الحقيق في تلك انفترة من حيث اختياره المها و اليوميات ، إلى جانب اختياره هدذا الأسلوب المباشر في مواجهة الذات و الإفصاح عن مكنوناتها وتجاربها أمام الناس . وقد أغنانا ذلك عن إفصاحه عن الغاية .

وقيد حذا حذوه من حيث اختياره وصيغة المتكلم، في ترجمته الذاتية القصصية، وابراهيم عبد الحليم، في وأيام الطفولة، التي صور فيها طفولته الفقيرة في بيئة تتميز بالفوارق الطبقية. وقيد أفصح عن الأسماء والأماكن، واعتمد على الأسلوب المباشر. دون لجوء إلى التعمية أو التمويه، وبذلك استطاع أن يصوغ فترة طفولته هذه الصياغة القصصية، التي يظهر فيها بشخصه في كل جزء منها.

## ٣ ـــ الكشف عن أثر الوراثة وأثر البيئة :

لم يغفل كتابنا في معرض تتبعهم مراحل حياتهم وأطوارها ، تلك العوامل التي لها تأثير قوى في تركيبهم الشخصي ، خاصة العوامل الموروثة عن الآباء ، والعوامل المكتسبة من البيئة . وتصوير هذين العاملين ، سمة بارزة لدى المترجمين لأنفسهم من كتابنا الحدثين .

ومنهم من غليت عنايته بتصوير البيئة وأثرها فى تكوينه ، على عنايته بتصوير الوراثة ، من مثل ، شكرى ، بتصوير الوراثة ، من مثل ، شكرى ، فى ، الاعترافات ، و ، المسازنى ، فى ، قصة حياتى ، و ، ميخائيل نعيمه ، و ، يحى حقى ، و ، حسين فوزى ، وكل هؤلاء انصرفوا إلى إظهار ما اكتسبوه من تثقيف ذاتى ، ومن خبرات وتجارب أفادوها من بيئاتهم ، بدرجة أكثر من انصرافهم إلى إظهار عوامل الوراثة وتأثيرها فى تكوينهم الشخصى .

ومنهم من قصر كلامه على أثر البيئة وحدها ، على نحو ما نجد فى ، الأيام ، التى جعلها ، طه حسين ، مقصورة على تجسيم مؤثر ات بيئته فى شخصيته، خاصة بيئة الريف ، وبيئة الأزهر .

ومنهم من توزعت عنايته بكلاالعاملين،الوراثىوالمـكمتسب توزيعامتعادلا، مثل د أحمد أمين ، في د حياتي ، و د العقاد ، في د أنا ، .

على أن من بينهم من أفرد لكل من العاملين ، عملا مقتصرا على تصوير أثره فى تدكوينه ، على نحو ما فعل ، توفيق الحكيم ، فى ، سجن العمر ، الذى قصره على إظهار تأثير العامل الوراثى ، فى تركيب شخصيته ، كما قصر ، زهرة العمر ، على إظهار عامل البيئة فيما اكتسبه من تثقيف على ما يوضحه ،أحمد أمين، الذى يؤكد أنه لم يصنع نفسه ، وإنما ، صنعها الله عن طريق ما سنه من قوانين

الورائة والبيئة ، (۱) ثم يفصل ذلك ، مشيرا إلى أنه نتيجة حتمية لسكل ما معليه وعلى آبائه من أحداث ، وأن بيتهم كان ، جدا لا هزل فيه ، متحفظاليس فيه ضحك كبير ولا مرح كثير ، وذلك من جد أبى وعزلته وشدته ، (۲) ثم يشير إلى أنه ورث عن أمه قصر النظر أو ضعف البصر ، كا ورث عنها طيبة الفلب . ثم يقول : ، إن كل خصائص البيت التى ذكرتها لمنعكست فى طبيعتى وكونت أهم نميزات شخصيتى ، فإن رأيت فى إفراطا فى جانب الجد ، وتفريطا معيبا فى جانب المرح ، أو رأيت صبرا على العمل ، وجلدا فى تحمل المشقات ، وإستجابة لعوامل الحرور ، فأعلم أن وإستجابة لعوامل السرور ، فأعلم أن ذلك كله ، صدى لتعاليم البيت ومبادئه ، وأن رأيت دينا يسكن فى أعماق قلبى، وإيمانا بالله لا تزلزله الفلسفة . . أو رأيت بساطتى فى العيش . . . وبساطتى فى حديثى وإلقائى ، وبساطتى فى أسلونى وعدم تعمدى الزينه والزخرف فيه ، وكر اهيتى الشديدة لسكل تكلف وتصنع فى أساليب الحياة ، فرجعه إلى تعاليم وما شاهدته فى بيتى (۲) .

وهو مؤمن بعاملي الوراثة والبيئة ، ومدى ما يتركان فيه من تأثير قوى ، وهو يبسط في ثنايا سيرته أثر البيئة العلميه والثقافيه في تكوينه الفكرى ، الذي اكتسبها من تعاليم بيته أو ورثها عن عن بويه ، وإنه ليؤمن بقوة تأثير عوامل الورائة في تكوينه . إلى الحد الذي يجعله يقول : (وهل نحن الاصور جديدة لآبائنا ، يعيشون فينا ، ويحلون في جسومنا ونفوسنا) (١٠) ، ولكن هذه الصفات الممتازة التي ورثها (أحمد أمين) عن آبائه ، ويرجع إليها كثير المن صفاته العقليه والمزاجية والخلقيه ، تخلو من عنصر الاعتداد الذي نلحظه لمدي (العقاد) في معرض حديثه عن (أثر الوراثة) في تكوينه ، إذ يرجع لدي (العقاد)

<sup>(</sup>٤) المرجع الهسه، ص ٢٩٩

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٧٧٠

بصفاته المتفوقه الممتازة كالجدوحب العزلة التي ساعدته على الإيداع الفني ، وعلى التفوق الفكرى ، إلى آبائه ، ولا يثبت حين يتحدث عن تأثير (الوراثة) في تكوينه ما يشير إلى نقيصة ورثها عن آبائه ، مما لا تخلو منها طبيعة إنسانية.

ومن الأمثله ، ما يذكره من أن أياه ، كان و يدين بالجد في الواجب ، أو بالشدة في الجد ، وكان يرى للطفل ما يراه للشيخ ، إذا كان الأمر أم فريضة أو عمل محمود ، أو عرف مأثور . حتى لينهر ابنه و عباس ، وهو دون الثامنة ، حين رآه يجلس في المنزل بين قريباته وجارات المنزل ويدعوه أن ينهض ليجلس مع الرجال(۱) ، وكان أبوه زاهدا في المال ، إذا كان كسبه عن طريق الإساءة إلى ضميره أو إلى الناس ، وكان كثير العطف على ذوى قرباه (۲) ويغضب لكر امته وسمعة اسمه ، كما لم يكن يغضب لشيء آخر دو جملة ما أذكره لذلك الأب الكريم ، أنني مدين له بالكثير . وأنني لم أرث منه ما لا يقنيني ، ولكني استفدت منه ما لا يقدر عال (۲) .

وقد ورث عن أمه الكثير من الخصال خاصة دحب الصمت والاعتكاف، ومن المصادقة أن اتقق والده ووالدته في هذه الصفة ، ولست أنسي فزع أديب زارنى يوما ، وعلم أنني لم أبرح الدار منذ أسبوع ، فهاله الأمر كأنه سمع بخارقة من خوارق الطبيعة . إنها وراثة من أبوين يؤكدها الزمن الذي لا تحمد فيه معاشرة أحد . . إلا من رحم الله () . وقد ورث العقاد عن أمه كذلك قوة الإيمان كما ورث منها كثيرا من الصفات ، إلا صفة القصد في النفقة كما يقول .

وكأن ﴿ العقاد ، بإرجاعه هذه الصفات الممتازة إلى أبويه يذهب إلى أنه

<sup>(</sup>۱) « أنا » ، ص ٤١

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسة ، ص ٤٣ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٤٩

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، ص ٥٠ / ٥١ .

ليس بدعا فيما تفرد به منخصائص الجد، والغضب الشديد للكرامة، والكرم وقوة الإيمان وحب الصمت والاعتكاف، فهو يبدو مزهوا بهذه الخصال، التي هي جبلة فطر عليها آباؤه وأسلافه. وليس فيما يذكره من تصريح بصفة تدخل في مجال النقائص ومواطن الضعف الإنساني، على ما أسلفنا، لأن الروح الغالبة عليه في ثنائيته وأنا، وو حياة قلم، هي روح التمجيد لخصاله الممتازة، واطراح ما عداها من النقائص والمئالب التي لا يخلو منها إنسان مهما عظم أمره.

وعلى خلاف هذا النهج الممجد للصفات المتفوقة فى الإنسان ، المذكر لما سواها ، يجرى ، توفيق الحكيم ، فى ، سجن العمر ، الذى يحاول النظر الى عناصر تركيبه نظرة موضوعية صادقة من غير تحيز لهذه الصفة الممتازة أو إذكار لتلك المعيبة . موروثة كانت أو مكتسبة ، بل هو يسلك سبيل التفسير والتحليل ليرفع عن تركيبه البشرى ، ذلك الغطاء الدى يتوارى خلفه ، ليقف على أجزاء المحرك لهذا الجهاز الآدى ، الذى نسميه الطبيعة أو الطبع ليرى كيف صنع هذا الجهاز ومن أى الأجزاء شكل وركب ؟ ويفحصها فحصا دقيقا ، ويملها تحليلا عميقا ، ليصل إلى تركيب طبعه ، هذا الطبع الذى يسجننا طول العمر (۱) ، .

من أجل ذلك ، فهو يطرح الزهو والعجب والتمجيد للملكات والقدرات الشخصية ، وينتهج سبيل الصدق والصراحة والشجاعة مخليا بينه وبين التحرج ما ، اعتدناه في بلادنا من وضع الأصل والآباء ، داخل فوالب جامدة ، وإظهارها بينة ، تصور الكال والورع والصلاح ، إلى حد يحول دون أى تحليل إنساني . فتراه وقد اتخذ لنفسه هذه المبادى القويمة ، يرجع صفاته التي تحليل إنساني . فاراه وقد اتخذ لنفسه هذه المبادى القويمة ، يرجع صفاته التي الصفات التي تجرى في دمائه ، عن طريق وراثته إياها من كليهما ، كما هو الحال في كل مخلوق حي ، ولد من أبوين .

<sup>(</sup>١) سجن العمر ، ص ١١

ويمضى الحكم في تخليله لأجزاء جهازه البشرى تحليلا دقيقا ، متسائلا : لاذا لم أكن أفضل مما كنت ، وما هو هذا السجن الذي يحبسني فيما أكون ، و • هل كان من الممكن أن أكون أفضل مما أنا في مجال الخلق الفني مّع مثل هذا الطبيع ؟ هذا الطبع الذي سجنني وفوت على الـكثير من الفرص الفنية . . و لا يزال يتساءل ، حتى يصل في النهاية إلى إجابة لتساؤلاته الحائرة ، حول معرفة ذاته ، وتحليلاته الدقيقة لمادة وجوده ، فيرجع بنزعاته القوية البارزة ، وبميوله العقلية إلى والديه ، ويخلص إلى أنه مهما حاول التخلص من عوائق الوراثة ، فإنه وكمن يتحرك في أغلال أبدية ، لأن الإنسان لا يعيش حرا إلا في نسبة صَنْيَلَة ، والنسبة الكبرى هي . تلك العجينة من العناصر المتناقضة التي أودعت تلك النطفة التي منها تكونت . . والنسبة الضئيلة التي تركت لي حرة من حياتي ، قضيتها كلها في الكفاح والصراع صد العوائق التي وضعها أهلي أنفسهم في طريني ، ومن خلفهم المجتمع كله في ذلك الوقت . فوالدى الذي أورثني حب الأدب ، هو نفسه الذي يصدني عن الأدب . ووالدتي التي أورثنني الإرادة ، تقف بإرادتها دون رغباتي القديمة الفنية . حريتي الباقية لي إذن ، هي فرصتي الوحيدة ، وسلاحي الوحيد فيمقاومة كل تلك العُقبات ، وحريتي هي تفكيري. أنا سجين في الموروث. حر في المكتسب، وما شيدته بنفسي من فكر وثقافة هو ملكي، وهو ما أختلف فيه عن أهلي كل الاختلاف ، ها هنا مصدر قوتى الحقيقية التي بها أقاوم (١) .

إذن فإنه مهما حاول الإفلات من قيود طبعه الموروث ، فلن يتاح له ذلك إلا فى جانب ضئيل ، هو الجانب الفكرى والتثقيف الذاتى ، و اختيار الأسلوب الفنى للتعبير عن الأفكار . وهذه النسبة الضئيلة هى التى تمثل الجانب المكتسب فى الشخصية. ذلك لأن زهرة عمر نا الفكر ، وسجن عمر نا الطبع (٢) . ورغم

<sup>(</sup>۱) سجن الممر ، ص ۱۱ ،۲۸۸/۲۸۷ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٢٨٩

ذلك . فإن الإنسان حين يصوغ فكره ، فإنما يصوغه وفق طبعه ، وفي إطار ما ورثه من صفات عن والديه ، على النحو الذي أنتهى إليه تطوافه هو ، حول محاولة صياغة فكره، والبحثءن أسلوب يكون أداته للتعبير عن هذا الفكر، فطاف في شعاب الفكر والثقافة ، واغترف من مناهل الفنون والآداب ، وغاص في بحار التاريخ والأساطير والعقائد؛ ليهندي إلى أسلوب يصوغ عبره فكره ، فجاول الاتصوصة والقصة ، كما حاول الشعر والموال. وأخيرا اهتدى إلى قالب مستقر لصياغة فكره ، هو القالب المسرحي .وقد اهتدى إليه؛ لأنه مشدود في النهاية إلى ما يوافق الطبع الذي ورثه . فقد عاش يغالب الصراع بين ما ورثه في أعماق نفسه ، من صفات أبيه وصفات أمه ، . إنى دائما بين شد وجذب كَكَفَتَى مِيزَانَ فِي كُلُّ شِيءٍ، (١) . وكان لذلك حاثرًا إزاء التناقض بين أبويه في صفاتهما . وهو يصور حيرته إزاء هذا التناقض ، فيحكى عن أبيه ، أنه كان مدتقا حقا في المال والكلام وفي كل أمر على نفسه وعلى غيره . • يخرج القرش والكلمة بحرص وفحص ، على نقيض والدتى السخية دائما بطبعها ، تخرج النقود والكلمات بيسر جارف وكرم صاخب . وأمام هذا التناتض في الصفات ، ورثت أنا فما أعتقد الحيرة بينهما ، فأنا في الغالب أميل إلى الاقتصاد والإمساك عن كل إنفاق ، سواء في نقود أو كلمات . ولعل هذا من أسباب تفضيلي المسرحية . فهي فن اقتصادي بخيل ، الكلمات فيها محسوبة بدقة ، . والوقت فيها مقيد ، والحيز فيها محدود ، لا محل للإسراف والإنفلات، (٢).

### ع ــ تصوير مرحلة الطفولة:

ولكى يمنحنا المترجم لذاته تكاملا فيما ينقله لنا من مراحل حياته ، نراه يصور سيرته ، مراعيا التدرج الزمني منذ طفولته ماضيا في تقديم مراحل عمره المتعاقبة . حتى يطلعنا على أطوار شخصيته في تدرج وترابط ونمو ، ويمنحنا

<sup>(</sup>١) سجن العمر ، ص ٢٧٨ ·

<sup>(</sup>٢) المرجع لفسه ، ص ٢٧٧ .

سيرة ذاتية متماسكة الأطراف ، مترابطة البنيان . ورغم صعوبة استدعاء ذكريات مرحلة الطفولة ، فإن لتلك المرحلة تأثيرا ما فى تكوين الشخصية فى مراحلها المتعاقبة ، إذا ما أخذنا بما يذهب إليه ، علم النفس ، حين يرى أن الطفولة تفسر كثيرا من مظاهر الاكتمال أو الاختلال فى الإنسان ، إذ أنها تترك أثرها فى شخصيته خاصة إذا كانت طفولته شقية تعيسة ، عانى خلالها من ، تنازع أفراد الاسرة ، وعدم الوفاق بين الوالدين (١) فإنها فى هذه الحالة تترك أثرا سيئا قد يؤدى بالشخصيه إلى ، فساد الترقى الوجدانى وبالاخص نقص النضح الانفعالى ، ، وقد يؤدى بها إلى سوء تربية الإرادة ، (٢٠) .

ولذا فإن ذكريات الطفولة ، لها خطرها فى بناء التزجمة الذاتية ، لقيمتها النفسية ، وقيمتها الأدبية التى ترجع إلى إكمال النقص فى ذكريا تنا عن هدد المرحلة ، لأن ذاكرة الإئسان لا تبقى إلا على خيوط رفيعة للغاية تذكرنا بأحداث طفولتنا . فهى تلقى أستاراكشيفة عليها ، فتحجبها عن وعينا ، ولا نستطيع أن نستدعى منها سوى أطراف لا تكون فى النهاية إلا صورة باهتة عن ذكريات ، تلك المرحلة ، وربما تمحى من نفوسنا أحداث كاملة مرت بنا إذ ذاك ، ولا يصبح فى وسعنا أن نذكر حادثة على وجه أقرب إلى الصحة ، لأذ ذاك ، ولا يصبح فى وسعنا أن نذكر حادثة على وجه أقرب إلى الصحة ، قبل سن السادسة أو السابعة . وكم نهش حين نعثر على أحد كتاب التراجم الذاتية ، ينقل إلينا ذكريات طفولته ، خاصة إذا كانت ترجع إلى ما قبل سن السادسة . لأنه يضيف جديدا إلى مرحلة من مكونات وجودنا ، بعيدة عن حوزتنا ، ويكاد يكون استرجاعها أمرا مستحيلا ، كا أنه يضيف ما قد يفسر بعض الساوك في شخصته .

<sup>(</sup>١) مبادىء علم النفس العام ، للدكتور يوسف مراد ، الطبعة الثانية ، القاهرة داد المعارف سنة ١٩٥٤ ، ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٧١ .

وتصوير أيام الطفولة ، سمة بارزة فى الترجمات الذاتية العربية ، حتى لقد أفرد لها بعض كتابها ترجمات ذاتية بعينها على نحو ما صنع ، طه حسين ، فى الجزء الأول من الآيام الذى جعله مقصورا على تصوير طفولته التعيسة الشقية فى بيئة ريفية جامدة جاهلة تدعى التدين ، وهى بعيدة عن حقيقه الدين ، وما صنع ، ابراهيم عبد الحليم ، الذى صور طفرلته البائسة فى بيئة ريفية تعالى التفاوت الشديد بين الطبقات الاجتماعية ، وما صنع ، المازنى ، فى ، قصة حياة ، حين صور طفولة فقيرة أيضا فى بيئة تعانى مثل سابقتيها ... مظاهر التخلف ، ولكنها ليست ، بيئة ريفية ، بل هى بيئة حى من أحياء القاهرة القديمة مو حى الإمام الشافعى .

والذاكرة هى المعمول الوحيد الذى يعتمد عليه كل منهم فى استرجاع أحداث الطفولة من كتاب الترجمات الذاتيه فى الآداب الغربية والعربية على حدسواه ، أو يعتمد على ما يروى له من الكبار من تلك الذكريات ، وإذا كانت الطفولة شقية تعيسة ، فلا عجب أن يعيدها صاحبها متأثرا بعد تلك الفترة الزمنية التى تفصل بينها وبين وقت حكايتها يما حفرته فى أعمق أبعاد نفسه عن مقته إياها .

وهذا ما نجده لدى . طه حسين ، الذى لون السخط نظراته ، وما نجده لدى . أبراهيم عبد الحليم ، الذى لون الحقد على الاعنياء نظراته فيما كتبه عن . أيام طفولته ، .

والطفولة لدى أكثر كتابنا المحدثين. هى طفولة جادة صارمة ، لا تعرف ألوان الهزل والمرح واللهو ، خاصه تلك التى صورها أصحاب الترجمات الذاتية الفكرية ، الذين يعزون ما عرف عنهم من جد وجلد ومثابرة وصرامة ، إلى نشأتهم الجادة فى عهد الطفولة والصبا ، فى بيئاتهم المتوسطة التى كانت شديدة الحفاظ على التقاليد والجد ، وعلى التعلق بتعليم أبغاثها و تنشئتهم تنشئة صارمة ، وهذا ما غرس فيهم المثابرة على التثقيف الذاتى الذى جى كل منهم ثمر اته فعابعد ،

وهذا كله نجده فيما كتبه عن طفولته وصباء ، كل من ، سلامة موسى ، و العقاد ، و ، أحمد أمين ، الذى ينقل لنا طفولة عابسة جادة صارمه ، لا تعرف المرح أو الراحة ، إذ رسم له أبوه ، منهجا دراسيا شديد الصرامة ، ألزمه به ، طوال الاسبوع ، وهو منهج يبدأ منذ فجر كل يوم ، ولا ينتهى إلا بعد العشاء ، ولم يكن له من راحة إلا عصر يوم الجمعة لعمل واجبه المدرسى ، أسبوع ، وكان كثيرا ما يحرم من صبح يوم الجمعة لعمل واجبه المدرسى ، أو القراءة مع أبيه ، حتى كان هذا الضغط الشديد ، مثار الثورة الصى الذى ضاق به أشد الضيق ولم يكد يطيقه ، فكان يتهرب من بعض الدروس ، أو يدعى المرض . وإذا اكتشف والده هذا، كان جزاء الصى الضرب الشديد، فتخمد ثورته (۱) ، حى لقد أحس بالشيخوخة وهو فى هذه السن المبكرة ، فتخمد ثورته (۱) ، حى لقد أحس بالشيخوخة وهو فى هذه السن المبكرة ، خاصة عند ما ألبسوه والجبة والعامة ، حين أدخل الأزهر ، ، ما زاد من قيوده ، وحركته ، فلا يستطيع أن يحرى كما يجرى الأطفال ، ولا يستطيع أن يمرح كما يمرح الفتيان ، فشخت قبل الأوان ، والطفل إذا تشايخ كما لشيخ إذا تشايخ كما لشيخ إذا تشايخ كما شيم أو يبكى فى عرس، (۲) .

وتجدر الإشارة فى هذا الموضع إلى أنه ربما لا نجد من بين كتابنا من لحظ نفسه ملاخطة واعية فى تلك السن المبكرة خاصة قبل س الخامسة أو السادسة، على النحو الذى نجده فى بعض الترجمات الذاتية الغربية ، من مثل ما يؤكده كل من و برديائف ، و و وليم سكوت ، من أن كلا منهما قد أحس منذ الطفولة ، بأنه كائن مستقل عن العالم . والأول ، يوضح ذلك بقوله وإذا كمنت لاأستطيع أن أذكر الصرخه الأولى التي أطلقتها حين أنبت إلى هذا العالم ، فإنى أعلم الما ليقين – أن شعورى منذ البداية ، كان شعور كانن سقط فى جهة غريبة ، علم اليقين – أن شعورى منذ البداية ، كان شعور كانن سقط فى جهة غريبة ، ولقد شعرت بهذا فى اليوم الأول من حياتى الواعية ، كما أشعر به فى الوقت

<sup>(</sup>١) نفسه ص ٥٢ / ٥٥

<sup>(</sup>۲) حیاتی ص ۸۵

الحاضر، (۱). وعلى هذا النحو الذى شعر فيه السكاتب بذاته منذ الطفولة. شعورا واعيا ، كان سكوت ، الذى يذكر أنه وأدرك في طفولته إدراكا فجائيا، أن العالم كان منفصلا عن نفسه ، (۲). وهذا لون من ألوان الطفولة الواعية الملتفتة إلى ذاتها ، على نحو ربما يندر أن نعش عليه لدى كتابنا في نرجماتهم الذاتية الحديثة . بل إنه ليس بين كتابنا ، من يستدعى صورا من ذكريات طفولته ، على نحو يستثير أشد العجب ، فيستدعى ذكريات ، يستحيل أن يتذكرها الإنسان ، لانها ذكريات ترجع إلى فترة النسيان الطبيعى ، جين يكون عمر الطفل أقل من عام .

وقد كان ، تولستوى ، مثيرا للعجب بحق ، حين نراه يستدعى صورا من ذكريات طفولته ، وعمره ، لا يتجاوز الأشهر الستة ، فيذكر أنهم حملوه فى تلك السن ، فوضع ليغتسل فى خوض من الخشب ، كا يذكر أنه يتذكر رائحة الصابون المختلطة برائحة الخشب ، وأنه يتذكر انزلاق قدميه فوق هدنه المواد الله جة ، (٢) .

كما أنه ، ربما لا نجد من بين كتابنا العرب المحدثين ، من يستعيد ذكريات طفولته المرحة وهو فى سن الثانية أو الثالثة ، على نحو ما يذكره وجيبون ، الذي يستدعى صورا كثيرة من لهوه مع أخته ، حتى نما بينهما منذ تلك السن المكرة ، صلة محية وصداقة وثيقة ، وبمعزل عن التأثير السحرى للجنس ، (1).

(١) الحلم والواقع ص ١٣

Shumaker: English auto, p. 72.

Maurais A.; Aspects de la biographie, Lauto (v) biographie, p. 131.

The autobiography of E. G. second edit. London,

G. Dent and Sons, 1923, P. 163.

### ه ــ الصدق والتجرد والصراحة :

يتسم كثيرون من كتابنا ، بالحرص على أن يكونوا صادقين فى مواجههم الذوانهم ومواجههم للآخرين ، والحرص على أن ينقلوا لنا نقلا أمينا أثر أحداث البيئة الخارجية فى نفس كل منهم ، وما عرض له من أفكار ومواقف ووقائع وأحداث وتيارات وشخصيات وأثرها فى تحريك كوامن شعوره وخطرات عقله وفى دوافع أفعاله ومظاهر سلوكه ، واعتماد أكثرهم فى تصوير سيرته على الصدق والصراحة والأمانة، وعلى النظرة المجردة والمعالجة الموضوعية، فما ينقله من أحوال نفسه ، أو أحوال الآخرين .

وكاتب الترجمة الذاتية حريص على تحرى الحقيقة المصورة لما مضى من حياته ، ينقلها مها قد تجمع لديه من ويوميات ، أو ورسائل ، أو و مدونات ، وما تسعفه به الذاكرة ، وكلها تعينه على تمثل الحقيقة الماضية المتعلقة بحياته تمثلا قويا . ورغم ذلك ، فإن المترجم لذاته يصبح فى أكثر الاحيان، موضع الاتهام، بأنه يفتقر فيها يكتبه عن نفسه ، إلى الصدق والصراحة ، وذلك لأن ذاكرته ذات مواقف إبجابية إزاء أحداث الماضى ، ولها قوة خلاقة تعمل دوما على التغيير ، وهى متسلطة متحيزة ، فتختار ـ بوعى منها أو بدون وعى ـ وقائع وذكريات تريدها ، وتنتقى أطرافا منها ، وتطرح أطرافا أخرى ، قد تكون ذات أهمية فى حياة الإنسان فتلقى عليها أستارا كثيفة ، وترسبها فى زاوية قصية مهجورة من زوايا النسيان ، ولذا فإن المترجم لذاته ، يصبح أحيانا كثيرة متهما بإفتقاره إلى الصدق والصراحه .

وما يجعل الترجمة الذاتية ، مفتقرة إلى الصدق أيضا،دعوى إنكار الذات، أو الزهو والغرور ، وتمجيد ، الذات ، والصراحة المكشوفة التى تخرج بها عن مجال الاعتراف السليم عا سبقت الإشارة إليه فى موضع آخر .

ورغم ما تنهم به الترجمة الذا بية من افتقارها إلى الصدق فإن كئيراً من كتابنا المحدثين حاولوا الترام الصدق والصراحة والنظرة الموضوعية في ترجماتهم الذا تية ، على ما بدا لنا مما كتبه عن نفسه كل من وأحمد أمين ، و والمازني ، وغم روحه الساخرة المرحة ، و وميخائيل نعيمه ، و وتوفيق الحكيم ، الذين حاولوا الترام الصدق فيما نقلوه عن حياتهم الخاصة ، عن آباتهم وذويهم ، على نحو ربما يجعلهم متميزين من بين كتاب الترجمات الذاتية العربية الحديثة ، إذا أغضينا النظر عما بدا من ميل وميخائيل نعيمه ، إلى قليل من الزهو والعجب .

و فاحد أمين ، لا يتحرج فيما يحكيه عن نفسه ، أو عن أبويه ، أو عن حياته الزوجية التي أشار إلى أمثلة بما كان فيها من خلافات (١) . ولا يتحرج في التصريح بما كانت تتحمله أمه من قسوة أبيه الذي كان يضربها في حالات عضبه الشديد (٢) حتى عاشت كسيرة القلب ، مهيضة الجناح ، حزينة النفس ، مع أبيه القاسي ، القوى الشكيمة ، الذي وسلما كل سلطتها وكبت شخصيتها ، وحرمها دائرة نفروذها و ولم يكن يحملها على الاستمر ار في حياتها الزوجية ، إلا وحمها لبنها ، (٢) . وهو يصرح أيضا بأنه ورث عن أبيه شيئا من وعناد وقوة إرادة . وسرعة غضب ، وميل إلى الحزن ، (١) بخلاف من يغفلون التصريح ببعض هذه الصفات ، حين يشيرون إلى تكوينهم الشخصي .

وهو يصرح بأنه ليس كثير الثقة بنفسه ، ولا بما يصدر عنه ، وإن كان

<sup>(</sup>۱) حیاتی ۱۹۰ / ۱۹۰

<sup>(</sup>٢)المرجع نفسه ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ۲۹۸ ، ۲۹۸

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ٢٩٩

شدید الغضب ، کما یصرح بألوان من حیاته الفقیرة التی عاناها فی طفولته وصباه ، مما یحرص الکثیرون علی إخفائه ، و یعملون علی تناسیه . و من ذلك ما یذکره من أنه کان یقطع المسافة بین بیته فی المنشیة و بین الازهر مشیا علی قدمیه ، د و أعود من الازهر ، و معی مندیل کبیر فیه ( الجرایة ) ، أنقله بین یدی الیمنی ، و یدی الیسری . . فأصبحت أتنقل حتی المسافات القصیرة فی سیارة (۱) ، .

ومن صدقه ، ما يصرح به ، من أنه كان فى شبابه يتمسك بالمئل العليا ، لكنه فى شيخوخته وبعد أن اصطدمت هذه المثل بواقع البيئة التى حوله ، أصبح يتنازل عن بعضها (٢) ، وفى ذلك يهول: دلكم تمسكت فى شبابى بالمبدأ ولمن حز فى واستقلت من عمل يدر على الربح ، لاننى رأيته يمس كرامتى ، وبنيت آمالا واسعة على ما أستطيعه من إصلاح ، وما أحققه من أعمال ثم رأيت كثيراً من هذه الآمال يتبخر ، وما أنوى من أعمال يتعثر ، وها أنذا فى شيخوختى قد أقبل ما كنت أرفض ، (٣) ،

فإذا كان , أحمد أمين ، صادقا وصريحا ومتواضعا وذا نظرة موضوعية بالنسبة إلى نفسه ، وإلى ذويه ، فإنه كان أيضا يتسم بهذه الصفات فى النظرة إلى الآخرين ، ومن الامثلة ما يذكره عن أعضاء مجلس الجامعة ، حين كان عضوا به ، وكان يضم الشخصيات المصرية الكبيرة ، ويصرح بما يدل على كيفية تكوين الآراء لديهم ، والعوامل التي تعمل فى اتجاهاتهم و تكوينهم ، وكيف يتناقشون و يحتجون . . حتى انتهى بشأنهم إلى التصريح بأن ، هؤلاء الكبراء، يفكرون كما يفكر الناس ، ويخطئون كما يخطىء الناس ، و تتغلب علمهم

<sup>(</sup>۱) ، (۲) حیاتی ص ۲۵۷ / ۲۵۷

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٣٥٧ / ٣٥٨

الأهوا. أحيانا - كما تتغلب على سائر الناس ،(١) .

ومن أصدق الأمثلة على نظرته المجردة فى الحديم على معاصريه ، دون ميل إلى تحين أو هوى ، إشارته إلى صداقته للشيخ و أمين الحولى ، حين كانازميلين فى مدرسة القضاء الشرعى ، وما كان بينهما إذ ذاك من انفاق فى الفكر والشعور ؛ لكنه لا يشير إلى ما انتهت إليه صداقتهما حين عملا معا فى الجامعة . ومن أمثلة هذه النظرة المجردة أيضا ، ما يذكره من خلاف نشب بينه وبين الدكتور وطه حسين ، حين شغل وأحمد أمين ، منصب وعميد كلية الآداب ، فهو لا يصدر الأحكام على صديقه ، لأنها لن تمكون أحكاما سليمة بطبيعة الحال ، إذ أن الفضب آ نئذ سيلون نظرته ، بل هو يباعد بينه وبين النظرة المتحيزة المتعصبة للذات . ويبرر الخلاف بينه وبين يباعد بينه وبين النظرة المتحيزة المتعصبة للذات . ويبرر الخلاف بينه وبين الشخصية ، ويغضى إغضاء تاما ، عن الخوض فى تفصيلات من شأنها الإساءة السحصية ، ويغضى إغضاء تاما ، عن الخوض فى تفصيلات من شأنها الإساءة واحدمن أعز أصدقائه ، ثار بينهما وخلاف ، أصيبت منه الصداقة ، فحزن لما واحد نت ، و بكى عليها و بكيت ، (\*)

والحق أن هذه درجة عالية من التجرد فى نظره ، سواء إلى الذات ، أو إلى الآخرين ، ربما ته , تلك النظرة التى أبداها وجون استيوارت مل ، فى ترجمته الذاتية ، حين تم , ل الحكاتب وكارليل ، وكان ومل ، لا يكن له مودة ، ولا يفهمه ، لكنه رغم ذلك يقول عنه : د.. كان يستطيع أن يرى أشياء كثيرة قبل أن أراها ، بلكان يستطيع أن يرى كثيرا من الأشياء لم أرها ، حتى بعد أن وضحت لى، وأنا أعرف أننى لاأستطيع أن أفهم هذا الرجل، فإنه من المحال

<sup>(</sup>۱) حیاتی ص ۲۸۶ ۰

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٢٩٥ / ٢٩٧ .

أن أرى أكثر مها أرى ، وهـكذا لايمكننى أن أصدر حـكما عليه ، إلا بهد أن يتوسط بيننا شخص ثالث فيوضح ما غمض على، وهذا الشخص الوسيط بيننا، يكون متفوقا علينا نحن الإثنين ، فيكون أكثر شاعرية من كارليل ، وأعمق فكرا منى ، (۱).

وعلى هـذا النحو من الصدق والصراحة والنظرة المجردة سار ، ميخائيل نعيمة ، الذى يصرح بـكثير من النقائص والزلات والتصرفات التى تعاب على صاحبها، ويصرح ببعض صفات والديه من مثل شراسة طبع أمه، وقوة شخصيتها. كذلك يفضى ، توفيق الحكيم ، بكثير من التصريحات فيما يتعلق بحياته. وحياة ذويه بل ربما يـكون هو و ، ميخائيل نعيمة ، اللذين ينفردان بالتصريح بأثر الجنس في حياة كل منهما من بين كتابنا جميعا .

بل ربماكان ، توفيق الحكيم ، وحدده ، أعظم كتابنا المحدثين حظا من الصدق والنظرة المجردة ، والتواضع الحلق ، والصراحة ، وربما يتفوق فى ذلك كله على ، أحمد أمين ، لأن الأخير كان يتحرج فى التصريح ببعض نقائصه وهفو اته وزلاته بحكم نشأته الدينية ، وطبيعة الحياء التى غلبت عليه فى حياته العملية وفى كتاباته .

أما . توفيق الحكيم ، فإنه كشف الغطاء عن تكوينه الآدمى وعن سلوكه ومزاجه ، على نحو لا يجد فيه حرجا من التصريح بما فى خلقه أو سلوكه ، فنحنا ترجمة ذاتية (٢) ، لعلما أعظم الترجمات الذاتية الحديثة، حظا من الصدق والتجرد

Autobiography by John Stwart Mill, 9th edit London, Oxford (1)
University Press 1952, P.P. 147, .148

<sup>(</sup>٣) ترجمته الداتية في كل من « زُهرة العمر » «سجن العمر » وكل منهما تكمل للأخرى .

لأنه لا يجد حرجاً فى أن يصرح برسوبه الدراسي أثناء المرحلتين الابتدائية والثانوية ، بل أثناء مرحلة الدراسة العالية ، وتعدد مرات هذا الرسوب.

ويبلغ به الصدق والتواضع ، حـــدا لا نجده لدى بعض كتابنا المحدثين كالعقاد أو ، سلامه موسى ، اللذين يبالغان فى الـكلام عن ملـكاتهما العقلية منذ الصبا الباكر . لكن ، توفيق الحكيم ، بلغ حدا من الصدق مع نفسه ، جعله لا يجد حرجا فى أن يقول عن إحدى سنوات دراسته الابتدائية : ، فكنت بليد الفصل بحق هذه المرة ، (۱) و لا يجد حرجا فى التصريح بأنه كان فى بعض بليد الفصل بحق هذه المرة ، (۱) و لا يجد حرجا فى التصريح بأنه كان فى بعض مراحل دراسته ، يتسم ، بالاستهتار والتراخى والاستهائة والإهمال ، (۲) لا نشغاله بقر امة الروايات ، و بالتردد على ، السينما ، لولعه بمشاهدة ، الحلقات وسلاسل المغامرات التى كانت تطيش بلبه ، على حد تعبيره ، حين كان طالبا فى المرحلة الثانوية .

وكان فى مرحلة دراسته فى مدرسه الحقوق ،منصر فا إلى مشاهدة التمثيليات وإلى محاولة كتابة بعض المسرحيات القصيرة ويصرح بأنه لم يكن من الطلبه المتفوقين إذ ذاك ، وأنه كان يرسب على عادته وحتى ليبدى دهشة شديدة. حين فوجى منجاحه فى دليسانس الحقوق ، (٣).

وهو يصرح عن أبويه ؛ بأن والدته ؛ كانت حادة الطبع ؛ نارية الخلق ، كانت أختها الكبرى كذلك ، التي لم تكن على وفاق بينها وبين أمه ؛ بل كانت الخصومة والمقاطعة بينهما ؛ هى الحياة العادية، كما يصرح بأن والدته كانت ذات سطوة ومقدرة عجيبة على أن تخضع جميع من حولها لإرادتها ، حتى كان هذا

<sup>(</sup>١) سجن المعمر ص ١٠٤

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱۲۸

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٢٩٢

شأنها مع زوجها (۱) ، وأنها كانت رغم طيبة قلبها ، وعدم معرفتها الخبث ، تنطوى على دروح شر ، و د صراحة متحدية دخاصة مع المعتدى . أما أبوه فإنه يقول عنه ، إنه كان دكثير الخبث ، قليل الصراحة درض طيبته وندرة شره (۲) وأنه كان مقتصدا اقتصادا يبلغ حد البخل.

وهذه درجة من الصدق والصراحة والتواضع الحلق ، ربما لا نجد لها نظيراً فيابين أيدينا من ترجمات عربية حديثة يتضح فى بعضها الميل إلى التغنى بالصفات المتفوقة التي هي - فيما يرى أصحابها - صفات وملكات موروثة ، من مثل ما نجده لدى وسلامة موسى ، و والعقاد ، الذى يظهر تشامخا عظيما ، فيما كتبه عن نفسه ، ويبدى زهوا شديدا .

ومن ذلك ما يقوله: «لقد حاربت الطغيان وحاربت الفوضى » لقد حاربت رءوس الأموال » وحاربت مذاهب الهدم والبغضاء » لقد حاربت التبشير » وحاربت التقليد الأعمى والدجل المريب باسم الدين » لقد حاربت الجمود والرجعية وحاربت الانكار والجحود » لقد حاربت أعداء الأدب المسمى الملوك ، لقد حاربت أعداء الأدب المسمى بالمقديم ، وحاربت أصدقاء الأدب المسمى بالجديد . • لقد حاربت جميع مؤلاء فالنق على محاربتي أناس من جميع هؤلاء . • ، مثل لكنه يذكر أن سيوف خصومه هؤلاء ، تكسرت كلها أمام صلابة شخصيته ، وأنه ظهر على خصومه ، وانتصر على أعدائه ، لأنه كما يقول عن نفسه ، مخلوق وأى مخلوق ، وقل إن شئت ، إنسان وأى إنسان ، أديب مشهور ، وليس بليسانس ولا دكتور ، وعضو في مجلس الأعيان ، وليس في حوزته نصف فدان ، وليس دكتور ، وعضو في مجلس الأعيان ، وليس في حوزته نصف فدان ، وليس

<sup>(</sup>١) سجن العمر ص ٢٩٤١٨ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۲۸۷

<sup>(</sup>٣) «أنا» للمقاد ص ١٦٤ .

ببيك ولا باشا ، ولكنه يقول للبيك والباشا : كلا وحاشا . . وصاحب قلم مسموع الصرير ، مرهوب النفير ، ولكن ليس بصاحب صحيفة ولا بمدير ، ولا برئيس تحرير ولا سكرتير تحرير . . يا حفيظ شيء يجنن ،(۱) .

وعلى هذا النحو الذى يظهر اعتدادا شديدا بالذات ، وزهوا وعجبا وتشامخا، بمضى العقاد ، حتى ليبلغ تشامخه حد قوله عمن يخاصمه أو يهاجمه أنه: من لا يبالى هجوما عليه ، ولكنه بأصبع واحدة من إحدى يديه ، يرده على عقبيه ، (۲) .

وأيا ما كان الأمر ، فإن الكثيرين عن ترجموا لأنفسهم من كتابنا العرب المحدثين ، لا ينزعون هذا المنزع المتشامخ الشديد الاعتداد بالذات وتمجيدها ، الذي كان د العقاد، هو الوحيد من بينهم جميعا ، المفصح عن هذه النزعة المفرطة في العجب الذاتي.، وكثير منهم ، اتسموا بالصدق والنظرة الموضوعية، والصراحة على نحو ما أسلفنا .

ويخلق بنا أن نشير في هذا الموضع ، إلى أن الصراحة التي انتهجها كتابنا المحدثون ، تختلف عن الصراحة التي نجدها لدى كتاب الترجمات الذائية في التراث العربي ، من حيث أن المحدثين لايجدون حرجا في التصريح بالعيوب والمثالب المتعلقة بالمترجم لذاته ، أو المتعلقة بنويه ، على نحو ما كان يتحرج القدماء . وليس في الترجمات الذائية في التراث ، ما كان يتضمن التصريح بأثر الجنس ، على نحو ما نجد في الترجمات الذائية الحديثة خاصة ما صرح به كل من ونعيمة ، و « الحكيم ، اللذين انفردا من بين كتابنا المحدثين بالاعتراف بمعرفتهما المرأة في سن الشباب ، دون أن يجدا في ذلك حرجا .

وذلك بخلاف المحدثين جميعا الذين يشيرون إشارات سريعة فيها تلميح

<sup>(</sup>١) أنا للمقاد ص ١٦٦

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱۹۲ / ۱۹۷

إلى عاطفتهم نحو المرأة ، دون تصريح بالأثر الجنسى ، من مثل ما نجده لدى و أحمد أمين ، الذى يشير إشارات سريعة إلى معاناته تجربة الحب فى مطلع شبابه ، ثبم معاناته إياها حين أحب سيدة إنجليزية متزوجة كانت تدرس له لغتها ، وكتم عنها حبه .

ومن مثل ما نجده فيما كتبه و العقاد ، مشيرا إلى وجود . . . ؟ علاقة حب بينه وبين سيدتين ، ومن مثل ما يصرح به وطه حسين ، فى والآيام ، من شعوره معاطفة نحو فتاة صغيرة ، كان يأنس إلى محادثتها حين كان يتردد على بيت زوجها الكهل الذى كان يعمل مفتشاً للطريق الزراعية ، ليقرأ عليه بعض الدروس .

ومن مثل ما يرويه , يحيى حقى ، فى , خليها على الله ، من ذكرياته ، عن باتعات الهوى (۱) حين كان معاونا للادارة فى الصعيد ، ويشير فيها إلى أن بعض الموظفين كان يستضيف إحداهن فى ستر الليل و فى تكتم شديد ، ومن حلال عرضه ذكريائه عنهن ، نستشف أنه عرف هذا الطراز من النساء ، خاصة ما يحكيه عن صفات واحدة منهن ، إسمها ، سليمة ، إذ يصف محاسنها وصفاتها النفسية وصفا دقيقا ، لا يصدر إلا عن صاحب تجربة معها (۲) . وهو لا يصرح أنه عرفها هى أو غيرها ، بل يصور ذكرياته عنها ، فى حذر شديد ، وينسب إلى غيره ما يبدو أنه خبره هو نفسه ، من حالها ، بقوله : «سمعت من من يقول عنها . . . (۲) .

ومن الإشارات إلى المرأة ، تلك التلميحات الكثيرة التي أوردها والشدياق، في و الساق على الساق ، ، وأكثرها تلميحات تعكس علاقته بزوجة التي أسماها و الفارياقية ، .

<sup>(</sup>١) خليها على اللهص ٢٢٠/٢١٤

<sup>(</sup>٢) خليها على اللهص ٢١٦/٢١٦

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢١٧

وفيها عدا تلك التلميحات ، والإشارات ، لانجد من بين المترجمين لأنفسهم، من بلغ فى الصراحة حول علاقته بالمرأة، حد الاعتراف بأثر الجنس فى حياته، غير و نعيمة ، الذى يعترف بمعرفته ، أكثر من امرأة ، ويعترف بضعفه أمام إغرائهن .

و , الحكيم ، الذي يعترف بمعرفته المرأة في مصر ، فقد عرضها في صورة الحب الرفيع ، وعرفها أيضاً في تلك الأماكن المظلمة ، ، وتلك البيوت المرخصة وقتئذ ، . نتسلل إليها في الستر ، دون خشية فاضح أو رقيب ، (١) ، ولما ارتحل إلى فرنسا للدراسة ، عرف أكثر من امرأة ، على ما يصرح بذلك في وزهرة العمر ، .

على أنه ، مهما كانت درجة الصراحة لدى بعض تنابنا المحدثين ، فإنها لم تبلغ لديهم، ولا لدى القدماء ، حد الصراحة العارية ، والاعتراف المكشوف على نحو ما نجد لدى بعض من كتبوا عن أنفسهم فى الأدب الغربى من مثل «بييس ، الذى عرى نفسه ، حين اعترف بأنه كان يعجب بسيدات البلاط المتبرجات ، ويغازل الفتيات الحسان ، وكان ، رغم خيانته لزوجته ، شديد الغيرة عليها (٢) ، ويبلغ به الولع بالاعتراف ، حد المكاشفة الفاضحة ، التي تخجل الحياء . ومن هذا اللون أيضاً ما صوره ، روسو ، فى ، اعترافاته ، (٣) ، ورغم أنه سجل فيها بداية موقف جديد بالنسبة لجانب من جوانب حياة ورغم أنه سجل فيها بداية موقف جديد بالنسبة لجانب من جوانب حياة الإنسان ، هو الجانب العاطني ، فإننا لا يمكن أن نتلقاها فى ثقة كاملة ، تجعلنا نجزم بصحة ما صورته من أحداثه الخاصة ، ومثالبه و نزوانه ومغام اته التي كان يدو مزهوا بها مغتبطا .

<sup>(</sup>۱) سجن العمر ص ۱٤۸ و ۱٤٩

Samuel Pepys, Selection from his Diary, Cairo, Anglo (7) Egyptian Bookshop, P.3.

<sup>(</sup>٣) اعترافات روسو ، ترجمة محمد بدر الدين خليل ؛ القاهرة ؛ مطبوعات كتابيه رقم ٢٨ ( وهي في خمسة أجزاء ) .

كذلك ، كان وتولستوى، شديد الإسراف على نفسه ، حين بالغ فى اتهامه إياها بشتى الوصمات والدئايا ، فراح يصور نفسه وقاتلا ولصا وزانيا ، وماشاكل ذلك . . . (٢) فخرج بهذا المسلك عن نهج الاعتراف القويم ، بوصف الاعتراف ينصب فى اطلاعنا على المعاناة المصنية التى كابدها صاحب الاعتراف بحثا عن الحقيقة ، لا بوصفه وثيقة وصمات ، وقائمة آثام تدين مقترفها ، أو تخفف عن صدره المثقل بلذعات الندم والتحسر ، فيروح عن نفسه بالإفضاء بها على نحو مبالغ فيه ، وكأنه يجلس على كرسى الاعتراف ، أمام أحد القساوسة ، كا تمثل لنما في اعترافات و روسو ، الذي كان أشد لستسلاما للمبالغة والإسراف فى التعرى النفسى ، والمكاشفة الفاضحة ، وزاد فاضفى على هذه المكاشفة ، روح المباهاة والزهو بما اقترفه من نكر الأفعال . وقد احتذاه وجيد ، في هذا المسلك ، وحذا حذوها وكير كجورد . أما وجيد ، وقد احتذاه وجيد ، في هذا المسلك ، وحذا حذوها وكير كجورد . أما وجيد ، غو يخرج فيه على كل ما هو مألوف ، وكشف في روايته و إذا لم تمت الحبة ، غو يخرج فيه على كل ما هو مألوف ، وكشف في روايته و إذا لم تمت الحبة ، عما ذاقه من متع ولذائذ حسية وكذلك فعل فى ويوميانه ، .

لكنه تجاوز المدى فى كتابه ، وما بقى الآن فهو عندك ، ، إذ قطع فيه الخيوط الهشة القليلة التى كانت لا تبرح تخفى جانبا صغيرا من عورات تخدش روايتها الحياء الإنسانى، خدشا يوخز الضمير، ويستثير الاشمئزاز ، حين أماط فيه اللثام عن شذوذه الجنسى المتعدى الى الغلمان والساقطات والبغايا . ومن الأمثلة على تجاوزه الحد المألوف فى المصارحة ، ما يقوله معبرا عن نفسه د . وأنا أكره المحبة الموصولة ، والأمانة فى العشق ، والوفاء للافكار . . إن روحى فنسدق مفتوح فى ملتقى السبيل ، يدخل إليه كل من يريد دخولا (٢) . .

<sup>(</sup>١) الحلم والواقع ص ٢٩٥

<sup>(</sup>٢) الوجدان لعادل العوا ؛ دمشق ؛ مطبعة جامعة دمشق سنة ١٩٦١ ص ١١١

و « جيد ، في اعترافاته التي تنتجي هذا المنجي ، قد بلغ حد الهوس ، وهو بهذا قد أصبح أقرب إلى الصراحة الكاذبة ، وقد أكد ذلك ، أحد أصدقاء « جيد ، ممن يو ثق بشهادتهم ، وذهب إلى أنه « ليس ، في كتاب «الاعترافات» كاتب مثل « جيد ، تخيل في الصراحة ليكيف في شكل التمثال الذي ينصبه لنفسه ، كما تقدم في العمر ، ليضع له قاعدة صلبة (١) .

ومن ثم فهو ينتمى إلى أصحاب الوجدان اللعوب، ذلك الوجدان المقام الضال الذى الذى ينظر إلى الزمان، نظرة، قوامها التفيكك وعدم التوافق، وهو حين يصرح بمباذله وشذوذه، يبدو مبتهجاً ومزهوا، وإذ كان يبدو له أن التصريح بأفيح الأشياء، وأشدها نكرا على نفسه، مسألة خليقة بالزهو. ومن المؤكد أن هذا الموقف نفسه، هو إحالة عقلية وهو موقف انعكاسى وعاطنى، وليس تلقائيا ساذجا . (٢)، وهو بهذا ، قد خرج على نهج الاعتراف الصحيح، وتنكب سبيل الحق الصراح، فقد غالى مغالاة مرذولة مستهجنة فيما أفضى به من المكاشفة العارية الفاضحة ، ورغم ذلك ، فإن اعترافاته هي إضافة حقة ، إلى معرفتنا بالإنسان، خاصة إنسان العصر الحاضر.

كذلك كان ، كيركجورد ، خارجا على طريقة الاعتراف الصحيح ، بما صرح به ولعله يخوض ما يتأح له من تجارب ، ونهمه إلى الانغماس بحواسه في مختلف اللذائد والمتع . ومن الامثلة قوله : « يبدو أنى مسوق لتذوق آلام الاحوال النفسية كاما ، وإلى القيام بالتجارب الجائزة جميعا ، وإلى أعتبر في كل لحظة كطفل أهمل فى خضم ، كما أتعلم السباحة ، (٢) . وهذا اللون من الاعترافات الخارجة على المألوف ، المولعة بالمصارحة المكشوفة المعرفة للنفس، ينتمى أصحاب ، الوجدان اللعوب ، حكما سلف القول حوهم ينتمى أصحاب ، الوجدان اللعوب ، حكما سلف القول حوهم

<sup>(</sup>١) فن السيرة لاحسان عباس ص ١١٥

<sup>(</sup>٢) الحلم والواقع ص ٢٩٤ ، ٢٩٥

 <sup>(</sup>٣) الوجدان لعادل العوا ص ١١١

مشغوفون بالمغامرة ، والعب من مشارب اللذائذ ، وتذوق مختلف ألوان المتع ، إشباعا لنهم الحواس ، وانقياداً لشتى الأهواء إلى الحد الذى تشه ثر منه النفس السوية . وتعافه وتمجه ، وهم الذين دينظرون إلى الزمان نظرة تفتته إلى جزئيات وآنات ، وتفصل بين الأفعال ، وأنواع النشاط الإنساني ، (۱) وهى نظرة تقوم على انعدام الانساق والانسجام ، وتعتمد فى المحل الأول على د اللحظة الحاضرة ، فتغلق الوجود كله على هذا الحاضر ، بغية مل ما يحس به صاحبها من نقص ، لكنه فى الحقيقة يغالط نفسه ، ويكذب على نفسه بنفسه ، حين يتبع هذا المسلك الذى يرفض أية نظرة تبعده عن متعة اللحظة الحاضرة ، يتبع هذا المسلك الذى يرفض أية نظرة تبعده عن متعة اللحظة الحاضرة ، ينظل ضميره فريسة ربية جامحة ، ويظل دائماً يرى أن الأفضل لا طعم له إذا يقطل ضميره فريسة ربية جامحة ، ويظل دائماً يرى أن الأفضل لا طعم له إذا استمر ، ولذا يقطع ديمومته ، ليعيد الاستمتاع به ، وهذا ما يتحقق بأى شيء ، استمر ، ولذا يقطع ديمومته ، ليعيد الاستمتاع به ، وهذا ما يتحقق بأى شيء ،

ولذا فإن أصحاب هذه الاعتراقات ، ممن ينتمون إلى هذا ،الوجدان اللعوب، لا ينظرون إلى ، حكمة الروح ، ، ولا تظهر الشخصية لديهم فى أسس قيمها ، وأعلى سلوكها ، على نحو ما يتمثل لدى أصحاب ، الوجدان الجاد ، أو أصحاب ، الوجدان الروحى ، الذين ينظرون إلى الزمان ، على أنه واقع متجانس ، على الله ويكون محور شخصيتهم دائرا حول ، التزام القاعدة ، (٢)

ومن وحى نظرة أصحاب الوجدان اللعوب إلى الزمان ، وإيمانهم بمتعة اللحظة الحاضرة ، أتت المبالغة إلى اعترافاتهم ، مما خرج بها عن نهج الحق الصراح . منحازة بمنأى عن الترجمة الذاتية المصورة للواقع الذاتي لصاحبها ، قصويرا صادقا ، على النحو الذي نجده ، لدى كتابنا المحدثين ، وكذلك كتابنا

<sup>(</sup>۱) الوجدان من ۱۱۲

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص ۱۰۰ ـ ۱۰۲

القدماء ، من كانت ترجماتهم ، كلها بلا استثناء ، ولا تنحو هذا النحو المعرى للذات ، الكاشف عن مثالبها وهفواتها ، كشفا فاضحا ، مستكرها ، إذ أن كتابنا جميعا ، يمكن ـ رغم ما بدا فى ترجمات بعضهم من صراحة واعتراف ـ أن يكونوا من أصحاب الوجدان الجاد ، ذوى النظرة المتسقة المتجانسة إلى الزمان .

#### ٦ – تصوير الصراع:

وحظ الترجمة الذاتية من البقاء ، يرجع فى الغالب ، إلى مدى ما تنقله لنا من إحساس كاتبها بالصراع ، الذى يثير فى نفوسنا ألوانا من المشاعر تحفزنا على مشاركته تجاربه وخبراته ، وعلى تعاطفنا مع مواقفه وأفعاله .

وكثير من كتابنا المحدثين، تحقق فيما كتبوه عن أنفسهم تصوير الصراح على هذا النحو القوى الذى يدعو إلى المشاركة والتعاطف، خاصة أصحاب الترجمات الذاتية الفكرية والسياسية الذين عانوا ضروباً من الصراع الفكرى والروحي والنفسي، نشبت حين واجهوا مجتمعاتهم في مجال الثقافة والفكر والأدب والسياسة والاجتماع، وكانت كلها مثار الخصومات والعداوات التي جعلت أصحابها موضع القيل والقال، وهدفاً للمؤاخذة والاتهام.

ونتج عن قوة الاحساس بالصراع فى نفوسهم ، أن غلبت على ترجماتهم الذاتية روح الثورة والتمرد ، وهى روح ظهرت لدى بعضالسا بقين من المترجمين لأنفسهم فى التراث العربى ، ولكنها لم تكن روحا غالبة عليهم، على نحو مانرى لدى المحدثين .

كما نتج عن إحساسهم بالصراع ، إحساس بعضهم بالقلق والحيرة والغربة في البيئة المحيطة . وعدم الانتهاء إليها ، ووقف الكثيرون منهم موقف الحدد والريبة وسوء الظنوالسخط والسخرية منهذه البيئة ، على نحو ما نجد فيهاكتبه عن نفسه ، كل من ، شكرى ، و ، الماذنى ، و ، طه حسين ، .

ومنهم من وقف من بيئته موقف الصلابة والإصرار على تغيير ما بها من مسلمات ، على نحو ماكان شأن ، لطنى السيد ، و ، عبد العزيز فهمى ، ومنهم من حاول الدفاع عن نفسه ، فلجأ إلى الشموخ على بيئته ، والاستعلاء عليها بما اجتمع للكاتب منهم من ميزات ثقافيـــة وفكرية عالية ، تجعله متفوقا على معاصريه ، وله الغلبة عليهم ويمثل هؤلاء ، سلامة موسى ، و ، العقاد ، على ما أسلفنا .

وتكثر الأمثلة ، التي تنقل إلينا الشعور بالغربة في مجتمع متخلف إذا قيس بتلك المجتمعات الأوربية، التي كانت نفوس كتابنا وعقولهم، تهفو متطلعة إليها، ومن هذه الأمثلة ما يقوله : « توفيق الحكيم ، مودعا « باريس ، بعد سنوات قضاها فيها ينهل من ثقافتها وفنونها : « لا يوجد مكان في العالم ترى فيه الفنون كلها مجتمعة سوى باريس . . . باريس هي فترينة العالم ! نعم . . هي الواجهة البلورية التي تعرض عبقرية الدنيا . . . (1)

ثم يكتب إلى صديقه الفرندى و أندريه ، مصورا غربته جين رجع إلى مصر : وكل ما عندى هو أنى أعيش فى جو فكرى ــ إن كان فى مصر ما يجوز أن يسمى بالجو الفكرى ــ لا يستطيع أن يعيش فيه مثلى ، وأصدقاء الماضى، أصبحو الا يصلحون اليوم لى ، فحديثهم و نكاتهم ، وطريقة قتلهم للوقت ، لما يزهدنى فى الجلوس إليهم ، وإن شئت وصفا دقيقا لحالى ، فهو يتلخص فى كلمة واحدة : الوحدة . ، الوحدة فى أكمل وأقسى معانيها . . و (؟) ثم يصور بأسه من أن بلدا كمصر ، يصبح فيه ما يشبع نهمه من غذاء الفكر ، لانه لا حياة فى مصر لمن يعيش للفكر ، (؟).

<sup>(</sup>١) زهرة العمر ص ٧١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ؛ ص ٧٤/٥٧

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ؛ س ٧٦

وهذا لون من ألوان الفلق الفكرى والنفسى الذى انتاب بعض كتابنا ، في عشرينيات هذا القرن ، وكان منهم ، توفيق الحكيم ، الذى عاناه في تلك المرحلة من مراحل حياته ، حتى اهتدى في النهاية ، إلى الإيمان بشخصيته العربية المتطورة، الني وجد وسيلته للتعبير عنها، في إسقاطها في القالب المسرحي. وهناك أيضا أمثلة كثيرة تصور ألوان الصراع المختلفة ، وتتضح بجلاء فيماصوره ، طه حسين ، في ، الأيام ، التي هي أصدق مثال على تجسيم الصراع بين الإنسان وبيئته

## تصوير فتراتزمنية متفاوتة :

لم يلتزم الكتاب في ترجماتهم الذاتية، زمنا بعينه، وهم يسجلون فيها فترات تتراوح بين الطول والقصر، وفق الرمن الذي كتب فيه كل منهم، ترجمته الذاتية، ولعل أفضل الترجمات الذاتية، هي تلك التي كتبها أصحابها في سنمتأخرة، بعد اكتمال خنراتهم وتجاربهم، واكتهال نضاجهم العقلي، وبلوغ شخصياتهم قمة التطور.. وربما يكون تراخي الزمان، وتباعد العهد، ينسيان الكاتب شيئا من خبراته وتجاربه، بعد المراحل التي كان قد سبق إلى تصويرها من قبل. فإذا كان وأسامة بن منقذ، قد صور في الاعتبار، ، أطول فترة زمنية، فيما وصلنا من الترجمات الذاتية، في التراث العربي، إذ نقل إلينا أكثر من تسعين عاما من عمره، فإن كلا من والعقاد، في ثنائيته، و وسلامه موسى، في تربيته، و وميخائيل نعيمة، في وسبعون، ، قد صور فترة رمنية من أطول الفترات التي صورتها الترجمات في الأدب الحديث.

أما الترجمات الذاتية التي تناولت فترة قصيرة ، فن أمثلتها و زهرة العمر ، التي صورت حياة و توفيق الحكيم ، في مرحلة من عمره ، هي الفترة التي قضاها في فرنسا ، والفترة التي أعقبتها بعد رجوعه إلى مصر ، وكذلك ويوميات نائب في الأرياف ، إذ نقل فيها الفترة التي عمل فيها في سلك النيابة ،

متنقلا فى ريف مصر ، على نحو ماكان الشأن بالنسبة ، لخليها على الله ، التى صور فيها ، يحى حق ، فترة من عمره ، تنتهى بتركه وظيفة ، معاون الإدارة ، بالصعيد ، ليعمل بالسلك الدبلوماسى ، وكانت ، الأيام ، من أقصر الترجمات الذانية زمنا، إذ صور فيها صاحبها فترة طفو لته وصباه وصدر شبابه ، ولاحرج على كل أولئك وهؤلاء فيما يختارونه من قترة يصورونها لذا فى الترجمة الذانية ويفرض عليه - على ما أشرنا - لأن كتابها الغربيين ، هم كذلك لا يلتزمون بفترة زمنية بعينها ، فمنهم من كتبها وهو فى سن الشباب ، ومنهم من كتبها وهو فى سن الشباب ، ومنهم من كتبها وهو من سن الشباب ، ومنهم من كتبها وهو من من الشباب ، ومنهم من كتبها وهو من من مثل ، مارجريت موريس ، (١) . وربما كانت صاحبة أطول زمن صورته من مثل ، مارجريت موريس ، (١) . وربما كانت صاحبة أطول زمن صورته ترجمة ذاتمة حديثة .

على أنه ربما تكون كتابة الترجمة الذانية فى فترة الشباب ، تحرمنا من الاطلاع على تجارب وخبرات ، تفيد فى نقل جوانب هامة من مراحل الحياة الخاصة للمترجم لذاته ، ومن أطوار شخصيته .

# ٨ -- دلالة الأسلوب على شخصية كاتبه :

من أبرز سمات ترجماتنا الذاتية الحديثة ، وجود علاقة قوية بين الأسلوب اللغوى ، وبين شخصية صاحبه إذ أن هناك اتفاقا بين الأسلوب وبين الشخصية وتطابقا ، يجعلان الأسلوب بدل على ملامح الشخصية الروحية والفكرية للكاتب ويعكسها لنا ، لأنه يصبح فى وسعنا أن تضع أيدينا على قر ائن من خلال الاستعالات اللغوية التى يتميز بها كاتب الترجمة الذاتية ، تمثل لنا ملامح شخصيته عمثلا صادقا .

<sup>(1)</sup> Margaret Murray, My first Hundred years, London William Kimber and Co. Limited. 1963

فرفاعة الطهطاوى ، يتخلل أسلوبه فى «تخليص الإبريز» تأرجح بين الأسلوب المسجوع وبين الأسلوب المرسل ، كما يتخلله اضطراب وتعثر فى أسماء بعض البلدان وفى اصطلاحات العلوم التى كان أول من حاول ترجمتها إلى اللغة العربية ، مما يشير إلى الاضطراب الذى كانت تعانيه شخصيته الفكرية . التى ترود طرقا جديدة .

و « على مبارك ، ، يتسم أسلوبه بالميل و إلى إثبات الحقيقة العلمية أو التاريخية ، دون تعلق بخصائص الاسلوب الادبى ، حتى بدأ أسلوبا جافا ، خشن الملمس ، لكن ذلك الاسلوب ، كان يعكس شخصيته الفكرية التى أشربت حب الحقيقة العلمية لطول دراسته علوم الهندسة .

و , عياد الطنطاوى , كان يميل فى أسلوبه إلى استعال السجع ، وإلى استعال بعض الألفاظ العامية الشائعة فى عصره ، إلى جانب محاولته التحرر من قيود المحمنات والبديع ، ليعبر عن بعض ما يريد بأسلوب مرسل ، وهو أسلوب يدل على شخصية قلقه بين القديم والجديد ، فى الفترة التى عاشها فى النصف يدل على شخصية قلقه بين القديم والجديد ، فى الفترة التى عاشها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر الذى بدأت فيه العقول تتطلع إلى بوادر حياة جديدة .

و « انشيخ محمد عبده » فى أسلوبه ، السهولة والبساطةوقوة الألفاظ، وتماسك الفقرات ، والاحتفال بالمناظرة والاستدلال ، والاحتفال أيضا بالثقافات والفلسفات ، وكلما تشير إلى خصائص شخصيته الفكرية .

و « الشدياق ، يميل فى أسلو به إلى إستخدام الألفاظ اللغوية المترادفة .التى يقتنصها ما وعته ذاكر ته من طون المعاجم وأسفار اللغة ، ويأتى فى ذلك بكل غريب من اللفظ ، حتى ليثير العجب ، بما يثبته من ألفاظ اللغة التى يفرق فيها بين مترادف وآخر ، ويأتى بمترادف لكل ما يخطر على الذهن من معان .ورغم تعلقه بتلك المترادفات ، فقد كان يتسم بالسهولة والعذو بةوالسر دالقصصى المعتمد على الألفاظ المرسلة فى قسم كبير من أسلوبه خاصة عندما كان يصور حالاته

الشعورية والنفسية ، وعندماكان يصور ملاحظاته وتأملاته فيا شاهده وماخاصه من تجارب فى الشام أو فى أسفاره فى مصر وأوربا .وكل ذلك يشير إلى شخصيته اللغوية المتعمقة لأسرار اللغة العربية ، ومحاولته منافسة معاصريه من اللغويين من أمثال د اليازجى ، وإثبات تفوقه عليهم ، كما يشير إلى شخصيته التى وعت. ألوانا شتى من ثقافات عصره .

أما أسلوب كل من ولطنى السيد، و وعبد العزيز فهمى، و ومحمد حسين هيكل، فقد كان لهؤلاء الثلاثة أسلوب لغوى متميز، يتسم من بين أساليب المترجمين لذواتهم بطابع خاص، مقصور عليهم لأنهم جميعا كانوا من رجال القانون، الذين تعمقوا أسرار الفقه التشريغي، حتى أصبح لكل منهم أسلوب قانوني مميز، يدل على شخصية الواحد منهم، وأن اشتركوا جميعافىأن أسلوبهم يشبه حيثيات الحدكم القضائي، المعتمدة على ضروب من التحليل والتفسير والتدليل والاستشهاد، حتى يصل فى النهاية إلى التقرير وإصدار الحكم، وأن تميز من بينهم أسلوب و ولطفى السيد، بخلوه من روح الدعاية، مما يعكس وأن تميز من بينهم أسلوب و ولطفى السيد، بخلوه من روح الدعاية، مما يعكس جانبا من شخصيته التي كانت تميل إلى الصرامة والجد، ولا تميل إلى روح المرح والدعابة.

كذلك كان و أسلوب ، شكرى و لمعتمدعلى الالفاظ الصاخبة ، والعبارات الحادة ، يعكس ملامح شخصيته الفكرية القلقة ، التي كانت تطيل التأمل لذاتها ، ويعكس أيضا صورة نفسيته المهتاجة المتوترة المتشائمة .

وكذلك ، كان ، المازنى ، فى أسلو به يتسم بالسهولة والطلاوة و با نتقاء اللفظة الدارجة على ألسنة العامة لإظهارها بأسلو به فى ثوب فصيح ، كما كان يتسم بروح الدعابة الساخرة ، وكل هذه كانت سمات شخصيته كما كانت سمات بيئته التي كان ، أصدق تمثيل لروحها .

و « العقاد ، كان فى أسلوبه يتسم بالجدل المنطقى، والحجاج العقلى، والتحليل. الدقيق لما هو بصدده من فسكرة . كماكان يتسم باختياره الالفاظ المتشامخة ذات. الجرس والطنين التي تظهر تعمقه أسرار اللغة الفصحي، وتفوقه على خصومه ومناظريه. وكل هذه كانت ملامح شخصية «العقاد، الفكرية، وقد دل «أسلوبه» علما بجلاء.

و (سلامة موسى) يظهر فى أسلوبه ما يدل على ملامح شخصيته، حين يكثر من استعمال الألفاظ الدالة على ثقافته العلمانية الواسعة، وحين يعمد إلى العبارة الموجزة، وإلى والأسلوب التلغرافي، كما كان يسمى أسلوبه، وكما كان يدعو إلى أن يسود هذا الأسلوب، كتابات أدبائنا.

كذلك كان أسلوب ، نعيمة ، يعكس ثقافته العلمية والفكرية والأدبية الواسعة المتنوعة ، كما كان يعكس تفرد شخصيته ، باستعماله بعض الألفاظ والعبارات المقتصرة علمه .

وكان أسلوب (أحمد أمين) بما يسوده من عبارات سهلة بسيطة ، خالية من الزخرف والبهرج، وما يسوده من روح هادئة وادعة ، أصدق تمثيل لشخصيته الهادئة المتواضعه .

وكان د توفيق الحكيم ، بأسلو به المعتمد على العبارات الموجزة المقتصرة ، والألفاظ التى تشغل حيزا يسيرا ، ووقتا محدودا خير دليل على شخصيته الفكرية التى أهتدت إلى . فن الحوار ، ليكون وسيلتها إلى صياغة فكرة ، لما فيه من إقتصاد وتحدد .

أما دطه حسين ، فإن ما فى أسلوبه من التكرار والترادف والعذوبة ، لمما يمثل شخصيته الفكرية ، فى أعظم جوانبها ، خاصة أنه كان صاحب دعوات تجديد فى بجال الأدب والثقافة ، وكان أستاذا فى الجامعة ، وهو فى كل ذلك ، يستعين بالتكر ار والإعادة لإقرار ما يدعو إليه من تجديد ، سواه فى مجتمعه أو بين صفوف طلابه فى الجامعة .

# البائلاثايث

الترجمة الذاتية في الإطار السياسي

الفصل الأول: السياسة والفلسفة عند . لطني السيد ،

الفصل الثاني : « عبد العزيز فهمي ، وفكرة الإصلاح

الفصل الثالث : • هيكل، وسياسة الحزب

الفضّ للول

السياسة والفلسفة عند . لطني السيد ،

كتب ولطنى السيد، ترجمته الذاتية التى أسماها وقصة حياتى، وهو فى التسعين من عمره، وأطلعنا فيها على صورة حية لدعوته الفكرية والسياسية والاجتماعية والخلقية، ومن خلال تصويره هذه الدعوة التى بناها على وفلسفة علمية، يعكس لنا مرحلة هامة دقيقة من مراحل الحياة فى مصر الحديثة.

وهو إذ يكشف لنا فى ترجمته الذاتية عن هذا الدور الخطير ، الذى اضطلع به فى مصر . منذ مطلع القرن ، يفسر لنا كيف أنه دعا إلى أن تؤسس مصر خمضتها السياسيه والفكرية والاجتماعية ، على أسس علمية ، ترتكز على قواعد علم السياسة والفلسفة والاخلاق .

وقد استمد أصول هذه الدعوة العلمية ، ومن ثقافته القانونية ، وبما درسه من الفلسفة العربية الإسلامية ، ومن الفلسفة الأوربية الحديثة ، ثم مما درسه من الفكر اليونانى خاصة ، فكر أرسطو ، ،

ويظهر تأثره بالفلسفة الإسلامية ، فيما بدا من كتابات ، احتذى فيها فلسفة ابن رشد ، وابن سينا وفلسفة ابن حزم ، أما تأثرة بالفلسفة الأوربية الحديثة ، وثقافاتها ، فيبدو فيما كتبه ، متأثرا فيه ، بكل من دفولتير ، ودروسو ، من الكتاب الغربيين الأحرار ، ومتاثرا فيه بنوع خاص بالفيلسوف الألماني ، كانت ، والفيلسوف الانجليزى ، جون ستية ارت مل ، خاصه ، مذهبه في المنفعة ومذهبه في الحر ، قه ، (١) .

وقد كان دمذهب المنفعة ، من أسس التفكير السياسي و الاجتماعي التي بني عليها د لطني السيد ، دعو ته ، لأن المنفعة , هي الدافع الأصيل وللعلاقة بين الدول بعضها ببعض ، وبين الحكومة و الأفراد ، أو بين الأفراد فيما بينهم

<sup>(</sup>۱) لطنى السيد والشخصية المصرية للدكتور حسين فوزى النجار القاهرة مكتبة القاهرة الحديثة سنة ١٩٦٣ ص ١٤٥

على (١) ما كان يرى ، كما كان و مذهب الحرية و الذى جعله و جون ستيورات مل ، أساسا للنظام الاجتماعي هو الذى استمد منه و لطنى السيد ، دعوته الاجتماعية و اتخذ منه أساسا لما دعاه و مذهب الحريين ، (١) كما ظهر تأثره بفكر و أرسطو ، واضحا ، فى دعوته إلى الديموقر اطية وإلى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، على أساسها لا على الحدكم الاستبدادي ، كما ظهر فى نظرته العامة إلى الاخلاق ، مما حداه إلى أن يترجم كتبه فى السياسة والاخلاق على نحو ما سنتين .

وقد كشف لنا فى ترجمته الذاتية ، عن هذه الأسس العلمية التى اتخذها أساساً لدعوته الفكرية والسياسية ، وكان بها صاحب مدرسة جديدة فى مصر والعالم العربى ، ترمى إلى أن تحقق للفرد والجماعة ، الحرية الفعلمة والحرية السياسية ، والشجاعة الأدبية ، والعدالة الاجتماعية والتهذيب الخلق ، وعندنذ تتحقق لمصر عوامل النقدم والنهضة ، لأن هذه الأسس التى دعا إليها ، كانت فيا يرى - هى الأسس القويمة التى ينبغى أن تكون مقياسا لنهضة مصر .

وهو يؤكد في « ترجمته الذاتية » هذا الدور الخطير الذي اضطلع به وخرج فيه على كثير من المسلمات والآراء السائدة إذ ذاك ، من مثل الدعوة إلى الجامعة العثمانية من جانب بعض زعماء مصر ، وعلى رأسهم « مصطفى كامل » أو الدعوة إلى توحيد كلمة المسلمين وجمع شتاتهم ، في دولة إسلامية واحدة ، تحت خلافة واحدة عظمة ، كما كان يدعو إلى ذلك « الأفغاني ، وتلاميذه ، منذ أو اخر القرن التاسع عشر ، وأو إنل القرن العشرين .

لكن د لطفى السيد ، خرج على أولئك وهؤلاء ، بسياسة جديدة هى د سياسة مصر للمصريين ، وأعلن فى أول مقال له فى صحيفة د الجريدة ، التي

<sup>(</sup>١)و(٢) لطني السيد والشخصية المصرية ص ١٤٥ و ١٤٦

تولى رئاســة تحريرها . . . . أنها صحيفة مصرية تدافع عن مصالح المصريين ، (۱) .

وكان بذلك أول من جاهر بمخالفة أمثال تلك الآراء السائدة في مصر ، وفي المجتمعات العربية ، التي كانت تدءو إلى محاربة الاحتلال ، عن طريق التبعية للخلافة العثمانية وأفصح عن دعوته الفكرية والحلقية والسياسية ، التي كانت ترمى إلى تحقيق الشخصية المصرية وتحريرها من التبعية والجهل والتخلف الحلقي والاجتماعي ، عن طريق النعليم الحر ، والتهذيب الحلقي ، حتى يتحقق للجماعة الاستقلال ، وتتحقق لها المنفعة إذا تحقق كل منهما للفرد .

وهو يذكر أن و أرسط ، لفت نظره منذ الصغر ، إذ أنه أول من ابتدع علم المنطق ، وأكبر مؤلف له أثر خالد فى العلوم والآداب ، ولذا رأى وجوب تأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف ، على نجو ما كان يرى و فتحى وغلول ، ، من قيام النهضة الأوربية على الترجمة ، فقد عمد رجال هذه النهضة إلى فلسلفة أرسطو ، وكانت فلسفته و مفتاحا للتفكير العصرى الذى أخرج كثيرا من المذاهب الفلسفية الحديثة ، لذلك أقدم على ترجمة ( فلسفة أرسطو ) إلى اللغة العربية ، لما رآد من انفاق مذهبه وآرائه مع مألو فاتنا الحالية . إذ قامت الفلسفة العربية على فلسفة أرسطو ، ورأى أن هذه للفلسفة ، هى و الطريق الأفرب إلى النهضة الغربية . والحق أن أرسطو ، كان معلما فى النهضة الشرقية ، مثل ما أنتج فى النهضة الغربية . والحق أن أرسطو ، كان معلما فى اللهضة ، معلما فى السياسة والاجتماع . فهو كما لقبه العرب بحق و المعلم الأول ، على الإطلاق ، وكما وصفه ودانتى ، فى جحيمه و معلم الذين يعلمون (٢) .

<sup>(</sup>۱) قصه حیاتی ، لأحمد لطفی السید ، القاهرة ، ( سلسلة كتتاب الهلال رقم ۱۲۱ سنة ۱۹۹۲ ) ص ۱۶ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، قصة حياتى ص ١٦٨

ولذلك كله ، فقد د ترجم عن أرسطو ,كتاب الأخلاق ، بغنوان و إلى فيقوماخوس ، وكتاب والسياسة ، الذى وضع فيه قواعد علم السياسية و التى ما زالت هى القواعد السائدة التى تدرس حتى الآن ، وما زالت كلمات . . الاتوقراطية ، و و الديموقراطية ، و و الدكتاتورية ، سائدة حتى اليوم ، وهى كلمات ابتدعها و أرسطو ، (1) وكان و أرسطو ، بمواهبه وأفكاره ، من المصادر التى استقى منها و لطفى السيد ، . . آراه ، وأفكار ، في مجال الفكر والسياسة والاجتماع والاخلاق ، و نادى مها لإصلاح الفرد ، والجماعة ، على ما أسلفنا .

وهو يختار لبناء ترجمته الذاتية ، الأسلوب التحليلي و شو أسلوب المقالة التي حذقها ، ويسمد إليه ، ايكون وعاء يصب فيه ، ما و الل منه على مراحل جياته المختلفة ، وعلى أطوار شخصيته في طفولته وصباه وشبابه وفي مرحلة نضجه العقلي الذي أناح له الدعوة إلى أفكار جديدة . فقد اختار إذن المدخل التحليلي الذي تعود عليه في أسلوبه الذي يصوغ من خلاله أفكاره ، وهو مدخل كان أداته للتعبير عن حياته وشخصيته ، والتعبير عن كثير من المواقف والأحداث والخصومات الفكرية ، مدافعا ومبرراً ومفسرا

وقد سجل لنا حياته على الت ، الله في كل فترة منها مرحلة من حياته ، أو جزء المن مرحلة . وكل مرحلة نقلها في مقالة نثرية صغيرة ، فقد بدأ في المقالة الأولى ، الكلام عن ميلاده في ١٥ يناير سنة ١٨٧٧ في قرية وبرقين ، إحدى قرى مديرية الدقهلية ، وعن نشأته الأولى بها و تعلمه في كتاب القرية حتى حفظ القرآن الكريم وهو في سن العاشرة ثم انتقاله إلى مدرسة المنصورة الابتدائية ، وهما إلى مدرسة المنطورة الابتدائية ، منه الله مدرسة المناوية النانوية ، حيث عرف زميله الطالب وعبد العزيز فهمى، وبدأت بينهما صداقة حميمة ، منذ تلك السن المبكرة (٢٠)، وظل بالخديوية إلى أن التحق بمدرسة الحقوق . بعد حصوله على البكالوريا عام ١٨٨٩ ، وبدأ

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ص ١٦٩

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ١٧ / ٢٣

منذ فترة التحاقه بالحقوق ، اتصاله بالصحافة والكتابة ، إذ أنشأ وهو طالب علمة التشريع ، بمعاونة بعض زملائه الطلاب بهما مثل ، إسماعيل صدقى ، و و السماعيل الحكيم ، وشارك في تحرير بعض الصحف و ترجمة ما يصلها من يرقيات ، مثل ، صحيفة المؤيد ، (۱) .

وفى المقالة التالية (٢) يشير إلى بداية اشتغاله بالسياسة بعد أن عمل كاتباً للنيابة ، ثم معاوناً لها إلى أن رقى عام ١٨٩٦م ، وكيل نيابة ، فأنشأ هو و عبد العزيز فهمى ، جمعية سرية لتحرير مصر من الاحتلال البريطانى ثم يسافر إلى سويسرا و بعد ذلك ينتقل فى مقالة ثالثة (٣) إلى الإشارة إلى إشتغاله بالصحافه بعد عودته من سويسرا بسنوات ، وإلى توضيح كيف أنه استقال من النيابة عام ١٩٠٥ ليعمل محاميا ، ثم توضيح كيف أنه انصرف عن المحاماة ، ليفرغ للعمل بالسياسة والتحرير في صحيفة ، الجريدة ، التي أنشأها هو و بعض زملائه من أمثال ، محمد محمود ، وينتقل من ذلك ، إلى الحديث في مقالة رابعة (١) عن ، اللورد كرومر ، وأعماله السياسية .

ثم يعقبها بمقالة (٥) يبسط فيها رده على «كرومر ، مفندا آراء و أفكاره التي ندد فيها بطبيعة المصريين و أخلاقهم ومعتقداتهم ، إلى أن يخرج بخلاصة فكرته التي تنصب في المطالبة بالاستقلال التام لمصر ، فيتهم بسببها بخر وجه على إجماع الامة ، وخروجه على الباب العالى ، وهو يجملها في المقالة السادسة (٦) ، ثم يذكر في المقالة السادسة (٦) ، ثم يذكر في المقالة السابعة (٢) خلاصة رأيه عن أربعة رجال هم «حسن عاصم» و «مصطفى كامل ، و «قاسم أمين ، و «أحمد عرابى ، وينقل في المقالة الثامنة (٨) انطباعاته

 <sup>\*</sup> والد الأديب « توفيق الحـكم » .

<sup>(</sup>۱) قصة حياني ۱۷ / ۲۷

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٤١/٤١

 <sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ٦٤/٧٧

<sup>(</sup>v) المرجع نفسه *ص ۱۰۹/۹۳* 

 <sup>(</sup>۲) للمرجع نفسه ص ۳۱ / ۹۳
 (٤) قصة حياتى ص ٢١/٥١
 (٦) المرجع نفسه ص ٩٧/٧٩

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه ص ١٠٨/ ١٣٠

عن رحلته إلى أوربا وما لاحظه فى فرنسا وانجلترا ، وعن رحلته إلى المدينة المنورة هو ووالده سنة ١٩١١ م لزيارة الحرم النبوى الشريف .

ثم ينتقل من تلك المقالات إلى قسم آخر ، يصورفيه جهاده السياسي، وآراءه في مجال السياسة والاجتماع والفكر والتعليم ، ويقسم كل ذلك ، إلى مقالات كا فعل من قبل ، فيكتب في المقالة الناسعة ، عن صلته بكل من ، سعد زغلول ، و ، الحديوى عباس ، وعن تأليف أول وفد مصرى في عهد ذلك الحديوى (۱)، ويسجل في المقالات التالية موقفه هو وبعض الساسة المصريين من الحرب العالمية الأولى(۲) ويأسه من عدم نجاح مسعاهم في تحقيق الاستقلال لمصر ، حتى أعتزل السياسة والصحافة . وانصرف إلى مجال آخر رأى فيه تحقيق أمله في إصلاح الحياة في مصر ، هو مجال الترجمة ، فترجم مؤلفات ، أرسطو ، في السياسة والأخلاق .

ثم يعلل أسباب المطالبة بالاستقلال التام إثر إنتهاء الحرب العالمية الأولى(٣) هو وأصدقاؤه و سعد زغلول ، ، و و عبد العزيز فهمى ، و و على شعراوى ، و و محمد محمود ، ، وينتقل من ذلك إلى مقالة أخرى ، يوضح فيها دوره فى تأسيس الجامعة التى كان يعتبرها مصدر التطور القومى(٤) ، ويتبعها بمقالة (٥٠ يكشف فيها عن سبب توليه وزارة المعارف فى وزارة و محمد محمود ، التى ألفت سنة ١٩٢٨ وكيف أنه لم يستمر فى الوزارة وأستدعى للعودة مديرا للجامعة .

ثم يختم ترجمته الذاتية بمقالة (٢) له عن الأخلاق وكيف ينبغى أن تكون. لتحقيق سلام عالمي و ويتخلل ذلك ، مقالة أثبت فيها ملاحظاته عن كل من

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ص ١٤٣/١٣١ (٢) المرجع نفسه ص ١٥٠/١٥٩

 <sup>(</sup>٣) المرجع نفسة ص ١٨١/١٧١ (٤) المرجع نفسه ص ١٩٢/١٨٣

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ١٩٣/ ٢٠٠ (٦) المرجع نفسه ض ٢٠٠/١٩٣

« ليو تو لستوى ، « وفتحى زغلول ، (۱) . فهو يختار ، لترجمته الذاتية ، إذن ، هــذا التركيب الذى يعتمد على المقالة التحليلية ، على ما نرى \_ وهى الأداة المعتادة لديه للتعبير عن أفكاره ، وهى خمسة عشر مقالا ، يسمى كلا منها فصلا.

ومن بحموع هذه الفصول ، يتألف , البناء ، فى ترجمته الذاتية . وهى ـ على ما يبدو لنا ـ تفتقر إلى رابطة قوية تمنح البناء تماسكا ووحدة وإتساقا ، وإن كان قد حاول إيجاد رابطة ، لإحداث هذا التماسك ، عن طريق الحرص على التدرج الزمنى ، والتدرج فى الانتقال ، لتصوير مراحل حيانه منذ طفولته ، وتتبع مراحل تطوره تتبعا منتظها لا يعتمد على التذكر فحسب ، بل يعزز هذا التذكر بإثبات عنصرى الزمان والمكان ، والعناية بالكشف عن أسماء الشخصيات التى اتصل بها وكان لها تأثير فى شخصيته مئل ، جمال الأفغانى ، و دفتجى زغلول ، أو الشخصيات التى حدث تأثير متبادل بينه وبينهما ، مثل شخصية صديقه « أو الشخصيات التى حدث تأثير متبادل بينه وبينهما ، مثل شخصية صديقه « عبد العزيز فهمى ، وشخصية ، إسماعيل صدق ، .

ورغم أن و ترجمته الذاتية ، تفتقر \_ على ما تبينا \_ إلى قوه الترابط وشدة الاحكام ، فإنها أمدتنا بما نستدل منه على مراحل حياته وتطوره ، خاصة ما ذكره عن مراحل طفولته وصباه ومطلع شبابه ، ما يشير إلى تفتح ذهنه إلى التثقيف الذاتي منذ صباه الباكر ، فقد ذكر أنه قرأ وأصل الأنواع الداروبين، وهو في المرحلة الثانية ، كما حفظ كثيرا من أشعار المعلقات وأشعار الفحول (٢٠٠٠) وعما يشير إلى تفوقه في فقه القانون والتشريع منذ مطلع شبابه ، ما يذكره من إنشائه هو و بعض زملائه و مجلة التشريع ، وربما كان من أسباب ظهور بوادر تفوقه ، في هذا الجال ، ما يذكره من تتلذه في كلية الحقوق ، على يد و الشيخ عدد عبده ، و و الشيخ حسو به النواوى ، \_ الذي صار شيخا للازهر فيما بعد \_ والشيخ حسن الطوبل (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) قصة حيآني ص ١٥٧/١٤٥ (٢) المرجع نفسه ص ٢٤ (٣) المرجع نفسه ض ٢٥

كا صور لذا تأثير البيئة فى شخصيته ، وقد كان لهما أعمق تأثير فى إظهار نفوقه العقلى المبكر ، وكان من آثار احتكاكه ـ بالبيئة المحيطة ـ أن ثار على كئبر عمل هما يسودها من أفكار ، عدها العوائق التي تحول بين أبناء مصر ، وبين التقدم فى مجالات الحياة المختلفة ، وقد أكثر من تصوير ما اكتسبه من البيئة مبينا تأثيرها فى شخصيته ، وعلاقته بها التى كانت تقوم على التفاعل المتبادل بينه وبينها .

ولكنه أغفل أثر الوراثة ولم يعن بإظهارها كالم يعن باظهار آثار الصراع في نفسه ، ولم يتبعه ليصور لنا مدى انعكاس الأحداث الصاخبة التي واجهها في ذبذبات نفسه ، وتحريك دخائلها رغم أنه صور ألوانا مختلفة من الصراع الذي عاناه في مراحل حياته ، خاصة ما كان منه متعلقا بجهاده السياسي ، ومناداته بدءوات جديدة في الفكر والسياسة والاجتماع . مما يجعلنا لا نحس بالتيارات المختلفة التي اجتماحت نفسه ، وخلفت فيها آثارا عميقة ، ولا نحس تبعا لذلك ، الأحاسيس التي تثيرها في نفوسنا طبيعة الصراع القوى ، لأن تصوير ، لطني السيد ، للصراع الخارجي ، حرمنا المشاركة التي يثيرها في نفوسنا ، تصوير الصراع من الداخل ، تصوير أخس معه ، بالأحاسيس التي يثيرها في نفوسنا الصراع من الداخل ، تصوير أخى الزمن وتباعد العهد، قد فوتا على دلطني السيد ، الإنسانية . . وربما يكون تراخي الزمن وتباعد العهد، قد فوتا على دلطني السيد ، أذكر هذه الأحاسيس وإعادة تمثلها ، وجعلاه يكتفي بتصوير ما خاصه من أحداث ووقائع ومو اقف ، تصويرا سريعا اطرح فيه العناية بتصوير أثر هذه الوقائع في حركات نفسه ، وذبذبات شعوره .

والأمثلة كثيرة على اكتفائه بتصوير الصراع من الخارج، فقد كان على ماسلف لل لاينقل لنا الأثر النفسى الذى خلفه، أى صدام حدث بينه وبين بيئته، رغم كثرة ما خاص من ألوان الصدام، بما جاء به من آراء وأفكار جديدة. ومن أصدق هذه الأمثلة أنه بعد أن انشأ صحيفة الجريدة . هو وبعض أصدقائه، وبعد أن ألف حرب الأمة فى ديسمبر سنة ١٩٠٧، وكان

وسكر تيرا عاما ، طخذا الحزب ، كان ينادى بعدة مبادى ، على رأسها المطالبة بالاستقلال التام ، والمطالبة بالدستور ، وقد كانت المطالبة بالاستقلال ، مثاراً لقيل والقال ، وذريعة للتشهير بلطنى السيد ، وبصحيفته وبالحزب الذى كان ينتمى إليه ، إذ أنه أتهم بالخروج على إجماع الأمة التى تؤمن بالتبعية للخلافة العثمانية على ماأسلفنا وهو يكتنى حين تصوير ذلك الصدام ، بالوصف الخارجى ، ولا يشير إلى ماأثاره فى نفسه من مشاعر وأحاسيس وآلام تطلمنا على حركات نفسه ، ودخائل صدره ، وكأنه يصور تلك المواقف الذاتية ، ينظر إليها نظرة موضوعية بحتة ، يخلع منها إحساسه ، ويتجرد من انطباعاته وذا تبته ، حتى لتبدو دخائل نفسه بعيدة عن الحدث أو الموقف الذي يصوره على هذا النحو الموضوعي ،

ومن هنا فإن ترجمته الذاتية تفتقر. أيضا إلى قدر من الإنطباعات والمشاعر الذاتية . التى تشيع فيها حرارة العاطفة ، وتقيم بينها و بين الملتق آصرة نفسية . وربما كان الدافع أيضا له على النزام النظرة الموضوعية فى معالجة مواقفه الذاتية وأحداثه الخاصة ، نظرته إلى نفسه ، بوصفه رجلا عاما ، لا يصح له أن يفضى بأحاسسه .

وقد سلك في تصوير مواقف حياته الخاصة نهجا موضوعيا اتسم فيه بالصدق والصراحة والنظرة المتجردة عن الهوى في تناول حياته أو حياة الآخرين، كما اتسم بالتواضع الخلق الذي يعلو به ، على الميل الطبيعي لدى الإنسان ، إلى التمجيد الذاتى ، أو العجب النفسي ، والزهو بماله من قدرات وملكات، وجدت لديه منذ طفولته على نحو ماقد يفعل بعض من ترجموا لانفسهم .

ولم يكن ولطنى السيد، من هؤلاء الموامين بالزهو على الإطلاق، بل كان ينظر إلى نفسه نظرة موضوعية مجردة، بل ربما كان ببالغ فى إغفال كثير من مزاياه وقدراته، ويكتفى بالإشارة السريعة إليها. وهو حين يتحدث عن طفولته ، يصورها طفولة عادية ، لم يكن فيها من أمارات النجابة والذكاء، ما يجعله طفلا متميزا بين أثرابه ، منقدما عليهم ، فرغم أنه يشير إلى أنه حفظ القرآن الكريم ، وهو فى العاشرة من عمره ، إلا أنه لا يتوقف عند ذلك ليعلق ، بل يروى الخبر بلا أدنى شعور بالفخر أو المباهاة ، بطفل فى العاشرة أتم حفظ القرآن الكريم ، وهى سن متقدمة إلى حدما لحفظ القرآن .

بل إن كراهته لروح الزهو ، وميله إلى النظرة المتجردة الصادقة إلى نفسه لتبدو فى تصريحه بأنه كان فى التعليم الثانوى متوسطا ، و فلم أكن من المتقدمين ولا من المتأخرين ، (١) وهو فوق ذلك كله ، قد تجرد تماما من روح الزهو فى ترجمته الذانية كلها ، فلا نشتم فيها مايشير إلى تلك الروح ، حتى فى المواضع التى لا يعد فيها الزهو عيبا ، خاصة إذا كانصادرا من علم مثله ، كان له دوره الريادى العظيم فى حياة مصر الحديثة ، ومن أجله لقب بحق . . و أستاذ الجيل ، .

فإذا كانت نظرته إلى نفسه ، تتم بالصدق والتجرد ، فإما كانت كذلك ، بالنسبة للآخرين ، ولا أدل على ذلك ، بما أثبته من آراء تناول فيها بعض معاصريه بمن كان يختلف معهم فى الفكرة السياسية من أمثال ، أحمد عرابى ، فقد كان مؤضع سخط وإتهام من جانب بعض معاصريه ، ومنهم من كان يتهمه بالخيانة ، لانه كان فى نظرهم السبب الذى جر على مصر الاحتلال البريطانى ، ولم يكن معاصرو ، لطفى السيد ، ينظرون إليه نظرة منصفة . لكنه يخالفهم ، ويجاهر بأن ، دلعر ابى ، حسنات قبل الثورة ... له حسنة رضيت عنها الامة ، وفرحت بها ، رضيها الخديو توفيق باشا ، وسار عليها العمل ، تلك الحسنة الكبرى هى الدستور ، وفالدستور المصرى من عمله ومن صنغ يده ، ومن آثار جر أته ، (\*) .

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ش٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص٤٠١.

فكان ولطنى السيد ، بذلك الرأى المنصف المجرد عن التحيز والتهصب من أوائل من نادوا بإنصاف عرابى ، حتى لا يغمط حقه .. فهو الذى كان سببا فى الحصول على الدستور وما تفرع عنه من قوانين مثل وحق الانتخاب ، وقانون مجلس النواب رغم أنه رأى له سيئات أخذها عليه ، أتت عن طريق الخطأ والجهل ، فأما الخيالة فأمر لا نعرفه فى زعمائنا المصريين . . (١) على حد تعبيره .

كذلك ، كان ذا نظرة مجردة حين تناول في . سيرته ، . مصطفى كامل . الذي كان يخالفه في الرأى ، ولم يكن من حزبه السياسي ، ونراه يخالف أعضاء حزبه فيما يذهبون إليه من آراء حول د مصطفى كامل ، ، ويجاهر بأنه كان شعاره الوطنية ، ووسيلته الوطنية وغرضه الوطنية ، وكلماته الوطنية ، وحياته الوطنية . . ، (٢) ويصرح بأن اجتماع الأمة كلها على تشييع جنازته ، دون غظر إلى اختلاف الرأى أو المذهب ، كان دليلا على أن الشعور الذي جمعهم ، هو « التضامن القومي » والجامعة الوطنية بما حداً بلطفي السيد إلى الدعوة في اليوم التالي لوفاة . مصطفى كامل ، إلى إقامة تمثال له يشهد بالاعتراف بفضله على عمله ، وتخليداً لذكره ، وكان في إشادته بالروح الوطنية لمصطفى كامل ، وفي دعوته إلى إقامة تمثال له ، مخالفا لآراء زملائه أعضاء . حزب الامة . وتلامذته الذين يتلقون على يديه دروس السياسة والعكر والوطنية حتى ليذكر . . هيكل في د مذكراته ، أنه أبدى اعتراضه ، على هذا الموقف الذي خالف به و لطفي السيد، المباديء التي كان يدعو إليها . ولكن مخالفته هذه ، كانت من علامات نظرته المجردة من الهوى والتحيز ، التي تؤكد إنصافه معاصريه مهما كانوا على خلاف معه في الرأي .

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ، ص ١٠٤

<sup>(</sup>٢) الرجع نفسه ، ص ٩٧ .

كذلك بلغ من صراحته وشجاعته الأدبية في مواجهة الناس حد اعترافه بقبول و الفتيات المصريات عطالبات بالجامعة في غفلة من الرأى العام في وصر، أو من الحكومة ، ومن غير أن تكون مسألة ذكر قبو لهن في الصحف أو الخطب مثاراً للضجة والإنكار ، وظل يخفي قبولهن عشر سنوات ، حتى قامت ضجة تنكر على الجامعة هذا الإختلاط فلم يأبه لها . . و لا ننا على يقين من أن التطور الاجتماعي معنا ، وأن التطور لا غالب له ، ومعنا العدل للذي يسوى بين الأخ وأخته في أن يحصل كلاهما على أسباب كاله الخاص على السواء ، ومعنا فوق وأخته في أن يحصل كلاهما على أسباب لتكوين العائلة المصرية على وجه يأتلف مع أطاعنا في الارتقاء القومي ، كل أو لئك لا نحفل بهذه العنجة التي ما لبثت أن ذهب بها الرمان ، (1) .

ومن صراحته أيضا ما يفضى به ، من أن , قاسم أمين ، كان يؤلف كتا به ، تحرير المرأة ، خلال موسم الصيف من عام ١٨٩٧ م ، وكان يكتب فى مدينة ، جنيف ، فصولا من هذا الكتاب ، قرأها على ، لطفى السيد ، و ، الشيخ محمد عبده ، و ، سعد زغلول ، أثناء . إقامته بينهم هناك مما يفصح عن حقيقة يخشى الكثيرون التصريح بها ، وهى أن ، الشيخ محمد عبده ، لم يكن يعترض على ماجاء فى كتاب ، تحرير المرأة ، من أفكار ، وآراء أثارت حوله أشد الخصومة وأعنفها ، خاصة من رجال الأزهر ، لأن ، لطفى السيد ، لم يشر إلى أدنى اعتراض من جانب الشيخ محمد عبده على ما قرأه عليهم ، قاسم أمين ، كما أنه اعتراض من جانب الشيخ محمد عبده على ما قرأه عليهم ، قاسم أمين ، كما أنه سكت عن الإشارة إلى رضى الشيخ و تركها لذكاء من يطالع كلامه .

وإذا كنا قد تبينا من خلال هذه الترجمة الذاتية ، سيرة رائد ، عمل على. صياغة الحركات السياسية والدستورية صياغة فلسفية ، فى مصر الحديثة وكان.

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ، ص ١٩١

صاحب مدرسة فكرية . فإننا نتبين من خلال أسلوبه اللغوى أيضا مانستدل منه على اتجاهاته الفكرية ، وعلى سمات شخصيته ، فقد كان أسلوبه يتمين بالمدةة والوضوح والأصالة ، والاحتفال باللفظة الفصحى ، والمعنى المحدد ، وون ميل إلى استعال الترادف في الألفاظ ، أو التكرار في المعانى، وكان إلى جانبذلك ، يتميز بالمناقشة العلمية الهادئة والمجادلة المبسطة ، التي يدعمها بالحجة تلو الحجة حتى يصل في النهاية إلى نتيجة محكمة ، وعلى هذا فإن أسلوبه كان مثل الحد المنطق ، في قضية تامة ، يفصل فيه بينخاطرة الذهن ، و نبضة الإحساس، التي تتوارى خلف معالجته المنطقية للأحداث والذكريات حتى ما كان منها متصلا بموقفه الذاتي ، ومو لقفه الخاصة . ومن ثم فإن أسلوبه بدا مفتقرا إلى متصلا بموقفه الذاتي ، ومو لقفه الخاصة . ومن ثم فإن أسلوبه بدا مفتقرا إلى المعالجة المنطقية والقياس العقلي وكلما نتجت عن ثراء شخصيته بالثقافات خاصة المعالجة المنطقية والمنطقية . وقد انعكست في أسلوبه الذي دل على ملامح شخصيته الفكرية \_ على ما تبينا \_ أصدق دلالة . كذلك خلا أسلوبه من روح الدعابة ، انعكاسا لشخصيته المولعة بالجد .

على أنه ، رغم ما فى و ترجمته الذاتية ، مما يقلل من قيمتها الأدبية ، فإن لها قيمة فكرية بالغة الأهمية ، بوصفها تصويراً لمرحلة من تاريخ مصر الفكرى والسياسى ، فى فترة تزيد على نصف قرن ، من خلال تصوير و لطفى السيد ، للدوره الشخصى الذى أسهم فى بجال نهضتنا الحالية .

## الفضل لثاني

« عبد العزيز فهي ، وفكرة الإصلاح

إذا كان ولطنى السيد، قد عكس لنا من خلال سيرته الذاتية ، صورة حية لدوره فى الحياة الفكرية والسياسية فى مصر الحديثة ، فإن و عبد العزيز فهمى ، صديقه وزميله ، يكمل لنا هذه الصورة ، ويمدنا بما يزيد من وضوحها من خلال تصويره دوره فى الإصلاح . وكانت فكرة الإصلاح تملك عليه نفسه ، وتوجهه فيما كان يصدر عنه من أقوال وأقعال ، فى كل مجال أتيح له العمل به .

وقد اتخذ من أكثر الاحداث التي عرضت له ، موقفا ذانيا ، كان مبعثه إيمانه بهذه الفكرة الإصلاحية ، والتصدى لتطبيقها جهد طاقته ، دون أن يعبأ بما أثاره تمسكه بها من خصومات عنيفة ، أحدثت في نفسه أزمة حادة ، حدت به إلى اعتزال الحياة العامة ، والتزام الصمت فترة طويلة ، امتدت إلى قبيل وفاته ، إذ خرج بعد أن تجاوز سن الثامنة والسبعين بأشهر قليلة ، عن هذا الصمت الذي ظل لائذا به ، وكتب سيرته الذاتية وهو في هذه السن ، ليروى لنا فيها ما ظل حبيسا في صدره فترة طويلة ، مفصحا فيها عن الوقائع والمواقف التي تعكس لنا ذوره في الإصلاح ، سالما في روايتها ضروبا من التفسير والتعليل . يخالف فيها معاصريه عن شاركوا في هذه الأحداث ، وكتبوا عن دورهم فيها .

وإذا كانت فكرة الإصلاح تتضح لديه فى كل الأعمال والوظائف التى نيطت به \_ على ما أسلفنا \_ فإن الأمثلة على ذلك كثيره . وكلها تجسم رسوخها فى نفسه منذ مطلع شبابه ، حين بدأ يمارس العمل وظائف الحكومة .

ومن هذه الأمثلة ، أنه عمل وهو فى الثانية والعشرين من عمره ومعاون إرارة ، بمديرية الدقهلية وأسند إليه الإشراف على جسور النيل لحفظها من خطر الفيضان ، وكانت الأوامر الحكومية ـ إذ ذاك ـ تقضى بأن يخرج العمد

والمشايخ إلى الجمسور ليقيموا بها فى وأخصاص من البوص ولكنه كان يرى أن هذه أو امر ظالمة وفنه عليهم أن يرجعوا إلى يلادهم وأن يكونوا تحت طلبه إذا ارتفع النيل وأخذ ينهم إلى وجوب التحرر من استبداد موظنى الإدارة قال وأفيض معهم فى موضوعات من هذا القبيل المشرف للإنسانية وأصبحوا جميعاً يعطفون على واحد منهم وحتى لينقله المدير إلى مكان آخر وين يبلغه خبر توجيهه الفلاحين وعلى هذا النحو خشية أن يتمردوا(1).

ومنها أنه حين عمل بالمحاماة ، كان يحاول إصلاح ما كان يراه فى بيئة المحامين من فساد ، ليرسى لهم تقاليد صالحة تراعى جانب الحق وحده ، دون تطلع إلى كسب مالى ، من ذلك أنه كان لا يقبل أن يلزمه أحد من أصحاب القضايا بشرط ، أو يرسم له خطة بعينها عن دفاعه ، فى مقابل أجر سخى ، على ما كان شانعا من أحلاق بعض المحامين ، وكان يؤكد دائما فى كل قضية يتولى الدفاع فيها أن و الأخلاقيات خير من الماديات ، ويؤكد أن العالم لا يخلو من ذمم لا تشترى ه (٢) ولذا كان كثيرا ما يترافع بلا مقابل . إذا رأى أن المتهم فى القضية ، صاحب حتى واضح ، وصحية ظلم بين وقع عليه ، إذ يبادر حينتذ إلى قبول قضيته . لينتصر للحق . ويؤكد معنى الإصلاح الذى أخذ به نفسه ، ولا يأخذ منه أجر دفاعه عنه .

وكذلك كان يريد إصلاح بعض القضاة الذين كانوا يضيقون بمرافعات المحامين ، ويظهرون تبرمهم بها . حتى يضطر المحامى منهم إلى الاختصار المخل بحقوق أصحاب القضايا ، فنراه يتوقف عن المرافعة ، إذا لاحظ مظاهر ضيق

<sup>(</sup>۱) هذه حياتى لعبد العزيز فهمى ، القاهرة (سلسلة كستاب الهلال رقم ١٤٥) سنة ١٩٦٣ ص ٥٥

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٢٩

على وجه القاضى أثناء المرافعة ، على نحو ما حدث منه ، حين كان يترافع أمام والقاضى الإنجليزى ، وبوند ، في إحدى القضايا ، فلم يسع ذلك القاضى إلاأن يقلع عن عادته تلك التي كانت تفوت على أصحاب القضايا حقوقهم ، و ومنذ ذلك ألحين ، صار يستمع لكم مرافعة لى أمامه (١) كما صار يستمع إلى مرافعات زملائه دون أن يقاطعهم أو يظهر تبرمه بمرافعاتهم .

وبلغ من شجاعته فى تمسكه بموقفه فى الإصلاح إذذاك ، أن السلطان وحسين كامل ، وجه إليه نقدا فى إحدى القضايا التى ترافع فيها ، وكانت خاصة بأرض له ، وانتصر فيها ، عبد العزيز فهمى ، للحق . في يتبل نقد السلطان وقال له بانفعال ، لقد انعبتنى يا مولاى ، فإنى أنا الذى أعرب حقيقة هذه القضية دونك ، (٢) .

ثم يحتج على والسلطان نفسه ، حين كان نقيباً للمحامين ، وقبل الدفاع عن قضية رأى فى مرافعته فيها ، سبيلا من سبل الإصلاح . على خلاف ما كان يرى السلطان ، وينكر عليه أن يتدخل فى شئون للقضاء بإبداء ملاحظاته وآرائه ، ويذهب إلى رئيس محكمة الاستئناف ليقدم استقالته إليه من عضوية المجلس الحسى ، احتجاجا على ما بدر من السلطان (٢)

وكذلك كان داعية للاصلاح حين كان قاضيا ، وظهرت روحه في القضايا التى تولى نظرها ، وحين كان عضوا بالجمعية التشريعية التي أنشئت في يوليو سنة ١٩١٣ ، وكان فيها صاحب الكلمة المسموعة ، والرأى السديد ، بما نادى به من أفكار إصلاحية راعى فيها صالح الشعب ، وقد دعى إذ ذاك ليكون رئيس محكمة الاستئناف ، فئار الشعب ،طالبا ببقائه في الجمعية التشريعية ،

<sup>(</sup>۱) هذه حیاتی ص ۵۹ و ۵۷

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) للرجع نفسه ص ٦٣

وكتب و لطفى السيد ، مقالا فى و الجريدة ، بعنوان و القدوة الحسنة ، حيا فيها كفاح و عبد العزيز فهمى ، داعية الإصلاح كما حيا تمسك الرأى العام به . و بلغت مكانته فى نفوس زملائه من رجال السياسة ، حد شهادة و سعد زغلول، وكيل الجمعية التشريعية إذ ذاك ، بقوله عنه جين سمع باختياره ليشغل هذه الوظيفة القضائية الكبرى . . و تلك جناية على الجمعية ، (1) .

كندلك كانت د دعوة الإصلاح ، هي السمة الغالبة عليه ، حين كان أحد الزعماء الثلاثة الذين أنابهم الوفد المصرى ليكونوا وكلاء عن الأمة في مطالبة الإنجليز برفع الحماية عن مصر والجلاء عنها لتستقل استقلالا تاما، عقب الحرب العالمية الأولى ، وذهب هو . وسعد زغلول ، و . على شعراوى ، . . إلى دار المعتمد البريطاني والسير ونجت ، وكان له موقف ذاتي صادر عن إيمانه القوي. بفكرة الإصلاح ، حتى ليثور بينه وبين. سعد زغلول ،خلاف نشأعن اختلاف وجهة نظره مع وجهة نظر سعد ، ولم يستطع التسليم بوجهة نظره . أو التوفيق ببنه و بين آرائه من جهة ، ومن جهة أخرى لم يستطع التوفيق بين آراء « سعد زغلول،، وأعضاء الوفد المصرى الآخرين الذين سافروا إلى أوربا للدعاية. للقضية المصرية ، وعرضها على الرأى العام العالمي . ولم يتح له أن يصلح بينهم أو يوفق بين وجهات نظرهم ، حتى اشتد الخلاف بينه وبين . سعد زغلول ـ في النهاية ، بسبب هدا التمسك الشديد الذي أبداه و عبد العزيز فهمي ، إيمانا منه بآرائه الإصلاحية، التي جعلته هدفا لعداوة شديدة وجهتها إليه الصحف الوفدية، مما أورثه عقدة جعلته يكره الصحافة ويعتزل السياسة في نهاية الأمر ، بل بلغت الأزمة في نفسه حدا أمسك معه عن الخوض في أحداث النورة أو الاشارة. إلى خــلافه مع زعمائها ، خاصة . سـعد زغــلول ، ، والترامه الصمت فترة طويلة .

<sup>(</sup>۱) هذه حیاتی . ص ۲۶/۲۳

ومن الأمثلة التي تشير إلى مخالفته آراءهم ، ما يرويه عن مقابلته هو و و سعد زغلول ، و ، على شعر اوى ، للسير و ونجت ، المعتمد البريضانى ، مسفراً فيه عن الحقيقة ، إذ يصرح أنهم كتبوا محضرا مكتبوبا بهذه الحادثة ، نشروه فى الصحف كلها ، موقعا بإ، ضاه الثلاثة ، ويذهب إلى أن هذا المحضر ، قد يكون مزورا ، لأنه كنب ما أملاه عليه زميلاه اللذان يكبر انه فى السن ، وطبيعى أن الأصغر هو الذي يتولى الكتابة لكنه يؤكد أنه حين رجع من دار المعتمد البريطانى كتب بنفسه ما حدث كما كان فى الواقع ، و ولم أترك كلمة ولا معنى دار فى هذه المقابلة إلا د، فته ، (1) .

فالإصلاح كان \_ على ما نرى \_ هو السمة البارزة فيما كتبه ، عبد العزيز فهمى ، عن نفسه وهو الذى كان يوجه أفواله وأفعاله ، فى مراحل حياته المختلفة ، وإن كنا قد أشر نا إلى أمثلة من موافقه الإصلاحية ، تنقل لنا صورة من حياته ، فإنه لمما يوضح أجزا ، هذه الصورة أن نقول إنه كان مشغولا بالإصلاح أيضا ، حين عبد إليه برئاسة لجنة تحرير الدستور سنة ٢٦٩٢٧، وحين كان رئيسا لحزب الأحرار الدستوريين ، وحين كان ، وزيراً للحقانية ، فى وزارة ، زيور باشا ، الى تألفت عام ١٩٢٥ ، وقد كان فى أثناء توليه .هـذه وزارة سديد الصلابة فى تمسكه بمادى ، الإصلاح . إلى حد جعله يعارض الوزارة سديد الصلابة فى تمسكه بمادى ، الإصلاح . إلى حد جعله يعارض الملك ، فؤاد ، فى تعديل وقانون العقوبات ، تعديلا مقصوداً به حماية بعض كبار الموظفين ، خاصة ، رجال السراى ، وتدور بينه و بين الملك مناقشة ينتصر فيها الموظفين ، خاصة ، رجال السراى ، وتدور بينه و بين الملك عناقشة ينتصر فيها بعد العزيز فهمى ، لوأيه الإصلاحى ، إذ يقول للملك : ، يا ولانا إن مصلحة الموظفين ، حسب ما أراها \_ فى عدم فتح هذا الهاب ، (٣) . كذلك عارض الحكم جلالتكم \_ بحسب ما أراها \_ فى عدم فتح هذا الهاب ، (٣) . كذلك عارض الحكم الذى أصدره ، مجلس الأزهر العالى ، ضد ، الشيخ على عبد الوازق ، القاضى بالحاكم الشرعية ، وكان الحكم يقضى بتجريده من العالمية لانه ألف كتاب بالحاكم الشرعية ، وكان الحكم يقضى بتجريده من العالمية لانه ألف كتاب

<sup>(</sup>۱) هذه حیاتی ص ۱۲، ۱۳،

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱۶۲

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٥٢

 الإسلام وأصول الحكم، مقرراً فيه ما يفيد أن الإسلام لا خلافة فيه ، وأن رؤساء المسلمين الآن ملوك لا خلفاء ، و نراه ينصدى لتفنيد ما أدعوه على هذا الكتاب من تهم باطلة ، ذاهباً إلى أن صاحبه أشاد فيه بذكر الإسلام وني الإسلام، ، وليس فيه ما يوجب الطعن عليه ، أو يثير الاتهام ضده ، ويوقف حكم الأزهر ضد . الشيخ على عبد الرازق ، ويعارض نائب رئيس الوزارة معارضة شديدة قائلا له ر. . أنا في خصوصية هذا الحكم ، أدافع عن حق أعتقده . . . ، ويظل متمسكا بهذا الموقف الإصلاحي ، التي التزم فيه جانب المعارضة الشديده الصلبة ، حتى ينتهي به الأمر إلى أن يخرج من الوزارة ، إثر معارضتة هذا الحكم، ومعارضته تعديلالقانون لصالحرجال الحاشية. (١) وهو يشبه ماحدث فيما بعده ، عندما خرج من القضاء مستعفيا من رياسة محكمة الاستثناف في فبراير سنة ١٩٣٠ حين قدم أحد النواب سؤالا يسأل فيه وزير الحقانية عن مرتب رئبس محكمة الاستثناف ، ولماذا يكون كمرتب وزير ، فنراه يكتب استقالته ويذهب إلى مقابلة . الملك فؤاد ، ليقول له : د يامو لاى إن كرامة القضاء ينبغى أن تصان من أن يعبث جما عابث . . . وما دام أحد النواب قد سمح لنفسه أن يقدم هذا السؤال، فإنى لا أستطيع أن أبتي في منصي ،(۲)

ولعل من أبرز مواقفه الإصلاحية ، موقفين ذانيين كان لهما صدى قوى في الرأى العام في مصر ، هما مناداته بإصلاح الحروف العربية واستبدال الحروف اللاتينية بها ، حين كان عضوا بمجمع اللغة العربية ، ومناداته بتحريم تعدد الزوجات .

أما موقفه من إصلاح الحروف العربية ، فإنه تقدم بمشروع هذا الإصلاح إلى بحمع اللغة العربية ، لتسهيل الكتابة أسوة بما حدث فى تركيا ، وحين فوجىء الرأى العام بصدور هذا المشروع من رجل مثله ، عرف عنه الاعتزاز بقوميته

<sup>(</sup>۱) هذه حتاتی ، ص ۱۵۰/۱۵۰ (۲) المرجع نفسه ، ص ۱۹۲

العربية ، كما عرف عنه الحرص على اللغة العربية ، وعلى تراثما ، نراه يعرر ذلك بقوله :

. . . وأول ما عنيت به ، معرفة واجب عضو هذا المجمع اللغوى ، قرأت فى مرسوم تأليفه أن من أول مهامه ، المحافظة على سلامة العربية ، وفى قرار لوزير المعارف ، أن عليه أن يبحث أمر تيسير هذه الكتابة تيسيرا يقى ألسنة قرائها من اللحن والخطأ . . . وإذا قبلت عضوية المجمع ، فإما أن أؤدى هـذا الواجب بحسب ما أراه وإما أن أفارق . . ولا سبيل فى رأيل لتأديته حق التأدية إلا باتخاذ الحروف اللانينية ، وفيها حروف الحركات لا إطلاقا بل على "وجه خاص رأيته ، أما الشكل الكلى ، أو الجزئى . أو ما رآه البعض من حروف أو ذنبات توضع للحركات فى غضون الرسم ، فقد فكرت فيه كثيرا ولم أجد شيئا منها صالحا . . . (1)

وأما قوله بتحريم و تعدد الزوجات فهو يجمله فى بحث فقهى ، (٢) . و يلحقه بترجمته الذاتية ، وقد كتبه مشاركة منه فى إصلاح الحياة الاجتماعية . وهو يخالف فيه الآراء السائدة فى المجتمعات العربية والإسلامية ، منذ القديم ، وقد حاول فيه بما عرف عنه من مقدرة عالية على البحث القانونى الجاد . ومن تعمق أسرار التشريعات والقوانين وفقهها ، أن يثبت أن الأصل فى الإسلام هو تحريم تعدد الزوجات ، على ما يفهمه من مقارنة بعض الآيات القرآنية ببعض ، ويذهب إلى أن عادة الزواج بأربع ، بدأ بها الجنود الغزاة . فى عصور الفتوح الأولى ، وقد استمرت هذه العادة ، ودامت فى القر نين الأول والثانى، فلما جاء عصر التدوين فى آخر القرن الثانى، و أوائل القرن الثالث كانت قد صارت من التقاليد القديمة المستقرة المحببة إلى المسلمين ، والملائمة لغرائزهم الموروثة عن آبائهم العرب من غابر الدهور ، فاضطر الفقها فى كثير من الجهات الى مسايرتها ، وتدوين الواقع من متابعة الناس لها ، و نساهلوا فى تأويل سندها القرآنى كما تساهل فيه المحاربون الأولون . . (٣) .

<sup>(</sup>۱) هذه حياتي ، ص ١٩/١٩ (٢) المرجع نفسه ، ١٩٦/٧٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٢٠٧/٢٠٩

قالتعدد ـ على ما يراه ـ لا يقرم على سند من القرآن صالح لقيامه عليه ، بل يرجع التعدد ، إلى عمل المجاهدين الأولين ، وإلى ميل الفقهاء في تسويغه إلى . تأويل النصوص بالشبهة اللفظية مسايرة لهم ، .

وعلى هـذا النحو الإصلاحى ، كان ، عبد العزيز فهمى ، يسير فى كل ما صدر عنه من أقوال وأفعال ، وقد رسمت ، فكرة الإصلاح ، شخصيته على ما تبينا ، حتى ليمـكن أن نذهب إلى القول ، بأن ، الإصلاح ، كان هو مفتاح شخصية ، عبد العزيز فهمى ، .

وإذا كان قد أطلعنا على فكرة الإصلاح ، من خلال تقديمه مراحل حياته المختلفة ، وجغلنا نستدل منها على أنها كانت المحور الذي تدور عليه شخصيته كما يتبين فيما كتبه ، فإنه قد أطلعنا بذلك على غايته التي نستخلصها بعد فراغنا من قراءة سيرته الذاتية كلها . كما أطلعنا على ألوان من التفسير والتبرير لمواقفه الخاصة التي كانت موضع أتهام وخصومة ، ومنها نقف على أسرار الثورة المصرية في سنة ١٩١٩ ، التي يكشف الستار عن كثير من أحداثها مخالفا في ذلك ، من أرخ أحداث هذه الثورة بوصفه شاهد عيان لها ، وأحد زعمائها .

ومن خلال عرضه ذلك كله يمدنا بما نقف منه على أطوار حياته كلها ، حتى وقت كتابته ترجمته الذاتية ، وهو في سن متأخرة ، منذ طفولته التي قضاها في قرية ، كفر المصيلحة ، بالمنوفية ، حيث ولد في الثالث والعشرين من ديسمبر سنة سبعين و ثما نمائة بعد الألف الميلادية وتلقي بها تعليمه الأولى ، فحفظ القرآن الكريم ، ومكث بالجامع الأحمدي بطنطا ، ثم بالأزهر زمنا قصير الجود فيه القرآن وحفظ كثيرا من المتون ومنها ألفية ابن مالك ، وانتقل إلى مدرسة الجالية الابتدائية ، ثم المدرسة الحديوية الثانوية ، التي تعرف فيها بلطني السيد ، وصادقه حتى آخر حياته ، ومنها انتقل إلى مدرسة الحقوق التي بلطني السيد ، وصادقه حتى آخر حياته ، ومنها انتقل إلى مدرسة الحقوق التي كانت تسمى وقتئذ ، مدرسة الإدارة والترجمة ، (۱) .

<sup>(</sup>١) هذه حياتي ، ص ٢٠/٥٥

ثم يعرض بعد ذلك ، لما اضطلع به من وظائف وأعمال ، فى مجال المحاماة أو القضاء أو الوزارة ، أو فى المجال السياسى ، وهو يخنار لبناء ترجمته الذاتية أسلوب المقالة ، على نحو ما فعل ، لطفى السيد ، فيما كتبه عن نفسه ، لأن كلا منهما كان يجيد كتابة المقالة التي كانت أدانه المعتادة للنعبير عن أفكاره . وهو يختار هذا الأسلوب ليصوغ به ألوان التجارب و الخبرات و الأحداث التي مر بها فى حياته فى أطوارها المختلمة ، متدرجا بها منذ الطفولة حتى شيخوخته . وهو يفسم ترجمته الذاتية إلى مقالات صغيرة ، يتحدث فى كل منها عن إحدى مر احل حياته ، أو جانب منها و يطلق على كل مقالة ، فصلا .

ومن بحموع هذه الفصول ، يتألف تركيب ترجمته الذاتية ، وقد بلغت هذه المقالات الصغيرة ، عشرا ، أضاف إليها مقالة عن ، تعدد الزوجات ، هي في الحقيقة مقحمة على البناء ، فبلغت ترجمته بذلك ، إحدى عشرة مقالة ، أو أحد عشر فصلا . والرابط الذي يمنح الاحداث والمواقف التي ينقلها وحدة واتساقا هو حرصه على التدرج الزمني في نقل مراحل جياته ، وحرصه على التدرج في رواية الاحداث وإن كنا نلاحظ ما سلف أن لاحظناه على تركيب الترجمة الذاتية التي كتبها ، لطفي السيد، من أنها تفتقر إلى قوة التماسك وشدة الإحكام ، وإلى الوحدة والانساق في البنية الفنية ، لما يتخللها من استطراد وميل إلى رواية كثير من الاحداث الخارجية ، التي يعالجها معالجة موضوعية لا يمنزجها بقدر من الذاتية نحس معها أنه يكتب ، ترجمة ذاتية ، لا ينظر فيها إلى الاحداث ، والوقائع النظرة الموضوعية التي تغلب على كاتب الثاريخ .

ومن هذا فهى لا تثير فينا قدرا من المشاركة التى يثيرها فينا العمل الأدبى الذي يعتمد فيه كانبه ، على إثارة خفايا الشعور ، ودخائل النفس ، لكنه رغم ذلك ، أطلعنا على مراحل حياته وما طرأ عليها من تغيرات ، ونقل إلينا أثر البيئة فى تكوين شخصينه ، وإن أغفل الإشارة إلى تأثير عامل الوراثة ، ولم يشر إلى أن أسرته من صميم الريف المصرى ، وأن قريته من وعشائر الفلاحين المصريين ، الذبن عرفوا بالإقبال على الزراعة والتعلم ، وأن أجداده

وأعمامه ، كانوا بمارسون الزراعة أو يقبلون على التعليم ليشغلوا بعد ذلك إحدى الوظائف في الحكومة (١) . وفيما عدا ذلك ، لا نراه يشير إلى تأثير عامل وراثى بعينه ، في تركيب شخصيته .

لكنه حين يعرض للبيئة ، نراه يحفل بتأثيرها ، ويعنى بنقل ما خلفته فى تدكوينه الشخصى من مثل حب العلم ، وجده فى طلبه وحفظه القرآن فى قريته وحفظه المتونومهامات الحريرى وهو صبى فى الأزهر ثم فى المدرسة الابتدائية ثم عكوفه على دراسة اللغة الفرنسية دراسة أتاحت له ، أن ينجح فى امتحان القبول بمدرسة الحقوق . ثم نراه يصرر لنا فى أكثر أجزا ، سيرته الذائية ، علاقته ببيئته ، فى مختلف الوظائف والاعمال التى مارسها ، وكان فى أكثر مواقفه من بيئنه ، يتخذ جانب المعارضة والاحتجاج ، دون أن يثير صخبا أو يحدث ضجة ودون أن ياوذ بالفرار . بل كان يشارك فى الاحداث ويحاول مدفوعا بفكرة الإصلاح أن يقوم ما كان يلحظه من اعوجاج فيا حوله من مظاهر الحياة ، سياسية كانت أم قانو نية أم اجتماعية على ما تبينا .

وهو فى نظرته لما كان يجرى حوله فى بيئنه لم يكن يميل مع الهوى ، أو ينحاز إلى غير الصدق والنجرد . وقد انسم فى ترجمته الذاتية ، بقدر عظيم من التو اضع والصدق والصراحة ، والتجرد ، سواء حين تناول حياته الخاصة ، أو حين تناول حيوات الآخرين ، خاصة معاصريه بمن كان بينه وبينهم مشاركة فى الأحداث العامة ، أفضت بهم إلى خلاف ، كان من الطبيعى أن يلون نظرته إليهم ، ويجعله فى حكمه عليهم تحت تأثير مشاعر الحنق والكراهية ، لكنه كان بمناى عن الهوى حين تناول سيرة زملائه وأصدقائه ، خاصة زعماء ثورة عام ١٩١٩ .

ومن الأمثلة على صدقه ، ما أثبته من رأيه في . عدل يكن ، إذ أنه يخالف

<sup>(</sup>۱) هذه حیاتی ص ۳۰ و ۲۳

و سعد زغلول ، و بعض أعضاء الوفد فيما نسبوه إلى « عدلى ، وشاع عنه منذ ذلك الحين ، من أنه يسد الأبواب فى وجه الوفد ، ويضع العراقيل فى سبيل المفاوضات وأنه كان كارثة على الوفد (١) .

ويخالف فى شجاعة . رأى سعد زغلول فى ، عدلى ، ويجاهر بأنه رجل وطنى شريف ، لم يدخر وسعا فى مساعدة الوفد ، والعمل على إنجاح القضية المصرية ، لأنه مكن أعضاء الوفد من مقابلة ، لجنة ملنر ، بلندن وفتح لهم باب المفاوضة حين استنجدوا به وهم فى ، باريس ، (۲) .

ومن أمثلة صدقه ، و نظر ته المتجردة ، تبريره الخلاف بين وسعد ، و بين وعدلى ، تبريرا يرجعه إلى اختلاف مزاج كل منهما ، رغم انفاقهما في الأهداف التي هي أهداف الأمة المصرية ، فسعد كان صلبا في الاتجاه إلى غايته "، شديدا في أسلوبه ، وهو أسلوب المحامي الذي يتربص لخصمه ، وينقض على كل نقطة ضعف تصدر منه ، أما وعدلى و فكان ، لينا في عبارته ، يحاول الوصول إلى غايته بكل ما يعرض له من الوسائل . ويصطنع أسلوب السياسة الدبلوماسية الذي يلخص الحديث بلباقة ولين ، فكان المفاوض الإنجليزي أكرثر ارتياحا إلى أسلوب و عدلى ، وكلما بدت صعوبات في جلسات المفاوضة ، كان و عدلى ، يتصل اتصالا شخصيا لتذليلها ، و نشأ من ذلك ، سوء الظن الذي انتهى إلى عدم التفاهم بين سعد و عدلى ، (٢) وهو لم يتأثر في نظرته تلك ، بما حدث بينه وبين و سعد ، و يتحامل عليه ، لكنه يتجرد \_ على ما نرى \_ من كل هوى ، ويبرر الخلاف بين هذين الزعيمين ، هذا التبرير الذي يبنيه على أساس الاختلاف ويبر و المخالف بين هذه التبرير الذي يبنيه على أساس الاختلاف بين شخصية كل منهما ، من حيث التكوين و المزاج .

بل إن خلافه مع . سعد رغلول ، لم يمنعه من الشهادة له بأنه كان رجلا

<sup>(</sup>۱) هذه حیاتی ص ۱۰۰

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱۱۲

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٣٠

متازا في مراحل حياته كلما ، وأنه : كان أول ثلاثة في عهده ، عرفوا بالمقدرة الكبيرة في المحاماة ، وكان قاضيا نزيها ، ولدكنه كان في المحاماة أمّن منه في القضاء ، وله ذهن ذو قدرة على الجدل لا يقدر لها قدرة ، وهو مثقف ، لكن مقله أكبر من علمه ، (٢) .

كذلك كان متسما بالنظرة المجردة ، حين كتب عن بقية زملائه ومعاصريه وفعلى شعراوى ، من خيرة الوطنيين المخلصين، بل من أخلص رجال مصر . ، وحسين رشدى ، أعلم جميع رجال مصر بالقانون «وعبد الخالق ثروت ، كان عبا للاطلاع على الكتب القانونية والتاريخية والآدبية ، وكان فقيها في علمه وأدبه . وهو أدق من ، عدلي يكن ، . و « محمد محمود ، كان من أشد المصريين إخلاصا ، وأكثرهم حبا للتضحية () .

ويلاحظ أنه حين يعرض لمعاصريه وأصدقائه ؛ لاينظر إلا إلى الجانب المشرق من الشخصية ، دون نقل ما يراه من عيوبها . لكن ذلك ، لم يمنعه من توجيه نقده إلى أصدقائه حثا لهم على التزام الطريق الذي يراه أنفع لهم ولوطنهم ، على ما يظهر في تصويره الخلاف الذي نشأ بين أعضاء الوفد المصرى وهم في مصر ، أو في أوربا إذ لا يجد حرجا في نسبة الحدث أو القول إلى من صدر عنه ، وإن كان في ذلك ، ما يسيء إلى شخصية من يتحدث عنه . لأنه كان يروى أحداثا ، يتذكرها ، ويعيد تمثلها بعد تلك السنوات الطويلة من وقوعها ، وهو يعتصر ذاكرته ، ليستقطر منها ذكرياته عن تلك الأحداث كا حدثت في الماضي ، ويحاول تسجيل ما يذكره منها ، تسجيلا لا يخل بجانب الحقيقة .

ورغم أنه استملى , ترجمته الذاتية ،من الذاكرة ، وكتبها بعد فواتأعوام

<sup>(</sup>۱) هذه حياتي ۲۵

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٢٥ / ٢٦ .

طويلة على كثير من أحداث حياته ، وتجاربها ، فإنه لم يغفل إثبات التاريخ ، حين عرض للأحداث التي خاضها ، خاصة ما كان منها متصلا بالحياة العامة ، كأحداث تأليف الوزارة ، فهو يذكر الناريخ بدقة حتى لا يفوته تاريخ اليوم ، كما أنه يزيد الإحداث التي يرويها توثيقا بالإفصاح عن أسماء الأماكن وأسماء الشخصيات ، مما يعزز من ذكريانه عن أحداث حياته ، ويدعم روايته سيرته الذاتية عن طريق النذكر .

ومما يدعم جانب الحقيقة أنه رغم كتابته ترجمته في سن الشيخوخة ، فإنه يستعيد حوارا ينقله نقلا أمينا ، رغم تقادم العهد ببنه وبين الزمن الذي حدثت فيه الوقائع التي يشير إليها ذلك الحوار ، على نحو ما نرى بما أثبنه من حوار دار بينه وبين كثير من الشخصيات التي أشار إليها في سيرته كالحوار بينه وبين و السلطان حسين كامل ، أو بينه وبين و الملك فؤاد ، أو بينه وبين زعماء الوفد المصرى ، خاصة ، سعد زغلول ، أو الحوار الذي دار بين ، سعد وعدلى ، وهو يثبت ما دار من حوار ، يحرص فيه على تسجيل ما دار من كلام بنصه ، يثبت ما دار من حوار ، يحرص فيه على تسجيل ما دار من كلام بنصه ، رغم أنه لم يكن يستعين بيومات تعينه على تمثل حقيقة الكلمات ، تمثلا مادقا ، وهو بهذا يثبت قوة ذاكرته وشدة حديما في الاحتفاظ ماداث والمشاهد والكلمات ، واختزانها إلى حين الحاجة إلى استدعائها .

ومن أمثلة حدة ذاكرته فى تمثل الحوار، ما يذكره حين كان رئيسا للجنة تحرير الدستور، من أن اللجنة وضعت المادة الأولى فى الدستور، هكذا مصر دولة سيدة حرة مستقلة، ملكها لا بتجزأ، ولا ينزل عن شىء منه. . فاعترض الشيخ محمد بخيت ، بأن السيادة لا معنى لها هنا، والسيد فى اللغة ، الشريف الكريم، ودارت مناقشة بينه وبينى، فقال الشيخ بحيث : مصر

<sup>(</sup>۱) هذه حیاتی ص ۱۶۲.

سيدة يعني شريفة ... شيء لله يا سيدة (١) .

ومنه الحوار الذي دار بين رسعد وعدلى ، حين كان الوفد مجتمعا في مقره بباريس ، عند رجرعه من ولندن ، عقب فشل المفاوضات التي أجراها ، مع لجنة وملنر ، إذ يحاول وعدلى ، دفع ما المهمه به الوفد من عرقلة جهود الوفد يقول وعدلى ، لأعضاء الوفد :

من منه منه قال إنى حائن لبلادى . . . من منه منه السلد أكثر ما اشتغل للبلد أكثر ما اشتغلت، و تعب أكثر مما تعبت ؟ فلما دهش له كلامه أعضاء الوفد ، قال لهم : اقر أوا هذا التلغر اف ؛ ثم يعلو صوت كل من عدلى وسعد بحوار يقول فيه و سعد لعدلى، أو لم تكن تذهب لمقابلة و ملنر ، وغيره من الإنجليز . ولا تخبر نا بما دار بينك و بينهم ؟ فيرد و عدلى ، بقوله أنت ياشيخ تريد أن تضع مبدأ فاضيا و هكذا ، بأن كل مصرى يقابل إنجليزيا ولا يخبر إخوانه المصريين بما كان حديثهما فإن هذا المصرى يكون خائنا لبلده . ما هذا المكلام ؟ إنى كينت أقابل و ملنر ، وغير و ملنر ، في دواوينهم و نواديهم و بيوتهم ، ولكن مقابلاتى إنما لإقناعهم بأحقية مصر في مطالبها ، وكثير من هذه المقابلات ، كانت بناه على رجائه إياى (٢) وقد أورد ألوانا مختلفة من الحوار الذى تمثله مصورا من خلاله ما دار من نقاش حول كثير من المسائل ، مما يشير إلى حرصه الشديد على رواية الاحداث ، وإعادة تمثلها ، ملتزما فيها جانب الحقيقة بالقدر الذى عنتطيعه .

فإذا كان قد أطلعنا من خلال ترجمته الذانية ، على أبرز ملامح شخصيته كالصدق والنجرد ، والنزاهة فإنه قد أطلعنا أيضا على أنه كان يتسم بالصراحة

<sup>(</sup>۱) هذه حیاتی ص ۱۶۲

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٠٥ و ١٠٧

خاصة حين كان يبدى رأيه في مسألة من المسائل ، إذ نراه بجاهر به ولا يخشى في ذلك أكبر شخصية ، حتى لو كانت شخصية السلطان أو الملك ، على نحو ما تبينا من مواقفه مع السلطان ، حسين ، والملك ، فؤاد ، ، كما كان يتسم بعظمة النفس ، والاعتداد بالكرامة الذي يبلغ حدد رفضه أن يقبل ، يد المدير ، ، حين عمل معاون إدارة ، (١) على ما كان من عادة أبنا ، جيله حينئذ .

ولم يكن اعتداده بكرامته ، من ذلك النوع الذي يدخل في باب الغرور والتعالى ، بل كان اعتداده هو اعتداد الإنسان الذي يحترم ذاته ، بالقدر الذي لا يسمح فيه لاحد أن يمتهنها أو يمتهن الطائفة التي كان يمثلها ، فإذا ظن أن أحدا حاول الاعتداء على كرامته أو كرامة طائفه ، بادر إلى اتخاذ مؤقف احتجاج أو استقالة ، كما حدث عندما استقال حفاظا على كرامة القضاء احتين كان رئيسا للاستئناف وكان قد قدم أحد النواب سؤ الاعن مرتبرئيس الاستئناف وكان قد قدم أحد النواب سؤ الاعن مرتبرئيس الاستئناف.

على أنه ، لالتزامه النظرة الموضوعية ، حين كان يعالج الأحداث ، فإن تصويره للصراع الذي نشأ عرب الحصومات الكثيرة التي ثارت ضده ، كان تصويرا من الحارج ، لاينفذ إلى أعماق النفس ، ودخائل الشعور ، إذ كان يكتنى على نحو ما فعل ، لطنى السيد ، بنقل دوره فى الأحداث والوقائع ، ونقل ما كان بينه وبين الشخصيات التي تعامل معها فى بيئته وتغاول كل ذلك تناو لا موضوعيا ، بما قلل من عوامل المتعة والتأثير .

لكنه تمتز على « لطني السيد السيد ، في هذا السبيل ، بأنه كان يشير إلى.

<sup>(</sup>۱) هذه حیاتی ، ض ۲۶

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٩١

أنفعالاته إشارات سريعة ، في معرض ذكره خبرا أو حدثًا ، على نحو ما ينقله من أنه حين سبح بوقاة , سعد زغلول ، في صيف سنة ١٩٢٧ ، حزن لوفانه وشق نعيه عليه كشيرا . . . (١) كما كان يتميز بأنه كان يفسر كثيرا من الاخداث والمواتف تفسير ا خاصا ، وربما كان ينفرد برأى يخالف فيهما يرويه معاصروه ، ومن ثم فإن ترجمته الذاتية ، لا تلتزم المعالجة الموضوعية الصارمة التي كان يلتزمها ، لطني السيد ، في ترجمته الذاتية ، وهي بذلك أقرب منها إلى هذا الفن الأدبى .

على أن قيمتها الفكرية ، تفوق قيمتها الأدبية ، على نحو ما لاحظناه على ما كتبه ، اطفى السيد ، عن نفسه .

ولا تنهى كلامنا عما نحن بصدده من «هذه حياتى «لعبد العزيز فهمى» قبل التنويه بدلالة أسلوبه اللغوى على شخصيته وفكره ، وقد تميز أسلوبه بالسهولة والوضوح ، ويتخير اللفظة المحدودة ، ليفرغ فيها المعنى المراد بلا تزيد أو نقصان ، كما تميز بالمناقشة الهادئة التى تعتمد على الاستدلال بالبرهان يتلو البرهان ، حتى يصل فى النهاية إلى الحكم أو القرار : وهو أسلوب يشبه حيثيات الحكم القضائى . وقد تعوده «عبد العزيز فهمى » ومارسه فترة طويلة من عمره ؛ وأصبح يطبع شخصيته الفكرية يطابع الاتزان والمناقشة العقلية الحادئة ، كما أصبح هو الطابع الغالب على كتاباته .

وهو يتفق فى هذا ؛ مع مالا حظناه عن أسلوب الكتابة لدى دلطفى السيد، وإن كان أسلوب، عبد العزيز فهمى ، يفترق عنه ، فى اعتباده على ألفاظ غير قليلة من اللغة الدارجة التى تشبع فى بيئننا المصرية ، والتى ترجع فى أصولها إلى اللغة الفصحى خاصة حين كان يتمثل حوارا دار بين شخصيتين فى حديثهما

<sup>(</sup>۱) هذه حیاتی ص ۱۶۰

العادى على نحو ما تبينا ؛ بخلاف ، لطفى السيد ، الذى كان يميل إلى استعمال الكمات الفصيحة التي لا تشيع على ألسنة الجماهير .

ورغم أن صاحب وهذه حياتى ، يميل إلى استعال بعض الـكمات الدارجة فى الحوار ؛ فإنه حين عمد إلى نقل أمثلة غير قليلة من الحوار على هذا النحو ، قد منح ترجمته الذاتية بعض القيمة الأدبية لأنه اعتمد على عنصر فنى فى تصوير الأحداث والوقائع والمشاهد فكانت ترجمتة الذاتية بهذه الميزة ذات قيمة أدبية أكثر مما أتيح لقصة حياتى التى كتبها ولطفى السيد ، .

## الفضل لتالث

« هيكل » وسياسة الحزب

إذا كان , لطني السيد ، يطلعنا من خلال ترجمته الذاتية ، على أثر الفلسفة والسياسة في شخصيته . . وعبد العزيز فهمي . . . ينقل لنا في ترجمته الذاتية فكرة الإصلاح الني كانت هي المحور الذي دارت عليه شخصيته في أطوارها ، فإن , هيكل ، يعكس لنا في مذكراته , سياسة الحزب ، التي كانت توجهه في كشير بماكان يصدر عنه من أقوال وأفعال . وتلون نظرته إلى بعض الاحداث والوقائع والشخصيات الني عالجها في مذكراته . ولا يعني هذا أن نظرته الحزبية تشوه معالجته لأحداث حياته وما عرض له من تجارب سياسية أو ثقافية تشويها فيه مسخ للحقيقة بل إنهاكانت في كثير من الأحيان ذات تأثير في تناوله بعض الوقائع ، خاصة ما كان منها . متعلقا بسياسة حزب الأحر ار الدستوريين الذي كان ينتمي إليه . وتظهر نظرته ثلحزبية بصفـــة خاصة حين كان رئيسا لتحرير صحيفة السياسة خمسة عشر عاما ، مدافعا فيها عن سياسة حزبه ، وحين كان وزيرا مثلا لهذا الحزب ، أكثر من مرة ، ثم عضوا بمجلس الشيوخ. ورئيسا لهذا المجلس، وحين كان رئيسا لحزبالا حرار الدستوريين. وهو ينقل لنا فها حياته على مراحلها المختلفة ، متدرجا فيها ، بذكر طفولته ونشأته الأولى ، في قرية ,كفر غنام ، إحدى قرى مديرية , الدقهلية ، ثم ذكر تثقيفه الذاتي، في مصر . وفي فرنسا حبن سافر لدراسة القانون ، وذكر الشخصيات الني أثرت في شخصيته حَاصة شخصَيَّة أستاذه ولطفي السيد، ويُمدنوا بما تقف منه على جوانب حياته ، وأطوار شخصيته .

وهو يقصرها على تناول التطور السياسي الذي حدث في مصر في مطلع القرن العشرين ، ولم يتناول فيها التطور الذي طرأ على حياننا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتشريعية ، إلا لماما ، لأن الجانب السياسي هو الذي استأثر بنشاطه و تفكيره ، وكانت غاينه من كتابة مذكر اته أن يوقف القارى على التطور الذي حدث في الحياة السياسية وحدها ، ويطلعه على تفصيلات على التطور الذي حدث في الحياة السياسية وحدها ، ويطلعه على تفصيلات الإحداث ، التي شارك فيها أوشهدها أو كان له فيها رأى بالتأييد أو المعارضة.

وهو فى مذكرانه . يذهب إلى أنه لا ينصر فيها رأيا على رأى ، بل يقف من الأحداث والآراء ، موقف المؤرخ غير متعصب لرأى بذاته . محللا المواقف المختلفة ، مبينا وجهة النظر لمكل فريق ويقول : «كان دأبى أن أبحث عن الحق فأتبعه ، أيا كانت النتائج التى تترتب عليه . وهذه المذكرات هى تصوير للحوادث كما وقعت فى الفترة التي تناولها الحديث . وقد تحريت جهد استطاعتي أن يكون هذا التصوير بالغا غاية الدقة ، (1)

وقد استملى مذكراته من الذاكرة . إلا قليلا رجع فيه إلى الصحف لمزيد من الدقة فى تاريخ الحوادث ، ويصور فى الجزء الأول من المذكرات الفترة من عام ١٩١٢ حتى عام ١٩٣٧ ، وهى فترة ربع قرن ، شارك فيها فى الحياة السياسية منذ أن عاد من باريس ليعمل بالمحاماة عشر سنين ، ثم يتركها ليتولى وئاسة تحرير السياسة خمسة عشر عاما . منذ شهر أغسطس عام ١٩٢٢ - حتى عام ١٩٣٧ ، لتكون لسان حال حرب الأحرار الدستوريين ، وهو يبين دوره فى الحياة السياسية فى مصر خلال تلك الفتزة التاريخية الهامة ، التى خطت فهما مصر خطوات هامة فى سبيل حريتها وسيادتها وتقدمها .

وفى الجزء الثانى ، يتناول الفترة التى تبدأ من يوم ١٩٢٧/٧/٢٧ . وهو اليوم الذى تسلم فيه الملك السابق و فاروق ، عرش مصر ، ويسجل فيه دوره فى الأحداث العامة منذ ذلك اليوم حتى قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو سنة ١٩٥٨ ويصور فى هذا القسم الثانى من المذكرات انتقال مصر فى عهد والملك فؤاد، إلى عهد وفاروق، فبعد أن كانت مصر فى عهد الوصاية والاستقلال المقيد بالتحفظات وفى عهد الامتيازات ، انتقلت إلى عهد الاستفلال المقيد بالمعاهدة وإلى عهد إلغاء الامتيازات ، كانتقل وهيكل ، من العمل بتحرير بالمعاهدة وإلى عهد إلغاء الامتيازات ، كانتقل وهيكل ، من العمل بتحرير

<sup>(</sup>١) مذكرات فى السياسة المصرية ، لمحمد حسين هيكل ، القاهرة مكتبة النهضة عصرية الجزء الأول سنة ١٩١٥ والثانى سنه ١٩٥٣ الأدل ؛ ص ٤ ؛ ٥

صحيفة السياسة وخوض المعارك الحزبية وأصبح بعيدا عن ميدان الصحافة قاصرا جهده على التأليف وعضوية بجلسر الشيوخ، أوعضوية الوزارة، وانتقل في هذا الجزء إلى حياة سياسية جديدة، تختلف عن تلك التي صورها في الجزء الأول (1)،

ورغم أنه فى تناوله الاحداث والموافف وتفسيرها ، كان متأثرا بسياسة حزبه فإنه يحاول أن ينفى عن نفسه تهمة تشيعه للسياسة التى ناصرها، أو دفاعه عنها ، ويؤكد فى تقديمه المذكرات أنه كان فى محتلف أطوار حياته ، ذا موقف ذاتى من الاحداث ، غير متأثر فى نظرته إليها بنظرة أخرى . حتى نظرة حزبه الذى آمن بمبادئه . وهو لايقتصر على المقدمة وجدها فى تأكيد استقلال نظرته وتجرده ، بل يتجاوزها إلى التنويه باستقاله فى مواضع كثيرة من مذكراته .

أما فى المقدمة فهو يلح على أنه لم يكن فى مختلف أطوار حياته. فى الجانب الذى عليه الجهور، فقد كان الحزب الوطنى يضم جمهرة الشباب. وكان هو يميل فى الرأى إلى حزب الأمة الذى تألف من بعد، وكان الوفد المصرى يضم صفوف الأمة كلها، وكان هو مع حزب الأحرار الدستوريين الذى احتلف مع وسعد زغلول، وكان محرصحيفة هذا الحزب، ولكن هذا وذلك لم يمنعانى، وأنا أكتب هذه المذكرات، من أن أقف موقف المؤرخ ما استطعت غير متعصب لرأى بذاته، محللا المواقف المختلفة. مدينا وجهة النظر التى لكل فريق، وقد كان دأى أن أبحث عن الحق فأتبعه ... (1)

<sup>(</sup>۱) هناك جزء ثالث لهذه المذكرات ، تداول الأحداث التى تات ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ ولأنه لم يكن له دور بارز فى هذه الأحداث ، رأينا الإقتصار على الأحداث التى شارك فيها وصورها فى كدل من الجزء الأول والثانى .

<sup>(</sup>٧) مذكرات في السياسة المصرية ، ج ١ ، ص ٤/٥ .

ويذكر أن الذي أعانه على موقف المؤرخ ، وعلى تصوير الاحداث . . كأدق ما يستطيع ، أنه بدأ كتابة مذكراته ، بعد انقضاء سنوات طويلة على وقوع الاحدات التي تناولها فيها ، إذ شرع في تسجيلها في سنه ١٩٤٨ ، وابتدأ بكتابة ما وقع في سنة ١٩٢٨ وما تلاها، بمعنى أنه سجلها بعد انقضاء ست وثلاثين سنه أو يزيد على وقوع حوادثها ثم انهى من تسجيل الاحداث التي عرضها في الجزء الأول ، على سبيل المثال عام ١٩٥٠ . وكان آخر ما تناوله من الاحداث ، ما وقع في سنة ١٩٢٧ ، بعد أن مضى على مرورها ثلاث عشرة الاحداث ، ما وقع في سنة ١٩٢٧ ، بعد أن مضى على مرورها ثلاث عشرة سنة ، فكان هذا التباعد في الزمن بين وقوعها وتدوينها من الاسباب التي باعدت بينه وبين عوامل التأثير كالعاطفه أو المنفعة العاجلة ، وجعلته ينظر باعدت بينه و بين عوامل التأثير كالعاطفه أو المنفعة العاجلة ، وجعلته ينظر إليها بعقله وضميره ، و يقف منها موقف القاضي العادل ، في الحدكم عليها .

وربما يكون قد عمد إلى اغفال بمض الأحداث التي رأى فى أغفالها واجبا، مما يتناول طائفة من الشخصيات التي لعبت دورا فى الأحداث التي عرض لها لصلته بهذه الشخصيات، ولكنه يؤكد أمه لم يجاب أيا من هذه الشخصيات، و مادونته ولم أغفله فصحيح فى عمومه، دقيق فى جملته وتفصيله(۱).

كذلك ، يحاول تأكيد استقلاله فى الرأى ، وتجرده فى الحدكم على الأحداث بمنأى عن النظرة الحزبية ، فى مواضع عديدة من المذكرات ، ويقرر أنه منذ عهد الشباب الأول ، كان يرى ، أن الخلاف فى الرأى ، ليس معناه الخصومة ، وأن خدمة الوطن ينفسح فيها المجال لـكل رأى ولـكل عمل (٢٠) ؛ وقد كان يختلف مع ، الحزب الوطنى ، فى الرأى ، ولـكن هذا الأختلاف لم يقف حائلا بينه وبين التنويه بالحزب الرطنى بزعامة ، محمد فريد ، وتعريفه الرأى

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسة المصرية ؛ ١٠ ؛ ص ١٠٠٥

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ؛ ص ٤٣ .

العام فى أوربا الحالة فى مصر ، فى المؤتمر أقامه فى بروكسل سنة ١٩١٠ ، ويكتب ويسافر هيكل من باريس التى كان يدرس بها إلى حيث عقد المؤتمر ، ويكتب إلى د الجريدة ، مقالات عن المؤتمر ، يشيد فيها بالحزب الوطنى ، وبمحمد فريد، ويسمو بالشئون الوطنية العامة عن المنازعات الحزبية ، دون أن يظهر أثر مخالفته أعضاء الحزب الوطنى ، فها كتبه (١) .

ولم تكن نزعة التجرد ، مقتصرة على مرحلة شبابه ، بل أنه يكثر في مدكراته ، من الإلحاح على أن المنازعات الحزبية ، يجب ألا تؤثر في صحة الحدكم ، على الأمور التي من شأنها تغليب مصلحة الوطن ، حتى بعد أن انتمى إلى حزب الأحرار الدستوريين ، وأصبح هو المنوط به الدفاع عن سياسة الحزب ، أو تمثيل الحزب في الوزارة أو في مجلس الشيوخ .

وهو يتمادى فى دعوى التجرد من الحزبية حتى ليذكر مثلا ، أنه كان يختلف مع أعضاء حزبه حول بعض المسائل التى كان يرى أن مصلحة الوصن فيها ، توجب التعالى على الخصومات الحزبية ونبذها على نحو مخالفته إياهم فى ضرورة تعاون حزبه الذى كان يمثل المعارضة مع وزارة النحاس التى تألفت سنة ١٩٢٧ بعد تولى وفاروق ، سلطته الدستورية ، وكانت المعارضة ترفض ماتراه الحكومة من ضرورة والمعارضة فى مسألة الامتيازات الاجنبية والتخلص منها لكنه لم يذعن لوأى حزبه ، ورأى ضرورة التعاون مع الحكومة ، حتى منها لكنه لم يذعن لوأى حزبه ، ورأى ضرورة التعاون مع الحكومة ، حتى لا تعطل جهود الوزارة فى مسألة قومية . ولكن حزبه أصر على عدم التعاون ، بدافع من الخصومة العنيفه بينه وبين أعضاء الوفد من أنصار الوزارة (٢) .

ولذا ، فهو يحمل على الحزبية ، لأن أساسها ، لم يَكن خلافا فى الرأى على مبدأ بلكانت قائمة على هذا الخطأ البالغ فى فهم معنى الحدكم ، وتصوره على أنه

<sup>(</sup>١) مدكرات في السياسة المصرية ، ج١ ؟ ص ٤٢ / ٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٤٢١ / ٤٢٢ .

تحكم جماعة من الآمة فى جماعة ، لا على أنه تنفيذ مبادى. يعتقد الذين ينفذونها أنها عادلة ، وأنها تكفل الحير لجميع أبناء الأمة ، وتؤدى لذلك إلى تقدمها ورخائها (١).

وكذلك، خاصم وزارة , سعد زغاول ، حين رآها تسلك في الحديم مسلك لا يقوم على أساس الفهم الصحيح لمعنى الحديم ، منذ أن قال , سعد زغلول ، إنه يريد أن تسكون الحكومة , زغلولية لحما ودما ، ويبدى هيكل أسفه لذلك لأن الناس فهموا أن الهيئة القائمة في الحديم ، تتولاه على أساس من محاباة أنصارها ، ومحاربة معارضها ، ولا تتولاه لصالح الجميع على سواء ويرى أن هذا يخرج عن الحزبية بمعناها السليم ، لأنه تصعب ذميم من الحاكم لأنصاره ، وهو تعصب يقوم على تصيد المنافع أو الانتقام من المنافسين . و وإذا قام حكم على هذا الأساس ، اضطرب فيه معنى العدل و توارى سلطان القانون، وأصبحت على هذا الأساس ، اضطرب فيه معنى العدل و توارى سلطان القانون، وأصبحت الأهواء والشهوات صاحبة القول الفصل . واضطر خصوم الحاكم أن يقاوموه دفاعا عن أنفسهم ، فإذا نجحوا في مقاومته . وأنزلوه من مناصب الحدكم، وقاء والما مفع ، منعوا ما صنع ، ٢٠) .

والى هذه الحزبية المتعصبة النميمة . نراه يرجع كل ما آلت إليه الأمور في مصر منذ سنة ١٩٢١ ، من خصومة وأضطراب وسوء ظن بالأحزاب التي تتصارع على المنافع العاجلة ، لا على المبادىء السليمة ، التي تحقق الخير لأبناء الأمة كلها من أنصار الحزب أو خصومه على السواء .

ورغم هذه المبادى. القويمة التي يجعلها أساس سلوكه فى الحياة العامة ، فإنه لم يكن فى نطرته للأحداث و ، وقفه إزاء بعضها مجردا من النائر بسياسة حزبه، فإنها كانت تؤثر فى نظرانه للأمور ، وتلتى ظلالها على بعضها . صحيح إنه كره

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسة المصرية ج ١ ؟ ص ٤٢٢ / ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ؛ ص ١٩٤/٢٠٤

التعصب الحزبي ، واستذكره ، وأنه دافع عن نزاهة الحدكم ليكون غايته تحقيق الخير والعدل لجميع طوائف الأمة ، ودافع عن حرية الرأى وعن الدستور ، وعن حقوق الأمة . لكن هل استطاع أن يلتزم المبادى التي دعا إليها منه مطلع شبابه ؟ .

الجواب أن هيكل كان رغم ذلك كله متأثرا بسياسة الحزب، في معالجته، الاحداث، ونظرته لها، خاصة حين صار رئيسا لتحرير صحيفة والسياسة والشواهد على نظرته التي لم تخل من الطابع الحزب، ليست بالشواهد القليلة، ويبكني للتدليل عليها موقفه هو وحزب الاحرار الدستوريين عن الوزارة الدستورية الاولى(۱). التي ألفها سعد زغلول عقب كفاح مصر في سبيل الاستقلال، وحكم الشعب نفسه بنفسه، والذي رأس الوفد المصرى، وقاد ثورة مصر ضد انجلنرا.

فنراه يهاجم سعدا على صفحات صحيفة السياسة ، هجوما عنيفا ، ويتهمه اتهامات تصم سياسته وشخصيته وصات معيبة ، حتى ليضطر ، سعد ، إلى منع ، مندوب السياسة ، من شهود جلسة افتتاح البرلمان، فتشتد حدة الخصومة والهجوم ، عندئذ وتصادر صحيفة السياسة وتحقق معه النيابة ، وتحكم عليه بالغرامة ، ويحاول سعد أن يمنعه من السفر إلى خارج مصر ثم نواه يفوه يما كان لحزبه من مواقف . . تستحق التدوين وتستحق التقدير (") خاصة بعد سقوط وزارة سعد ، وتعاقب الوزارات الحزبية أو الائتلافية . فقد كانت نظر ته الحزبية إلى هذه الوزارات واضحة ، إذ كان يتني سياسة حزبه ويدافع عنها إلى الحد الذي جعل بعض هذه الوزارات يقدمه إلى الحاكمة .

ومن الأمثلة ، دفاعه الشديد عن،كر امة الحزب، حين أقبل عبد العزيزفهمي

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسة المصرية ج ١ الفصل الرابع ص ١٨٢/٢١٦

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٢١٦ .

عثل حزبه فى وزارة زيور من وزارة العدل ، إذ رفض أن يوافق على فصل الشيخ على عبد الرازق من القضاء الشرعى ، وإخراجه من زمرة العلماء ، لفشره كمتاب الإسلام وأصول الحلم فيغضب هيكل ويثور بدافع المحافظة على كرامة حزبه ، ويدعو الأعضاء ليعقدوا اجتماعا ، يقول عنه بدافع المحافظة على كرامة حزبه ، لا أغلو إذا قلت إنه كان أعظم اجتماع سياسى فى تاريخ الأحزاب المصرية منذ الهضة القومية ، كان كذلك ، بما دار فيه وبالنتائج التي ترتبت عليه ، (١) وقد تمخض الاجتماع عن تخلى الحزب عن الاشتراك فى الوزارة ، وأستقالة الوزيرين الدستورين ، توفيق دوس ، و محمد على علوبة ، من الوزارة ، ثم استقالة إسماءيل صدقى تضامنامع الحزب ، إذ بعث بإستقالته ، وهو بمصيفه فى أوربا (٢) .

ومن الأمثلة التي تدل على النزامه , السياسة الحزبية ، أيضا تناوله كثيرا من الأحداث ، متأثرا فيها بسياسة حزبه ، فنراه يلجأ إلى ضروب من التفسير والتعليل ، فى نظرته لتلك الأحداث ، مخالفا فيها مايوحى به ظاهر تلك الأحداث ، ومن ذلك محاولة تبريره إحدى الخطب التي ألقاها ، محمد محمود ، على الطلاب ضد وزارة صدقى التي ألفها عام ١٩٣٠ وذكر فيها أن صدقى ووزارته تمشى فى حكمها على كومة من القاذورات ونشر هذه الخطبة العنيفة في صحيفة السياسة ، فأثار نشرها صدقى ورفع دعوى على هيكل و محمد عمود أمام محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف (٣) .

ونرى هيمكل لايحد فى نشر مثل هذه الخطبة الحافلة بعبارات التجريح ولا فى أمثالها ، ما يخالف التزامه مبادى. العدل والبعد عن التعصب الحزبى التى يلح عليها كثيرا فى مذكر اته كاما ، ويحاول تأكيد إيمانه بها .

<sup>(</sup>١) مدكرات في السياسة المصريه ؛ ج١ ص ٢٣٨/٢٣٥

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٢٣٨/٢٣٨

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٥٥٠ / ٣٥١.

وكما كانت سياسة الحزب ذات تأثير في نظرته للأحداث والمواقف ، فإنهاكانت أيضا ، ذات تأثير في نظرته للأشخاص ، خاصة من كانوا على غير وفاق مع حزبه ، وبلغ من تعصبه لحزبه أنه كان بجاهر بالخصومة لأعضاء الوفد المصرى ، خاصة سعد زغلول إيمانا منه ، بأنه على حق . ، وأننا معشر الأحرار الدستوريين نحن الذين نستطيع أن نحقق للوطن أغراضه ومقاصده في الاستقلال والحرية ، (۱) لذلك نراه يحاول القضاء على مايروى عن معجزات سعد لإنقاذ الجميع من التضليل والاستخفاف بالعقل ، بل لا يجد ما يمنعه من نشر بعض الاتهامات التي وجهت إلى سعد د زغلول مثل استيلائه على مال الوفد ، (۲) .

وهو لتعصبه ضد سعد زغلول يروى عنه مثل هذه الاتهامات ، رغم أنه ينتهج هذا السبيل عندما كان يكتب عن أعضاء حزبه وعن مناصريه ومرف تعصبه ضده أيصا ، ما يرويه عنه ، من أنه كان شديد المراوعة ، وما يرويه عنه من فزعه من الإنذار الذى سلمه له اللورد اللنبي المندوب السامي البريطاني في مصر ، حين قبل السير لى استاك سردار الجيش المصرى قائده العام إذ يروى أن المندوب السامي، قد حمل هذا الإنذار بنفسه إلى سعد في رياسة مجلس الوزراء ، يحيط به الجنود المسلحون ، وتلاه عليه ، ثم سلمه له وانصرف، وقد روع سعد باشا لهذا الإنذار وللطريقة التي حمل بها .

ثم يثبت هيكل عبارة قالها سعد حين علم بمقتل السردار وهى عبارة ربما تحمل فى أطوائها مايسى، إلى مسيرة سعد وتشير لى حرصه على أن يظل فى الحسكم إذ يقول: إن لرصاصة التى أودت بحياته لم توجه إلى صدره ، بل وجهت إلى صدرى أنا (٢).

۱۷۳ / ۱۷۰ مذكرات فى السياسة المصرية ؛ ج ١ ص ١٧٠ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٠٠/٢٠٩٠

وهذة النظرة المتعصبة إلى الاشخاص هي التي جعلته يثبت ما كان يردد حولهم من اتهامات تحاول النيل منهم ، خاصة أعضاء الوفد من مثل سعد زغلول على ما تبينا \_ ومن مثل و النحاس ، (۱) وكانت تقابلها نظرة أخرى متحيزة إلى الشخصيات المنتمية إلى حزبه ، أو التي كانت لا تعاديه ، مثل شخصية محمد محمود الذي نسب إليه كل الفضائل و السجايا وقال عنه إنه كان في مواقفه كاما رجل كفاح وصراحة و نزاهة لاترقى إليها ربية (۲) .

ولم يثبت ما كان أعداء و محمد محمود ، يرددونه من اتهامات من شأنها أن تسى و لم يثبت ما كان مسلمكه ، فى تناوله الأشخاص الذين لم يققو ا من حز به موقف عدا و ، من مثل ، على ماهر ، (٣) الذى لم يذكر حين كرتب عنه ما يسى وللى شخصيته .

و إذا كانت نظرة « هيكل ، إلى الأحداث والشخصيات متأثرة على ما تبينا بسياسة حزبه ، فهل ظلت نظرته هذه تنحاز إلى هذه الحزبية ، في مراحل حماته المتعافية ؟ .

والإجابة ، أن نظرته كانت تختلف بحسب اتصاله بالأحداث ، وعلاقته بها . فنظرته إلى الأحداث التى تناولها وهو صحفى ، وسجلها فى الجزء الأول من مذكر انه ، عن الفترة من سنة ١٩٦٧ حتى سنة ١٩٣٧ ، هى نظرة فيها رصد للأحداث ، والإدلاء برأيه فيها ، مؤيدا أو معارضا ، متأثراً فى كثير منها ، بطابع السياسة الحزبية ، أما نظرته إلى الأحداث التى وقعت فى الفترة من عام بطابع السياسة وليو سنة ١٩٥٧ وهى التى تناولها فى الجزء الثانى من مذكر انه فيكانت نظرة تختلف عن نظرة الصحفى الراصد للأحداث ، الناقد لها ، لأنه

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسة المصرية ج٢ ؟ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ؛ ص ٢٠٥/ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه . ص ٣٠٥ .

صار خلالها وزيراً مسئولاً ، ثم أصبح رئيساً لحزب الأحرار الدستوريين ثم رئيساً لمجلس الشيوخ ، . وفرق بين نظرة الصحفى الحرة ، ونظرة ذلك الرجل المسئول الذي أصبح على مسرح الاحداث ، موضعاً لنقد الصحفى ، رحكم الجماهير ، كا أن هناك فرقاً بينهما يتمثل في بعد الصحفى عن الاحداث ، في حين أن الوزير قريب منها ، يلحظ ما يلابس كثيراً من تلك الاحداث من حقائق واعتبارات ، ويسهم في صنع الكثير من هذه الاحداث وفي تشكيلها .

ولا حاجة بنا إلى إثبات الأمثلة على اختلاف نظرة هيكل الصحفى ، ونظرة دهيكل ، الرجل المسئول ، رغم خضوعه فى كلا الحالين لسياسة الحزب ـ والأمثلة كثيرة ، متعددة وقد أشرنا إلى بعضها فيها سلف .

وإذا ما انتقلنا من المكلام على أثر السياسة الحزبية فيما تناوله هيكل من أحداث ومواقف لنقف على طريقة التركيب الذى اختاره هيكل لمذكراته، وجدنا أنه انتهج فيها طريقته فى كبتابة المقالة السياسية القائمة على التفسير والتحليل والتعليل، وهو أسلوب التعبير الذى حدقه هيمكل وأبدى فيه، براعة، حتى لقدكان وهو ما يزال فى مطلع شبابه، يعهد إليه بكتابة المقالة الافتناحية فى صحيفة الجريدة عندما كان لطفى السيد ينقطع عن الكتابة، لما عرف من براعته فى فن المقال السياسى منذ فجر حياته الصحفية.

ولذا ، فإنه أمر طبيعي ، أن تكون مذكر انه تتألف من مقالات سياسية مطولة ، يطلق على كل مقالة ، اسم • فصل ، ويضم كل فصل إلى الآخر ، لتتألف من مجموع هذه الفصول ، مذكر انه ، وقد جعل كل جزء من الجزءين الأولين يحتوى على عشرة فصول ، حررص فيها على التدرج الزمنى ، إذ أوضح في الفصل الأول ، فشأته السياسية قبل الحرب العالمية الأولى ، وتفكيره

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسة المصرية بين ما ١٧ / ١٦

السياسي الذي بدأ يظهر وهو طالب في «مدرسة الحقوق الخديوية ، حين كان ينشر مقالاته في صحيفة « الجريدة ، ثم سفره للدراسة بفرنسا ، وعودته فيها ليعمل بالمحاماة عام ١٩١٢ ، مدة عشر سنوات ، يفرغ بعدها للعمل بالصحافة ويشارك في العمل السياسي .

ثم يجعل المقالة الثانية أو الفصل الثاني (١) عن ومصر بين الحماية والاستقلال، ويجعل الثالث(٢) عن لجنة الدستور وتأليف حزب الأحرار الدستوريين ثم ميلاد صحيفة السياسة في ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٢٢ لتكون لسان هذا الحزب المعبر عن سياسته . ثم يقصر الفصل الرابع(٣) على الكلام عن الوزارة الدستورية الأولى التي تألفت برئاسة سعد زغلول ويسير على هذا النحو في سائر الفصول العشرة التي يتألف منها كل جزء . إذ يخصص كل فصل لموضوع سياسي بعينه ، وكأن الفصل مقالة سياسية مطولة .

ورغم أنه يعتمد فى رواية الأحداث ، على ذاكرته ، فإنه لا يستسلم الله الله السلط الله الاستطراد ، وإلى التداعى الحر للمعانى ، وفق تذكره إياها ، فيودع كل فصل ، جملة من الأحداث التى استدعتها ذاكرته ، بل إنه يجاول إيجاد ترابط فى سرد الاحداث ، وينبه فى نهاية كل فصل من فصول الجزء الأول أو الثانى ، إلى أنه وقد بلغ فى روايته الاحداث عند حدكذا ، فإن تصوير هذه الاحداث أو تفصيلها هو موضوع الفصل التالى .

وهذا حرص من جانب ، هيكل ، على إيجاد الترابط في مذكراته ، ومنحما وحدة وتماسكا وإتساقا ، جعلما تتميز علىكل من قصة حياتي للطفئ

<sup>(</sup>١) مذكرات فى السياسة المصرية ج١ ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢) الرجع نفسه ص ١٣١ / ١٨١

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٨٢ / ٢١٦

السيد وهذه حياتى لعبد العزيز فهمى . لأنها أشد منهما تمسكا بالترابط والوحدة في البناء وأكثر أحكاما .

وتتميز عليهما ، أيضا ، بأنها أكثر حرصا على انتدرج الزمنى في سرد الاحداث وتصوير المواقف ، إذ أنه رغم استملائه أحداث مذكراته من الذاكرة إلا القليل منها الذي رجع فيه إلى المدونات والصحف ، فإنه كان يلتزم التعاقب الناريخي ، ولا يميل إلا في قليل منها ، إلى التفصيلات والاستطرادات التي تقطع السرد ، وتفكك تسلسل الرواية ، وإن كان تمسكم بسياسة حربه ، قد مال به في بعض الاحيان ، إلى تفصيلات أخلت بهذا التسلسل ، وكان من عوامل اتسام بعض أجزائها بالتفكك ، إذكان يعمد في تلك الحالات إلى إثبات بعض الخطب أو الرسائل أو المقالات التي توضح سياسة حربه ، ولا يكتفى بهذا المسلك ، بل يتجاوزه إلى تفصيل الملابسات سياسة حربه ، ولا يكتفى بهذا المسلك ، بل يتجاوزه إلى تفصيل الملابسات التي اكتنفتها ويقف عندها مدليا برأيه ، مفسرا أو محللا أو معللا ، ما كان سببا في قطع التصلسل في السرد ، بل وفي تسرب غير قليل من الملل ، إلى من يطالع مذكرانه .

كا يتمنز هيكل في مذكراته ، على لطفى السيد وعبد العزيز فهمى في الترجمة الذاتية لكل منهما ، بأنه لم يعالج الاحداث والمواقف ، معالجة موضوعية بحتة ، على نحو ما فعلا ، بل كان في بعض الاحيان ، يظهر أثر الاحداث الخارجية في نفسه كالذي يذكره من أنه أتيح له أن يشهد الحياة في ريفنا المصرى ، في صيف سنة ١٩١١ ، وكان قد حضر من باريس في عظلة الصيف وذلك حين صحب لطفى السيد في إحدى جولاته في مدن مديرية الدقهلية وقراها ، وكان عضوا بمجلس مديريتها ، وفكر في أن يرى حالة التعليم الأولى بها ، ولبث قرابة أسبوعين يتجول مع لطفى السيد فيها .

ويذكر أنه حز في نفسه ، ما لمسه من حال الريف المصرى الذي يعانى الفقر والجهل والخوف من الظم خوفا يجسمه الجهل فيجمل الإنسان ينكر نفسه ، ويأبي أن يظهرها في خير مظهرها . . آلمنى ما شهدت من ذلك كله ، وزاد في إيلامى أنى كنت قبل ذلك بأشهر قد ذهبت مع صديقى ، شهدى بطرس ، إلى وسط فرنسا نزور منطقة اللوار ، وهذاك جملنا ننتقل على الدراجات من إلى بلد ومن قرية إلى قرية ، فإذا وقعت أعيننا على ما يؤذى العين ، لمنافاته مقتضيات النظافة أو الذوق ، عددنا هذا استثناء . أما والاستثناء في فرنسا ، هو القاعدة في مصر . فما كان أشد حزني وألمي وزادني حزنا أن طبيعة قرنسا ليست أجمل من طبيعة مصر وأن أرض فرنسا ليست أكثر من أرض مصر خصبا ، وأن من اليسير أن تصبح الحياة في مصر ، جميلة عزيزة أرض مصر خصبا ، وأن من اليسير أن تصبح الحياة في مصر ، جميلة عزيزة إذا رعاها العلم السلم والخلق الكريم بعين ساهرة (1) .

ومن الأمثلة أيضاً ، على إظهار أثر الأحداث في نفسه ، على نحو يندر أن نجده لدى و لطني السيد ، و و عبد العزيز فهمى ، فيما كتبه كل منهما عن نفسه ما يذكره من غضبه الشديد ، حين أغلق و محمد محمود ، ( باشا ) الباب في وجهه ذات مرة وكان قد ذهب إلى فصره ينتظر عودته ليعلم منه ما دار بينه وبين الملك السابق و فاروق ، وكان حزب الأحرار يمثل و المعارضة ، أمام حكومة النحاس سنة ١٩٣٧ ، لكنه فوجى و بأنه بعد أن رجع من مقابلة الملك ، ظل برهة يبادلهم الحديث في شئون شتى ، ولم يفض إليهم بما دار بينه وبين الملك ، ثم بهض ففتح باب الصالون الصغير المتصل بالصالون الكبير وقال : و اتفضلوا ، وقمنا يتقدمنا أصحاب الدولة و المعالى ، وكانا يحسب أنه اختار الصالون الصغير عافة أن يدخل علينا في الصالون الكبير من لا يريد الباشا وجودهم هنا و دخل علينا في الصالون الكبير من لا يريد الباشا وجودهم هنا و دخل الجاضرون حتى ، لم يبق إلا عبد الرحن ( بك ) فهمى والاستاذ كامل ( بك ) البناب ، وقال :

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسة المصرية ج ١ هن ٤٨ و ٤٩ .

ولى هنا وكفى وأدهشتنى هذه الحركة، فقلت فى لهجة من شعر بكرامته تجرح: وأنا أيضا، أنا لا أدخل ؟ قال: نعم ، وأقفل الباب ، عند ذلك ، صعد الدم إلى رأسى ، وغلى فى عروقى ، وانقلبت خارجا من الصالون الكبير إلى باب الدار ، وقد ملكنى أشد الغضب ، (۱) ثم يرسل باستقالته من الحزب إلى محمد محمود ، احتجاجا على هده الإهانة التى لحقته ، ولا يجعله يقلع عنها إلا حضور ، «محمد محمود ، معتذرا إليه عما حدث ٢١).

وكذلك نراه يظهر مشاعره إزاء بعض الأحداث في مواضع أخرى من مثل إظهاره تأثره وهو يروى حادث في فبراير سنة ١٩:٢، محين حاصر الإنجليز قصر عابدين بالدبابات وتقدموا بإنذار إلى الملك السابق، فاروق، بإقالة حكرمة سرى ( باشا ) وكذلك ، وهو يروى حادث مصر ع الدكتور أحمد ماهر ، ويتسامل وهو بصدد رواية الحادث الأول ، عدة تساؤلات جالت في عقله ، وترددت في نفسه في الساعات الأولى التي سبقت الحادث ، وكانت ساعات جرجة ، يتشاور فيها في أمر الإنذار البريطاني ، هو وبعض كبار المصربين ، يقول : ، جعلت أدير مثل هذه المسائل في رأسي أنتظر الساعة للتاسعة وما قد تتمخض عمه ، والحق أنها كانت لحظات دقيقة في حياتي لمأواجه مثلها من قبل ابدا ، وتساءلت فيها بيني وبين نفسي ، عن خاطر مر بذهني أثناء الجماعنا ، تم استبعدته لفوري مخافة أن أتهم بأن اعتبارا شخصيا هو الذي أملاه على ، (٢) شم فراه يعلق على الحادث حين وقع بقوله ، . . . . أملاه على , (٢) شم فراه يعلق على الحادث حين وقع بقوله ، . . . . فاما الحالة النفسية التي أشاعتها المأساة في نفوسنا ، فكانت حالة فزع لم يخفف فاما أطالة النفسية التي أشاعتها المأساة في نفوسنا ، فكانت حالة فزع لم يخفف فاما أن علمنا أن الملك بالقصر ، وأنه هو الدى أمر بدعوتنا لنعود إلى الاجتماع . . . فقد كانت الصدمة بالغة غاية العنف . . . إذ أصابت استقلال الاجتماع . . . فقد كانت الصدمة بالغة غاية العنف . . . إذ أصابت استقلال

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسة المصرية ؛ ج ٢ ص ٥٢ / ٣٠

<sup>(</sup>٢) المرجع لفسه ؛ ص ع٠٥

<sup>(</sup>٣) المرجع أنسه ؛ ص ٧٤١

مصر ، وكرامة مصر ، وسيادة مصر . . . ، . إلى أن يقول ، و جفا النوم تلك الليلة . مضجعي إلى مطلع الصبح . . ، (١)

أما عن الحادث الثانى الذى وقع يوم ٢٥ فبراير سنة ١٩٤٥ فنراه يظهر مشاعره حين سمع بمصرع , أحمد ماهر ، قائلا , يا لهما من لحظة رهيبة و ياله من نبأ فاجع وقمت لفورى أرى ما حدث ، فألفيت رئيس بجلس الوزراء من نبأ فاجع وقمت الفورى أرى ما حدث ، فألفيت رئيس بجلس الوزراء وقد نقل إلى غرفة الإسعاف بمجلس الشيوخ، وقد أحاط به الأطباء من أعضاء المجلسين يفحصونه ، وقد صمت فلا ينبس ببنت شفه ، وسألت كيف وقع الحادث المروع ، فقيل لى أن أربعة من الشبان كانوا يجلسرن فى البهو الفرعونى، فلما فرغ الدكتور ماهر من خطابه بمجلس النواب ، وأراد أن ينتقل إلى غرفة رئيس الوزراء بمجلس الشيوخ ، مارا بالبهو الغرعونى ، استوقفه أحد هؤلاء الشبان الاربعة ومد يده ليسلم عليه . فلما مد الدكتور ماهر يده ليقابل التحية يمثلها ، أطلق عليه هذا الشاب رصاصات مسدسه فأصابت القلب ، فهوى الرجل لساعته ، ، فانتقل الرجل إلى جوار ربه وصعدت روحه إلى بارتها ، وخير شفيع له أنه استشهد في ميدان الشرف والجهاد لحرية وطنه ولاستقلال هذا الوطن وكر امته (٢)

وهو بهذا قد خرج على الموضوعية التى يلتزمها المؤرخ فى رواية الأحداث على النحو الذى حرص عليه كل من لطفى السيد وعبد العزيز فهمى فى الترجمة الذاتية لكل منهما ، ولم يلتزم بما رسمه فى المقدمة من تحريه هذه الموضوعية ، وأظهر فى بعض الأحيان أثر الوقائع والمواقف فى نفسه ، وصداها فى تحريك مشاعره وخواطره ، مما يجعله أكثر افترابا منها ، إلى فن الترجمة الذاتية .

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسة المصرية ج٢ ص ٢٤١

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه من ٣٤٣

<sup>(</sup>m) مذكرات في السياسة المصرية ج r ص ٣٠٦

وفى مذكراته ألوان مختلفة من الحوار ، لايقف معه عند مجرد سرد الإحداث والوقائع سردا تقريريا ، إلى بعمد إلى إعادة تمثله في مواضع غير قليلة ، من المذكرات ، حتى ليبدو في روايته للأحداث أميل إلى الأسلوب التقريري الذي يقترب من طريقة المؤرخ في معالجة الأحداث .

ومن الأمثلة ، تذكره لا لوان من الحوار الذي دار بينه وبين أشخاص آخرين ، أو يين شخصيه وأخرى من الشخصيات التي كان له صلة بها ، ومن ذلك ، ما يثبته من حوار دار بينه وبين ولطفي السيد، حين زار الخديو وعباس حلى الثانى ، مديرية الدة لمية وكان وهيكل ، إذا ذاك يعمل محاميا بالمنصورة ، بعد حصوله على الدكتوراه من فرنسا .. ولما لم يقتنع بمقابلة الخديو ، يدور بينه ويين ولطفى السيد ، حوار على هذا النحو. ألا تود أن أقدمك إلى الحديو أنا واثق أنه يسر لمرآك ؟

وأجبته: لقد علمنا منذ ظهرت الجريدة مالا يسمح لى بإجابة الدعوة . وأجاب لطفى : إن الخديو هو الذي تغير ، أما نحن فلم نتغير (١) .

و يذكر أن و لطفى السيد ، لم يلح فى دعوته ، بل تركه يذهب فى طريقه لمل حيث نريد .

ومن أمثلة الحوار الذي أعاد تذكره ، ما يثبته من حوار بينه وبين سعد زغلول حين كانت الاحاديث تتناول رياسة الوزازة وموقف الإنجليز منها ، يقول هيكل فلما تبادلنا التحية ، وجه إلى القول يسألني:

وما أخبارك يا بطل؟

قلت بعد تردد : لا يزال الإنجليز مصرين على أن تسند رياسة الوزا. ت لعدلى باشا . فأجاب وقد ارتسم على ثغره ما يشبه الابتسامة :

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسة المصرية ، ج ١ ، ص ٥٩ .

رزقي ورزق رجالي على الله !

وبعد برهة صمت لا أدرى أي الخواطر جال بنفسه أثناءها قال:

- أو تحسب رياسة الوزارة أمرا يغتبط به أحد . أو يحسد عليه إنسان ؟ إنه في مصر شر مركز . فصاحبه مواجه بمطالب الإنجليز وبمطالب القصر ، وبمطالب الأمة وبمطالب الموظفين ، وتلك مطالب متناقضة يتعذر على أبرع الناس النوفيق بينها .

قلت معترضا: مطالب الموظفين لم أعرف تط أن الموظفين قوة كالإنجليز أو القصر أو الأمة ، بحسب لها كبير حساب .

قال: بل هم شر الجميع، وسترى ذلك يوماً . إذا قدر لك أن تكونوزيراً . ثم استطرد فى الحديث قائلا: وهل تظرف تأليف وزارة كبيرة Un Gran 1 Ministere كما يسميها الفرنسيون ، أمرا ميسورا فى مصر ؟ إنها لمهمة شاقة ينو ، بها من يعهد إليه بتأليف الوزارة كائنا من يكون!

ورأى الرجل على وجهى أمارة الدهشة لهذا القول، فأردف:

أولا \_ أقول أنا إننا الأمة ؟ وهلا تقولون أنتم الأحرار الدستوريين. إن فيكم كل كفايات الأمة ؟ ألف لى إذن . منا ومنكم . هده الوزاره الكبرى. وسترى أنك لن تقدر على أن تجمع عشرة وزراء يكونون في مجموعهم الصورة المرتسمة في ذهنك لمثل هذه الوزارة! .

قلت وقد زاد بی التعجب:

ـ كيف هذا ؛ إنني لا أكاد أصدق ما أسمع ! وكان جوابه : إذن فلتذكر الأسماء . تفضل ! .

قلت: دولتكم. قاو: شكرا، لأنني حاضر أمامك.

قلت وعدلى باشا ؛ ورشدي باشا ، وثروت باشا ، قال : أحسن أربعة ا

قلت: وإسماعيل صدقى باشا . قال : نزلنا إلى الدرجة الثانية . قلت في دهشه : صدقى باشا من الدرجة الثانية ؟! كلا يادولة الباشا ! قال : لا بأس ! علشان خاطرك! ثم من . . ؟ قلت وماذا عساى أن أقول ؛ وقد وضعت صدقى باشا في الدرجة الثانية ، ومع ذلك ، فدولتكم أعرف برجال البلدمني (١) ثم يعلق هيكل على هذا الحوار الذي كان بينه وبين سعد زغلول بقوله دار هذا الحديث على النحو الذي رويته . ولقد خرجت بعده وأنا في حيرة أى حيرة المحت ، ترى لو أنني ذكرت له أسمى صديقيه القديمين عبد العزير باشا فهمى و لطني بك السيد ، أفكار يقول عنهما، ماقاله عن صدقى باشا؟ وإذا كان هذا رأيه في أعلام البلاد ، فما هذه الخطب النارية الطنانة الرنانة التي يسمعها الناس وأقرؤها في الصحف ، يمجد فيها سعد شعب مصر أيما تمجيد ؟على يسمعها الناس وأقرؤها في الصحف ، يمجد فيها سعد شعب مصر أيما تمجيد ؟على الوزارة ، وكان على العكس من ذلك ، هو الذي سيؤلفها ، أكنت أسمع منه الوزارة ، وكان على العكس من ذلك ، هو الذي سيؤلفها ، أكنت أسمع منه ماسمعت ؟ أم أن هذا الحديث يصور نفسيته الصحيحة ، وأن ماكان يقوله في خطبة ، إنماكان دفاع المحامى البارع في قضية وكل فيها ؟ (٢) .

وعلى هذا النحو من القدرة على تذكر مادار بينه وبين الآخرين من خوار بل على تمثل مادار فى نفسه ، من بجوى الذات يمضى هيكل فى مذكر اته وهو لم يكتف بهذا ، بل نراه يثبت ضروبا من حوار حدث بين الأشخاص فيما بينهم ، من مثل نقله حوارا دار بين صهره عبد الرحمن رضا ( باشا ) وكيل وزارة الخارجية إذ ذاك . وبين سعد زغلول ليذلل له أمر سفره إلى لبنان

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسه المصرية ، ج ١ ؟ ٢٥٧ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) مذكرات في السياسة المصرتة ؛ ج ١ ؛ صَ ٢٥٨ .

وكان قد خشى أن تمنعه الحكومة من السفر ، بسبب تحقيقات كانت تجريها. النيابة مع صحيفة السياسة (۱) حين كان هيكل رئيس تحريرها .

ومن مثل نقله حوارا بين النحاس (باشا) وبين الملك السابق فاروق وبينه وبين بعض كبار الشخصيات المصرية ، وذلك على أثر حادث ؛ فبراير سنة ١٩٤٧ ، يقول الملك بعد أن اجتمع شمل الوزراء وكبار الشخصيات ، موجها الكلام إلى النحاس (باشا) إننى أكلفك يانحاس (باشا) بتأليف الوزارة واطلب إليك أن يكون حكمك قوميا لاحزبيا كما أطلب إليك حين انصرافك من هنا أن تمر بالسفارة البريطانية ، فتبلغ السفير بأننى عهدت إليك بتأليف الوزارة ، وأخذ النحاس (باشا) لدى سماعة هذه العبارة الأخيرة ، بتأليف الوزارة ، ولا أرى ضرورة وقال : إننى أتلق الأمر من (جلالتكم) بتأليف الوزارة ، ولا أرى ضرورة لابلاغ هذا الأمر ، فكرر الملك : لكنى أرى ضرورة فى ان تمر بالسفارة وتبلغ السفير ماطلبت إليك أن تبلغه إياه ، .

عند ذلك ، قال الدكتور ماهر ( باشا ) موجها القول إلى النحاس ( باشا ) إنك يانحاس ( باشا ) تؤلف الوزارة على أسنة الحراب البريطانية ، بعد أن رأيت الدبابات بعيني رأسك . وهنا اعترض الملك قائلا : بل أنا الذي أكلفه بتأليف الوزارة بأمر ( جلالة ) الملك . وبعد برهة كرر : نعم أنا كم أر دبابات ولا حرابا ، فقال ، اسماعيل صدق ، ( باشا ) نعم ياباشا ، إنك جئت متأخر ا بعد أن انصرفت الدبابات حتى لاتراها ، أما نحن جميعا ، فقد رأيناها ساعة جثنا إلى القصر ، (٢) .

وهو بهذه القدرة على إعادة تذكر ما دار من حوار بينه و بين الآخرين ،

<sup>(</sup>١) مذكرات فى السياسة المصريه ص ١٩٩ / ٣٠١

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ج ٢ ص ٧٤٢ / ٧٤٣ ·

أو بين الآخرين فيما بينهم؛ فقد تميز على كل من «لطفى السيد » و « عبد العزير فهمى » ، إذ اقترب بمذكراته من الأسلوب التصويرى ، ولم يعمد مثلهما إلى رواية الآحداث على نحو تقريرى كما يفعل المؤرخ ، وإذا كان « عبد العزيز فهمى » قد نقل بعض ألوان من الحوار فيما كتبه عن نفسه ، فإن « هيكل ، قد تفوق عليه فى هذا المجال ، حين أثبت ألوانا مختلفة من الحوار ، الذى ينبض بالحياة ، كما تفوق عليهما فى تلك الروح الدرامية التى اتسم بها عرضة للمواقف والأحداث .

لذلك، ولما سلف أن أشرنا إليه ، من اظهار «هيكل، أثر الصراع الخارجي ، في تحريك دخائل شعووه وأفكاره ، وإظهاره عاطفته فيما يسرده من مواقف ووقائع ، مازجا في بعض الأحيان بين شعوره ، وبين ما يروى من تفاصيل هذه الوقائع ، كان أقرب في مذكراته إلى النوع الأدبى ، ومما يقر به من للنوع الأدبى أيضا ، أنه كثيرا ما كان يشير إلى أحداث تنقل لنا حياته الخاصة ، وأخباره الشخصية من مثل حوار دار بينه وبين ابنته الصغيرة (١) أو مثل حديثه عن مرض ألم به (٢) مما لم نجده في الترجمة الذانية ، لكل من ولطفي السيد وعبدالعزيز فهمي ، ما يجعله متميزا عليهما ، باقترابه في مذكراته إلى النوع الأدبى .

وهو أن اتفق معهما فى إغفال تأثير عامل الوراثة ، لغلبة الاهتمام لديهم جميعا ، بنقل التأثير المتيادل بينهم وبين بيئة كل منهم ، خاصة البيئة السياسية التى شكلت أعظم اهتمامات حياة . هيكل ، وأثارت حوله ، معارك ، خاص غمارها ، وصارع ألوانا مختلفة منها .

<sup>(</sup>١) مذكرات فى السياسه المصرية ج٢ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٧) مذكرات في السباسة المصرية ج ١ ، ص ١٩٩٠ .

وإذا قارنا فى النهاية ، مذكرات ، هيكل بما كتبه كل من لطفى السيد وعبد العزيز فهمى ، وجدنا أنها كانت أقرب منهما ، إلى النوع الأدبى ، على ما تبينا وكانت أكثر منهما ، حرصا على تصوير مراحل حياته فى وحدة بناء توقفنا على أطوار شخصية صاحبها ، وما طرأ عليها من يغير وتحول ، وقد أتبح لها درجة من الأحكام والتماسك فى التركيب أكثر عا أتبح اسابقيتها .

. . .

## الباب البابع

## « الترجمة الذاتية في الأطار الفكرى »

الفصل الأول : أنا العقاد

الفصل الثانى : أحمد أمين والثقافة

الفصل الثالث : التصوف والعالمية لدى « ميخاتيل نعيمة ،

الفصل الرابع: التقاء الثقافتين لدى . طه حسين ،

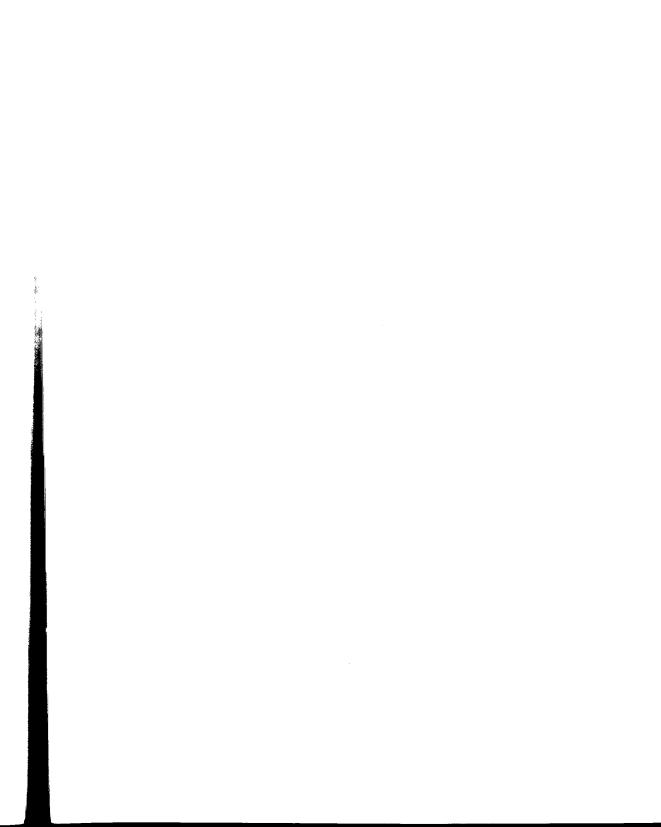

الفصل لأول

, أنا العقاد ،

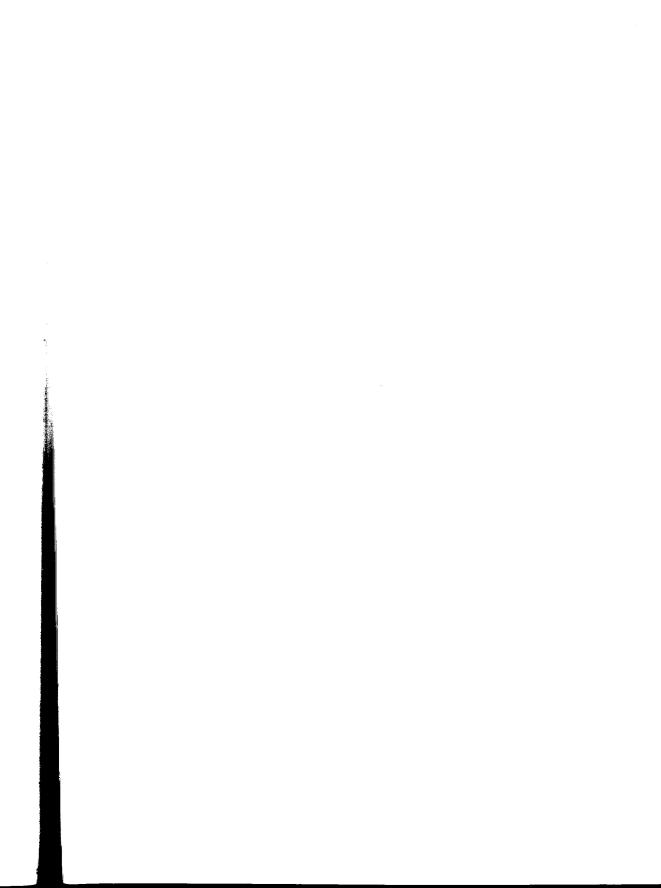

## أنا العقاد

ترجم العقاد لنفسه فى كل من كتاب وأنا ، وكتاب وحياة قلم ، (١) وقد بدأ يكتب فصول الكتاب الأول وهو فى منتصف معقد الخامس على وجه التقريب وظل يتابع نشر مقالات مفردة عن حياته الشخصية (٢) ، وصفاته وخصائصه النفسية والمزاحية والفكرية والأدبية ، وعرض فيها أيضا ، نشأته فى بيئته الأولى فى أسوان ، ومن تأثير بهم فى تلك البيئة من أساتذة وأصدقاء ، ولم يكشف عن أثر مبيئة وحدها فى شخصيتة ، بل تجاوز ذللك فأظهر أثر الورائة أيضا ، وبين مدى تأثيرها فى تكوين شخضيتة الفكرية والأدبية .

وعلى وحه الإجمال ، فإنه أطلعنا فى كتابه ، أنا ، على ، عباس العقاد الإنسان، كما يراه هو وحدة ، و لاعباس العقاد كما يراه الناس ولاعباس العقاد كما خلقه الله لأن عباس العقاد كما يعرفه هو نفسه ، شىء آخر مختلف كل الاختلاف عن الذى يراه الكثيرون ، من الاصدقاء والاعداء (٢) ، وكانت هذه المقالات التى كتبها بنفسه عن حياته الشخصية فى و مجلة الهلال ، وفى بعض المجلات الاخرى، هى الفصول التى يتألف منها ، كتاب أنا ، الذى أذن قبيل وفاته بأن ينشر ، ولم يظهر فى صورة كتاب إلا بعد وفاته بعدة شهور .

<sup>(</sup>۱) كما نقل لنا مرحلة من مراحل حياته فى قصة ﴿ سارة ﴾ التى خلع فيها كثيراً من ملامح شخصيته ، على شخصية ﴿ هَام بطل القصة وحملة التعبير عن تجرية عاطفية عاناها ﴿ المقاد نفسه كما أسلفنا فى الفصل السابق .

<sup>(</sup>۲) كان أول مانشر من هذا الـكتاب ، هو مقال بمنوان «بعد الأربعين» وظهر في مجلة « الحلال » الصادرة في أول يونيو سنة ١٩٣٣ ؟ ثم نشر بعد عشر سنوات جقالا ثانيا هو « وحى الجسين » نشر في مجلة الجلال في أول مايو سنة ١٩٤٣ م .

<sup>(</sup>٣) كتاب أنا للمقاد ، ص ٧٧ .

أما . حياة قلم ، فإن العقاد يعرض فيه حياته الأدبية والسياسية والصحفية والاجتماعية ، ويفضى فيه بانطباعاته عن معاصريه الذين احتك مهم في تلك المجالات ، ويتناول الأحداث والتجارب والخبراتالتي مرت به، وعاش فيها، أو عاش معها ، وخاص من أجلها عدة معارك قلمية . . جرت عليه ضروبا من الأزمات والمصاعب والعنت . . . فكانت . صناعة القلم ، التي بدأت اشتغاله بها . مند سن السادسة عشرة ، هي أبرز مافي حياته ، ولذا كانت , حياة قلمه ، هي المحور الذي يدور عليه كلامه في هذا الكناب. وقد شرع يكتب عن « حياة قلمه ، منذ منتصف أغسطس سنة ١٩٥٧م واسترجع فيه ذكرياله الأولى ، عن ولادة قلمه في أسوان ، مبينا العو امل التي ساعدت على ولاد ةهذا ـ القلم ، وصور الجيل الذي نشأ فيه ، ذلك الجيل الذي كان يتخذ مر\_\_ أسلوب • عبد الله النديم ، مثلاً أعلى لفن الكتابة الصحفية . ومن هنا عقد مقارنة بين أسلوبه هو ، وأسلوب عبد الله النديم ، ثم أمدنا بكـثير بما بجله عن الصحافة في مطلع القرن العشرين ، حين شارك في تحرير صحيفة . الدستور ، ، كما أمدنا بمـا تجهله عن كيفيه توزيع الجرائد إبان تلك الفنرة ، وعن أحاديثه مع السياسه وكبار الشخصيات ، وكشف عن كيقية انقطاعه عن الصحافة ، ثم عودته إليها بعد أن استقال من وظيفته الحكومية بديو ان الأوقاف ثم توقف عن الكتابة عن حيانه ، عند ثورة ١٩١٩.

ومن خلال تسجيله تلك المرحلة من مراحل حياته، التىسجلت لنا صراع قلمه ومعاركه الفكرية والادبية والسياسية نراه ينقل إلينا، جانبا هاما من تاريخ مصر الحديث.

وقداستغرق تسجيله كل ماسلف فصولا، ثمانية من وحياة قلم، ولم يكتب تاريخ حياته الشخصية، بعد عام ١٩٢١، أسهم فيه في الحياة العامة من جهود، في الفكر والأدب، لأن حياة قلمه منذ تلك الحقبة يكاد أن يعرفها الجميع، ويسهل الرجوع إلى صحف تلك الفترة ومجلاتها للوقوف على فكره الأدبى.

والسياسى والاجتماعى ، ونراه بعد الفصل الثامن يضم إلى وحياة قلم ، خمسة فصول عن ذكرياته وعن رحلته الى أرض الميعاد ، خين زار فلسطين قبل قرار التقسيم ، ثم يضم إليها مقالات فى الدين والفلسفة والشعر والأدب .

وليست مقالاته الأدبية أو ما أشبه ، هى التى تعنينا فى دراستنا ، بل الذى يهمنا فى المقام الأول ، هو ما كتبه عن نفسه فى د أنا ، وفى الفصول الثمانية من كتاب دحياة قلم ، ، ويضاف إلى ذلك ، ماكتبه فى الفصل التاسع عن ذكرياته وانطباعاته عن الشخصيات التى كانت تربطه بها ورابط صداقة أو زمالة من مثل د المازنى ، ود عبد الرحمن شكرى ، دو طه حسين ، . ومن مجموع كل ذلك ، تتألف ترجمته الذاتيه .

و « العقاد ، يحاول فى ترجمته الذاتية ، أن يعرفنا بنفسه . ويرى أن الإنسان مهما حاول معرفة ذاته ، لن يعرفها معرفة تحقيق بل يعرفها على وجه التقريب أل التخمين ، لأن الإنسان لوعرف نفسه معرفة تحقيق ، لعرف كل شى ، فى الأرض والسهاء ، وفى الجهد والخفاء ، ولم يكيتب ذلك لأحدمن أبناء الفناء (١) ، ولكن قصارى جهد الإنسان ، وأن يعرف حدود نفسه ، حيث تلقتى بما حوطامن الاحياء او من الأشياء ، (٢) ، لأن هناك بونا عظيما ، وفرقا شاسعا . بين معرفة النفس ، ومعرفه حدودها ، إذا إن فى وسعنا أن نعرف حدود كل مكان ولكن لايلزم من ذلك ، أن نعرف خباياه وخصائص أرضه وهوائه وقاريخ ماضيه ، ولو قسمناكل شعر فى حدوده . . ذلك أن الإنسان يعرف الفواصل بينه وبين غيره ، فيعرف مداها ولا يتعداه (٢) .

وقد عرف كثيرا من حدود نفسه ، وأطلعناعليها فى ثنائية ترجمتةالذاتية، وأشار إلى أنه لم يعرف كثيرا ولا قليلا ءًا تحيط به تلك الحدود ، لذلك ، فإنه

<sup>(</sup>۱) ' (۲) کتاب آنا ؛ ص ۱۳۳

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٣٦

يرى أن الفيلسوف دسقراط ، كان كن يطالبنا بمعرفه الغيب الغيب ، أومعرفة المجهول ، حين قال قولته الشهيرة , اعرف نفسك ، ، فكانه استعار بهذه القولة لغه الكهانة ، وطالبنا بمعرفة صناعة الكهان() .

وأعجب ما عرف من حدود نفسه ، أنه يسى الظن بالناس ، لأنه يحسن الظن بهم ، إذ لا يحسب أن إنسانا عاقلا يقع فى خطأ جسيم عفوا أو جهلا بالفرق بين الحسن والقبيح ، وأنه من أعجز الناس على أن يزيل حاجزا واحدا يقام بينه وبين إنسان . ولا سيم حاجز الكلفة والإعراض ، كاعرف أنه يحقق الهزيمة فى كل مجال ، ولكن يشهد الله أننى أعاف النصر إذا رأيت أماى ذل المنهزم وإنكسار المستسلم ، وعرف أن العادة قوية السلطان على سليقته وخلقه ، ولا تعصمه منها إلا ثورة نفسية دفاعا عن كرامة ، أو عن حقيقة آمن بها .

ومن حدود نفسه التي عرفيا أنه يعامل الناس والأشياء دكأنهم معان بجردة في الضمير ، لا كأنهم شخوص ومحسوسات ، فعشرة ملايين جنيه مثلا معناها عندي المتعة أو الترف أو السطوة أو الجاه وطلبي لها يتوقف على حاجتي إلى

<sup>(</sup>١) كتاب أنا ص ١٤١

تلك المعانى ، لا على حسابها بلغة الأرقام والمصارف والقصص . رما عرفه من أمر نفسه أيضا ، أنه يكره الظلم أو الشر أو الحبث حين يكوه والظالم أو الشرير أو الحبث ، فهو لا يطرق بين الفعل وصاحبه فالحبث مثلا لا يكون صاحبه من الأطهار(١) .

وعلى هذا النحو ، يمضى ، العقاد ، فى أغلب صفحات ثنائيته التى تتألف منها ترجمته الذاتية ، منوها بخصائصه وصفاته ومواهبه مشيداً بكثير من انتصاراته وفتوحانه التى حقفها منذ سن مبكرة ، فى عالم الأدب والشعر والصحافة والسياسة دون أن يبعد بالحديث عن حدود نفسه وجوانب شخصيته إلا فى أضيق الحدود ، إذ يجعل فى الغالب ، شخصيته وحدها ، هى المحور الذى يدور عليه كلامه فى سيرته الذاتية كلها ، ويعالج الأحداث والمواقف ، من خلال نظر ته الذاتية ، حتى ليمكن القول ، أن ، الأنا ، كانت حاضرة لديه فى فى كل حين ، وكانت تفرض وجودها فى كل مكان .

كذلك ، كان الطابع الذى غلب على ترجمته الذاتية ، هو الطابع نفسه الذى تميز به فى كتاباته وغلب على إنتاجه النثرى بعامة ، وهو الميل إلى التحليل النفسى العميق الذى يجعله يرجع بالأسباب إلى مسبباتها ، ويقف عند الظاهرة وقفة تحقيق وتدقيق ، ولا بمل التعليل والتفسير ، إلى جانب ولعه بالنزعة الفعلية الصارمة وإشاعة جو فكرى عنيف ، يقوم على ألوان من المفاهتم الذهنية التى أفاد كثيرا منها من المنطق والفلسفة ، مما يجعل ترجمته الذاتية ، تنأى خطوات عن الترجمة الذاتية الأدبية ، لانها تجعلها تبدو مفتقرة إلى خفقة الشعور ، ونبضة الإحساس ، وسهولة اللفظة ، إذ لم يستطع أن يخلى بينه وبين طابعه العقلى الصارم ، الذى غلب على إنتاجه النثرى ، حتى وهو يكتب ترجمة حياته الشخصية فالتزم مذهبه العقلانى ، الذى يعتمد على بداهة العقل ، وحجة المنطق ، بمعزل عن نبضة الحس وحركة العاطفة على ما سلف .

<sup>(</sup>۱) كتاب أنا ، ص ۱۲۷/۱۲۷ .

وغلب على ترجمته الذانية أيضا ، رهانة شعوره بالكرامة ، واعتداده الشديد بذاته ، اعتدادا يبلغ حد التشامخ والانفة والتعالى والكبرياء ، بل يتجاوز ذلك الحد إلى الميل إلى الزهو والمباهاة والتمجيد النفسي() . واستتبع ذلك الجنوح من جانبه إلى المصاولة والمطاولة والعناد والحدة ، والجبروت ، وبخاصة حين كان يصور معاركه الفكرية أو الادبية أو السياسية التي يعتمد في الانتصار فيها على عنف المحاجة الكلامية بينه وبين خصومه .

وربما كانت تلك النزعات أو بعضها ناجمة عن الأزمة التى اجتاحت ابن الحرب العالمية الأولى، وهو في معنفوان شبابه ، فجعلته عرضة للشك وللقلق والنشاؤم، هو وصديقاه ، شكرى والمازنى، (٢) ، وشكرى، ظل يسى الظن بالحياة والأحياء ولم يجد ملاذا إلا أن ينظوى على نفسه ، نائيا عن للناس ، مستسلما للقلق والهواجس . لكن كلامن ، المازنى، و ، العقاد ، قد خرج من أزمته ، منتصرا عليها بطابع غلب على شخصيته الأدبية ، إذ خرج ، المازنى، بفلسفته المرحة التى سخر فيها من العصر ومن معاصريه ، ومن أسرته ، بل سخر فيها من نفسه أيضا ، أما ، العفاد ، فإنه انتصر على أزمته بمشاركته فى الحياة السياسية والمعارك الأدبية والفكرية التى اتسم فيها بالعنف فى الحصومة والعنف فى الجدال المنطق والعقلى ، كما اسم بالاعتداد الذاتى الشديد .

وأكثر هاذه المـآخذ . أخذت على إنتاجه النَّثري بعامة ، وترجمته الذاتية

<sup>(</sup>۱) وقد استفل بعض خصومه اعتداده الشديد بذاته استقلالا من شأنه أن يسىء إلى شخصية « العقاد » ومن هؤلاء الأستاذ توفيق دياب الذى دارت بلنيه وبين العقاد ممركة سياسية فنشر على أثرها بحثا موقعا عليه بإمضاء طبيب أمراض عقلية . . بثبت قيه أن « العقاد » مصاب بالبارانويا والجنون ، على ماتروى السيدة / فاطمة يوسف فى كتابها « ذكريات » فى صفحة ١٨٤ .

<sup>(</sup>٧) سبقت الإشارة إلى أزمة الأدباء الثلاثة في الباب الثاني من هذه الرسالة .

بخاصة ، ولم يسلم منها شعره ، كما برزت في قصة . سارة ، التي تعكس تجربة عاطفية خاصها في شبابه ، ويمثلها , همام ، بطل , سارة ، الذي هو في الحقيقة يصور الجوانب الشخصيه للعقاد نفسه ، فهمام شخصية شديدة الاعتداد الذات كما كان العقاد شديد الاعتداد برجولته وعظمته وكبريائه ، وبميزاته المتفوقة على الآخرين ، ومن ثم بدت شخصيته في القصة ، شخصية بمجدة لذاتها وقد بلغ به الزهو والتمجيد حدا يمكن أن يعد ضربا من ضروب عبادة الذات(١) ولا أدل على ذلك ، من واقعة استطاع فيها إنقاذها من رجال الشرطة(٢) حين عرضت لهما حادثة ذات مساء في إحدى مركبات الأجرة ، وكانا يقومان بنزهة على سأحل النيل بين الزمالك والجزيرة ، فقد أنقذ . الحوذي، من أيدي رجال الشرصة ، وصرفهم دون أن يصروا على اقتياده إلى , مركز الشرطة ، إكراما له ، ، حينةذ شعرت وسارة ، بما أنعشها على نجو لم يحدث لها في مدى السنوات الطوال، وأحست بشيء ويلمس كوامن أنوثنها، ويقدح من سرورها وحنينها إلى جواره ، وتراه يقول : درجع ، همام ، إلى المركبة بعد أن صرف رجال الشرطة ، لم تزدعلي أن زحفت إلى جانبه واستكانت في جواره وتطامنت في حضنه تطامن الفرخ في حضن أبيه ، وهمست تحت أذنه وهي تمسح خدها بخده: ما أسعدني بجوارك سيدي ومولاي . . . وكانت تلك أول مرة دعته فها تلك الدعوة ، (٣) . . حينئذ عرف أنها استكشفته وعرفت طبعهوشموخه وعظمته ورجولته ، فمنحها ثقته ورضاه لأنها قد أرضت فيه جانب الغرور والكبرياء ، فهو إذن لا يرضيه عن المرأة إلا أن تجثو مسكينة عند قدميه ، وتنطامن وهي تناديه هامسة بةولها : . سيدي ومولاي . .

وأظهر مثل على اعتداده برجولته وكبريائهوقوته وشموخه وشعوره بميزاته

<sup>(</sup>۱) ممن لاحظ ذلك ، الدكتور على الراعى ، فى كتابه ، دراسات فى الرواية 'مربية ، ص ۷۳/۷۱.

<sup>(</sup>۲) سارة ، ص ۱۳۷/۱۳٤ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ۱۳۷ .

المتفوقة الفذة ، يتمثل فى شعره فى قصيدته ، ترجمة شيطان ، (۱) كما يتمثل فى كيتابه ، مجمع الأحياء ، الذى ألفه فى شبابه ، بعد استقالته من تحرير صحيفة المؤيد ، ، وهو الكتاب الثانى الذى أصدره بعد كتابه الأول الذى سماه ، خلاصة اليومية ، وقد أودع فيهما خلاصته خواطره وأفكاره ، وتأثر فى « بحمع الأحياء ، بنوع خاص ، بأهم مذاهب الفكر الحديث . وأولها مذهب داروين فى فلسفة النشوء ، ثم مذهب نيتشه فى فلسفة القوة والسبر مان أو الإنسان داروين على ما يذكر هو نفسه (۱) .

بيد أن هذه الخصائص التي اتسمت بها شخصية العقاد ، وأحدها خصومه عليه لا يرجع إلى تلك المذاهب والفلسفات ، وليس في وسعنا أن نعزو إليها وحدها اعتداده الذاتي وزهوه وكبرياءه وعنفه وعناده، وشعوره بقوته وتفوقه وخصائصه ، الممتازة ، لأن أكثر هذه الخصال كانت كامنة في شخصيته وكانت تبرز منذ طفولته وصباه الباكر ، والذي يمكن نسبته إلى هذه المذاهب الفلسفية ، هو أنها نمت في شخصيته تلك النزعات التي كانت كامنة فيه ، تجرى في دمائه بتأثير عامل الوراثة ، أو نابتة لديه بتأثير عامل البيئة المحبطة ، وظلت تلك النزعات تنمو ، حتى أصبحت راسخة في تكوين شخصيته ، واكتسبت طابع الثيوت والاستقرار .

ويؤيد هذا الزعم، أنه عرف الرفض والعنادوالتمرد والثورة مبكرا، فقد كان طفلا في نحو السابعة من عمره، ورفض أن يرتدى و البنطلون القصير، يوم دخوله المدرسة، كما رفض رفضا حاسما، أن يجب نداء المعلم جين دعاه باسم وعباس حلمى، جريا على تقاليد ذلك العهد حين كانوا يلقبون التلاميذ بألقاب مثل حلمى وحسنى وشكرى وصبرى وماشا كلها(؟).

<sup>(</sup>۱) وهى فى الجزء الثالث من ديوان المقاد ، وفيها يقول عن الشيطان : صاغه الرحمن ذو الفضل العميم غسق الظلماء فى قاع سقـر ورمى الأرض به رمى الرحيم عـبرة فاسمـع أعاجيب العـبر

<sup>(</sup>٢) حياة قلم ، ص ١٤٩/١٤٨ . (٢) نفسه ، ص ٢٤٠.

كذلك يذكر عن نفسه مسترجعا ذكريات طفولته وصباه ، أنه حدث بينه وبين أبيه أول خلاف يوصف بالعصيان من أجل الصلاة ، حين رفض المواظبة على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر في فصل الشتاء ، وهو دون العاشرة .

فقال لمن جاء يوقظه: ﴿ إِذَهَبِ عَنَى ، فلسِتَ بِالمُسْتَيَقَظَ ، . ولسَتَ بِالمُصلَى اليُّومِ ، وأَصرَ عَلَى الرَّفْضُ والمُعَانِدة والعصيان، دون مبالاة بتخوف أبيه إياه ، أو إعراضه عنه (۱) تمردا منه على هذه الشدة التي كان يرى أنها أحرى بالشيوخ منها بالأطفال الذين يجب ألا يكلفوا مالا يطيقون قبل الأوان .

ومن صفاته التي برزت أيضا منذ مرحلة الطفولة والصبا الباكر ، صفة الجدوالوقار والصرامة ، وكراهة العبث ، ومن ذلك ما يرويه من التزامه سمت الجدوالوقار التزاما شديدا ، حتى لقد كان لداته من الأطفال يخشون المزاح معة وإذا توارطوا في المزاح معه وراء الجدالذي يسيغه فألهم من الطفل ، عباس ما يسومهم ، فإذا عادوا يشكون ما نالهم إلى أمهاتهم ، كان جواب الواحدة منهن لأبيها أن تقول له : : ، امرح مع من شئث يا بني . . ولكن كل الناس ولا عباس ، (٢) .

ومن صفاته فى مرحلة طفولته أيضا ، ولعه بالقوة والفتوة والفروسية ، وقد تمنى أن يكون جنديا ، وكان يلمب هو والأطفال ، لعية الجيوش ، ولا يرضيه إلا أن يكون قائداً على رأس جيش من جيوش أترابه من الأطفال ، وكانت هذه اللعبة ، عسكرية أدبية نالنسبة له ، فلم يكن يبدأ المبارزة والصدام ، قبل تبادل قصائد من الشعر فى الحاسة والفخر (٣) .

ومنها أيضا شعوره بالتفوق على أقرانه من تلاميذ المدرسة الابتدائية ،

<sup>(</sup>١) كتاب أنا ، ص ٤١/٤١ .

<sup>(</sup>٢) حياة قلم ، ص ٢٤ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٣٣ / ٣٤ .

حين كان معلموه يتنون على جودة حفظه للشعر ، وسعة ثقافته ، وعلى حسن أسلوبه فى ، موضوعات الإنشاء ، بالمدرسة الابتدائية ، حتى كانوا يعرضون ، كراسة إنشائه ، على كبار الزوار . ومنهم الشيخ محمد عبده الذى شجعه حين رأى كراسته ، بقوله : ما أجدر هذا أن يكون كاتبا بعد . . (١) . فكانت كلمة الاستاذ الإمام من أهم البواعث التى ولدت فى نفسه شعوره بالتفوق وحفزته إلى الكتابة ، واستتبع هذا الشعور ، شعور بالزهر منذ تلك السكن المبكرة ، على أنه ليفاخر بنفسه فى قصيدة من تلك القصائد التى كان ينطمها إذ ذاك فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم ، ويختمها بقوله :

وعباس من هو في الأشعار مدرار،

وكان ظهور هذا الإعجاب الذاتى ، من جانب الصبى ، حتى وهو فى مقام مدح الرسول الكريم ، مبعث لوم ومعاتبة واستنكار من أبيه ، إذ ما أن سمع أنشاده إياها حتى قال له :

( إن الأباصيرى أكبر مادحى النبى ، وقد ختم مدائحه معتذرا عن النقصير . فافعل كما فعل ، أو فاسكت عن الاعتذار أو الإطرام ) (٢) .

ولمل هذه الأمثلة ، تؤيد ما ذهبنا إليه ، من أن تلك النزعات الني طبعت شخصية العقاد الفكرية والأدبية ، كانت له مبعث لوم ومؤاخذة من جانب خصومه ترجع في كثير منها إلى صفات وخصائص كانت كامنة فيه منذ طفواته وصناه الميكرة وأن تأثير مذهب (الفيلسوف نيتشه) في تمجيد القوة والإنسان المتدوق ، لم يكن هو وحده الذي جعل (العقاد) يبدو بهذا الطابع المتشامخ ، بل أن هذا المذهب وأمثاله ، قد غذى في (العقاد) نزعات كانت لديه ، ووجد فيه ما أرضى تلك النزعات ، حتى نمت في شخصيته ورسخت ، وأصبحت طابعا بميزها ، ويدل علمها ،

<sup>(</sup>١) كتاب أنا ، ص ٢٠ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ص ۲۳ .

لكن . ربما يكون للعقاد بعض العذر فيما أبداه من شعور بالتفوق ، وربما يخفف من حدة اللوم والمؤاخذة التي أخذت على كتاباته . وعلى ترجمته الذاتية أن العقاد مش من الامثلة الناجحة الفذة إذ ليست حياته كحياة واحد من أدباء عصره وكتابه فقد استطاع أن يشق طريقه في الحياة الأدبية والفكرية والسياسية والاجتماعية ، منتصرا على معوقات الهيئة من فقر في المال والثقافة والنفوذ ، فكان شديد العصامية في حياته منذ البداية ، وكان أستاذ نفسه وربيبها حين عجز عن مواصلة تعليمه بعد حصوله على الشهادة الابتدائية حتى أصبح واحدا من أكبر مثقني العرب في عصره ، إذ لم يقيصر على استيعابه الثقافة العربية وحدها ، بل استوعب كذلك الثفافة الأوربية وحذق اللغة الإنجليزية التي أعانه حذقه إياها على الغوص في أعماق الفركر الغربى وفلسفاته وآدابه وكان من الرواد الاعلام الذين نقلوا إلينا خلاصة هذه الثقامة الغربية المتمادة منها في كثير من كتبه ،

وهو لم يقتصر على تقديم خلاصة الثقافة الغربية والمذاهب الفكرية والأدبية الحديثة ، التي ساعدت على ازدهار النهضة الأدبية والفكرية في مصر والعالم العربي فحسب ، بل إنه أسهم أيضا في تطوير النهضة به نتاجه الادبي نثره وشعره ، وقدم إلى العالم العربي عاذج يريد بها أن تكون مثالا للشعر العربي الحديث الذي يعبر عن شخصية الشاعر وذا تبته ، ودعا بذلك إلى الثورة على التقليد للشعر القديم الذي كان يعني عناية كبرى بأغراض لا تعبر عن ذات الشاعر ، وقد أودع ثورته هذه في كتاب (الديوان) الذي صدر في الربع الاول من هذا القرن ، تعانيه الاذهان إلى ضرورة التجديد في موضوعات الشعر وأغراضه ومعانيه .

كذلك كان (العقاد) من أصحاب الأقلام القوية التي حاربت الطغيان والفوضي ورؤس الأموال ، وكان داعية لا تغلب له حجة مز دعاة التحرر السياسي والاقتصادى والفكرى. وأصبح وهو واحد من أبناء الطبقة المتوسطة

أديباً مشهوراً ، وليس هو من حملة الشهادات العليا ، وكان عضوا فى العرلمان وله أعوانه ومناصريه وايس هو من أصحاب الألقاب أو أصحاب الثراء ، وكان قلمه له وقع السيوف ولم يكن بصاحب صحيفة ولا برئيس تحرير ، كما كان كاتب الوفد الأول .

كذلك كان موضع ثناء وأطراء من معاصريه من الكتاب والأدباء والشعراء إذ شهدوا له بالتفوق الفكرى ، وأصالة الموهبة الأدبية والشعرية ، وقوة الحجة ، ورجاحة العقل ، وسحر البيان ، مع صدق الوطنية . وقد يكون شعوره بتقديرهم مواهبه من العوامل التي ساعدت على تنمية الشعور بالزهو عنده ، ومن أمثلة اعتراف معاصريه بمواهبه وقدراته ، ما يقوله عنه سعد زغلول من أنه أديب فحل ، له قلم جبار ، ورجولة كاملة ، ووطنية صافية ، وإطلاع واسع ، ما قرأت له بحثا أو رسالة في جريدة أو مجلة إلا أعجبت به غاية الإعجاب وهو لا يعالج موضوعا إلا أحاط به جملة وتفصيلا ، إحاطة لا تترك بعدها زيادة المستزيد ، وله أسلوب أدبي فريد (١) .

ألا يحق لمن يعرف لنفسه هذه المـكمانة التى أعترف بها أعلام عصره أن يتسرب إلى نفسه شعو ما لزهر والعجب والشموخ ، ؟ أليس هو من يذكره واحد مثل والمازني ، منوها بعبقريته الشعرية ، مستدلا بقصيدة واحدة من قصائده هي وترجمته شيطان ، فيقول عنه : لأول مرة في تاريخ الأدب العصرى والعربي أيضا يرى القارى وعملا فنيا قائما على فكرة معينة تدور على محورها القصيدة وتجول . ولعل هذا من أظهر ميزات الأدب الحديث وأكبرها (٢) .

أليس هو من يعترف له أيضا بالتفوق والريادة وزعامة الشعر ، أديب

<sup>(</sup>۱) من مقال كتبة الأستاذ كامل سليم سكرتير الوفد المصرى ، ونشره فى مجلة الثقافة فى ۲۷ يوليو سنة ، ١٩٤٠ ونقل عنه هــذه الفقرة ، الأستاذ طاهر الطناحى فى مقدمة حياة قلم : انظر ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) حصاد الهشيم للمازني ، ٣٦ .

مثل وطه حسين، فيقول في حفل تكريم إقامته للعقاد ، طائفة من الأدباء والمفكرين في مصر و . . حين أسمع شعر العقاد أو حين أدخلو إلى شعر العقاد فإنما أسمع نفسى ، وأدخلو إلى نفسى ، إنما أرى صورة قلبى ، وصورة قلب الجيل الذي نعيش فيه ، وحين أسمع شعر العقاد ، إنما أسمع الحياة المصرية الحديثة ، وأتبين المستقبل الرائع للشعر العربي الحديث (١) . ثم يضرب و طه حسين ، الأمثلة من شعره ، ويقف عند قصيدة ، ترجمة شيطان ، مثنيا عليها . مؤكدا أنه لم يقرأ مثلها لشاعر في أوربا القديمة وأوربا الحديثة ، ثم يطالب في ختام خطبته بأن يضع الأدباء والشعراء لواء الشعر في يد العقاد ويسرعوا وليستظلوا ، مهذا اللواء نقد رفعه صاحبه . . . (٢) ؟

وربما تكون تلك المبررارت : من العوامل التي تخفف من حدة المؤاخذة التي عيبت عليه ، في كتاباته عامة ، وفي ترجمته الذاتية خاصة .

ورغم ذلك كله ، فإن جانبا من هذه الصفات التى غلبت عليه فى ترجمته الذاتية ، قد أضر بها ، وأبرز فيها عيو با يحاول كاتب الترجمة الذاتيه دوما أن يتجنبها ، وأبرز هذه العيوب ، هو المباهاة بالنفس والإعجاب الذاتى والزهو ، لأن الزهو فى العادة أمر يعيب الترجمة الذانية ، ويبعد صاحبها عن روح الصدق والتجرد ، وعن النظرة الموضوعية إلى نفسه، والإنسان الفذ خين يخلو إلى نفسه ليكتب ترجمته الذاتية ، انما يضع نفسه دائما موضع المحاسبة والمؤخذة والاتهام مهما كانت مكانته فى عصره ولدى معاصريه ، ومهما شهد له هؤلاء المعاصرون بالتفوق وعلو الموهبة وهو حين يتغاضى عن إطراء نفسه ، يترك فى نفس من بالتفوق وعلو الموهبة وهو حين يتغاضى عن إطراء نفسه ، يترك فى نفس من يطالع ترجمته الذاتية أثرا أشد وأعمق ، لأنه يجنبه بذلك روح الكراهية والاستنكار التى قد تتسرب إلى نفس القارىء حين يفاجاً بنعمة العجب الذاتى والزهو والمباهاة ، تتردد فى أجزاء السيرة الذاتية ، وأخرى بكاتب الترجمة

<sup>(</sup>١) ، (٢) حياة قلم المقدمة بقلم طاهر الطناجي ص ١٥.

الذاتية ، أن يدع القارى. لـكى يستخلص بنفسه مواهبه وملكاته المتفوقة.دون أن يظهر شخصيته على هذا النحو المستكره المعيب .

وقد يقال ، إن والعقاد ، قد خاض معارك قلمية عديدة ، دعته إلى أن يتخذ من لهجة العجب النفسى ، والمباهاة بمواهبه الشخصية ، وسيلة من وسائل الدفاع عن الكيان المنفى للشخصية . ومن المسلم به فى علم النفس أن الوهو والعجب س تم مطاهر الدفاع عن الشخصية (۱) م

أيا ما كان الامر فإن الزهو الذى شاع فى الترجمة الذاتية للعقاد جعلها موضع إتهام ونقص ، وأثر تأثيرا واضحا فى تقليل عناصر الفن والمتعة التى يتطلبها العمل الأدى .

وإذا انتقلنا من ذلك ، إلى الـكلام عن طبيعة البناء الفي لهذه الترجمة الذاتية وجدنا أن ، العقاد ، وتنهج فيها نهج الأسلوب التحليلي الذي عرف به في مقالاته المتنوعة ، ولا بدع في إنتاجه هذا الأسلوب ، فهو و احد من الكتاب الأعلام الأفذاذ ، المبرزين في المقالة الأدبية والسياسية والفلسفية ، في أدبنا العربي الحديث ، إن لم يكن من أكثرهم حذاً وبراعة في هذا المضار .

وقد اعتمدت ترجمته الذاتية على هذا الأسلوب التحليلي في أغلب أقسامها ، ولجأ إلى التفسير والإيضاح ، والتحليل النفسى الذي عرف به في كل كتاباته النشرية ،كما لجأ إلى ماعرف عنه أيضا من أسلوب الحجاج العقلي والميل إلى معالجة مواقفه وأحداثه وأفكاره معالجة فلسفية ومنطقية ، وكانهذا الأسلوب

<sup>(</sup>۱) مبادی، علم النفس العام للدکتور یوسف مواد ص ۱۸ ور بماکان روسو یدافع عن نفسه حین کان یباهی مزهوابما اقترفهٔ من الر ذائل والدنایا التی کان یقضی بهاعصره وینوه بها مجتمعه حتی یضم أبناء عصره و مجتمعه الذین جملوا منه هدف لعنتهم واضطهادهم و بعد ذلك « لن بجرؤا أحد من الناس » أن یقول أمام الله لقد کنت خیرا من ذلك الر-ل انظر اعترافات روسو ترجمهٔ محمد بدر الدین خلیل ج ۲ ص ۱۲ / ۱۷ .

التحليلي العقلي هو قوام معالجته لسيرة حيانه ، إذا استئنينا أجزاء قليلة منها ، ظهر فيها ميله إلى الأسلوب التصويري واعتمد فيه على الحوار الذي مزج فيه الحقيقة المنعلقة بحياته الشخصيه بقدر ضئيل من الخياو والتصور .

فترجمته الذاتية ، لاتعدر أن تكون طائفه من المقالات التحليليه التيحذق كتابتها ، وكل مقالة رئيسيه ، هي مجموعه مقالات صغيرة تكون في نهاية الأمر فصلا من فصول سيرته .

فكتاب و أنا ، الذي يتألف منه الشطر الأول من ثنائيته التي ترجم فيها لحيانه ، نراه يتألف من تسعة فصول رئيسية كبيرة ، لا يحمل فصل فيها عنو انا يشير إلى محتواه ، وكل فصل يضم عدة فصول صغيرة ، هى في الحقيقة عدة مقالات موجزة ، تطلعنا على سيرة حياته ، وتطور شخصيته بأبعادها المختلفة فالفصل الأول(۱) ، يتألف من ستة فصول تتخذ على التوالى ، هذه العنو انات هي و و أنى ، و و بلدتى ، وفي و طفو لتى ، ثم و ذكريات العيد ، والفصل الثاني (۲) يتألف من ثلاثة فصول صغيرة أيضا هي : و أساندتى و و ثلاثة أشياء جعلتنى كانبا ، و و هجرت وظائف الحكومة ، والفصل و و ثلاثة أشياء جعلتنى كانبا ، و و هجرت وظائف الحكومة ، والفصل و و الكتب المفضلة عندى ، و و منهجى في كتابة المقالات ، و و منهجى في تأليف الكتب المفضلة عندى ، و و منهجى في كتابة المقالات ، و و منهجى في الرابع (۱) عن كيفية معرفته نفسه ، ومعرفة طريقه للنجاح ، وتعلمه من أوقات الوابع (۱) عن كيفية معرفته نفسه ، ومعرفة طريقه للنجاح ، وتعلمه من أوقات تخت عنوان : كنت شيخاً في شايى .

<sup>(</sup>١) كـتاب أنا ، ص ٢٦ / ٧١

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۷۳ / ۱۰۰

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ١٠١ / ١٣٣

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، ص ١٣٥ / ١٦٠

والفصل الخامس(۱) يطلعنا فبه على تجاربه التي خرج بها من صداقاته وعداواته وعن خواطره وانطباعاته عن السجن الذي عاش من قسوته حين زج به ليقضى فيه تسعة أشهر ، من أكتوبر سنة ١٩٣٠ حتى يوليو سينة ١٩٣٠ م ه .

ثم ينقل إلينا خواطره فى الصحة والمرض ، والفصل السادس (٢) يحدثنا فى مقالات صغيرة ، عن إيمانه وعن منهجه الذى كان يلتزمه لو عاد طالبا ، ثم عن فلسفته فى الحب ، وفلسفته فى الحياة ، ثم عن الحياة ، وهل هى جديره بأن نحياها ؟ والفصل السابع (٢) يحتوى على ثلاث مقالات هى و طفت العالم من مكانى ، و و أجل أيامى ، و أكره الصيف ، والفصل الثامن (١) ضمنه خواطره وانطباعاته التى استقرت فى نفسه ، صدى لتجارب عمره فى مراحله المتعاقبة ، وهو يكتب فيه عن بعد الأربعين وعن و وحى الحنسين ، عن و وحى الستين ، و و و و و و و و السبعين ، وعن اعترافاته .

ويختم هـذا القسم الأول من ترجمته الذاتية بالفصل التاسع (°) وهو والأجير، وقد تحدث فيه عن حياته الفكرية المثمرة الدافقة بالقوة والحيوية والعطاء.

فنقل إلينا صوره سريعة عن مكتبته ، وعن كتبه ، وعن بيته ، وهو من-

<sup>(</sup>١) كـتاب أنا ص ١٦١ / ١٩٢

<sup>\*</sup> وقد وصف «حياته فى السجن وصفا تفصيليا فى كـ تابه «عالم السجون والقيود» .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۱۹۳/۲۲۲

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٢٢٤/٢٧٤

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ٧٤١/ ٢٧٠

<sup>(</sup>٥) كتاب أنا ص ٢٧١/٢٧١

أشد أقسام الكتاب إمتاعاً وعناية بالعناصر الفنية كالتصوير والتخيل والحوار وعنصر التسويق، إلى جانب أنه من أصدقها تصويرا لحياه والعقاد، الفكرية والادبية، وأشواقه الروحية.

ولعله يتضح لنا مما تقدم عن منهجه الذى تسير عليه بنية ترجمته الذاتية ، أنه هو المنهج نفسه الذى انتهجه فى مقالاته — على ما أسلفنا — معبرا بذلك الأسلوب عن تجاربه وأفكاره ومشاعره، وتطور شخصيته. وقد كان الأساس الذى يقوم عليه التركيب فى ترجمته الذاتية ، هو أسلوب المقالة — على ما تبينا — فعن أصوله نشأته الأولى وطفولته ، كتب مقالة كبيره هى موضوع الفصل الأول ، ولم يجعل لهذه المقالة عنوانا رئيسيا بل قسمها إلى أقسام صغيرة ، كان كل قدم مقالة صغيره . وانتقل من تلك المقالة إلى المقالة التالية ليتحدث عن العوامل التى جعلته كاتبا ، راجعا بها إلى مرحلة الصبا المبكر ، وكانت هذه المقاله الكبيرة هى موضوع الفصل الثانى الذى قسمه على عادته إلى مقالات موجزة .

وينتقل في الفصل الثالث ليزيدنا معرفة بعوامل تفرقه الأدبى والفكرى، مجزءا الكلام إلى أقسام صغيرة ، وينتقل في المقالة الرابعة أو الفصل الرابع إلى إضافة المزيد من الأضواء ليزيدنا معرقة بنفسه ، فيحدثنا في الأقسام التي قسم إليها هذه المقالة عن معرفة نفسه ، ومعرفة طريقه نحو النجاح ، وتعلمه من أوقات الفراغ ، ويقفز من ذلك ، إلى الكلام عن أحرج ساعة في حياته ثم يقحم على الفصل مقالة صغيرة عن اتسامه بالجد مند نشأته الأولى ، حتى لقد كان شيخا في شبابه ، وكان الأخرى به أن يضم تلك المقالة الصغيرة إلى أحد الفصلين الأولى أو الثاني الذي يتحدث في كل منهما ، عن نشأته الأولى ، و بداية تكوينه الفكرى .

ثم ينتقل من ذلك إلى الفصول التالية ليسترد مع ذكرياته وخواطره

وانطباعاته عن جوانب مختلفة من حيانه وشخصيته دون مراعاة الترتيب الزمنى في بناء ترجمته الذاتية ، أو القريسل المنطقي الذي ينقل لنا تطور حياة الذهنية والفكرية والأدبية والنفسية على تعاقب الأيام ، ويجعلنا نقف على ماطر أعلى حياته من تحول وتغير متدرجا بطفولته حتى وقت كيتا بته سيرته الذانية قبيل وفاته ، مراعيا هذا التدرج الربي .

لكمنه أخل في أكثر أقسام الجزء الأول من ثنائية ترجمته الذاتية ، مهذا الندرج ، ورغم أنه صور لنا العقلية والنفسية والحلقية تصويرا راعى فيه القدرج وتقديم شخصيته على دفعات ، فإنه لم يراع الترتيب الزمني للأحداث والوقائع والمواقف إلا في الفصلين الأول والثاني وفي شطر من الفصل الثالث، وفيا عداذلك فقد سنسلم للنداعي الحرللمعاني والأفكار والخواص والذكريات وخضع في بقية لجزء الأول للتذكر الذي لا يتقيد فيه بيرتيب أو تسلسل منطقي بروقائع حياته ولم يسلم في ذلك من طبيعة الاستطراد والتكرار.

لـكنه سان على النقيض في الجزء الثانى من ثنائية ترجمته الذاتية الذي سماه حياة قلم، والتزم في قسم كبير منه، الترتيب الزمنى، والتسلسل المنطقى في سرد الاحداث، رغم أنه استسلم فيه، استسلاما كبيرا لذاركته، وفق ماتجود به من ذكريات استدعاها بعد أن ظلت طوال تلك الفترة الطويلة مختزنة في إحدى الزوايا البغيدة منها، وأعادت هي صياغة كثير من هاتيك الذكريات وشكلتها تشكيلا جديدا، كما اختار هو جانبا من جوانب هذه الذكريات التي ترضى نوازعه، وتؤ ازر وجهة تظره فيما يعرضه من أحداث ومواقف وتجارب.

وبما يؤيد ذلك الزعم ، أنه تناول فى هذا الجزء من ترجمته الذاتية جهادقلمه ، وفتوحاته وانتصاراته فى مماركه التى خاضها وقسم هذا الجزء إلى ثلاثة عشر فصلا ، وقد راعى الترتيب الزمنى والتسلسل المنطقى فى الفصلين الأولين مراعاة شديدة إذ أنه قصر الكلام فى الأول عن « ولادة قلم ، (1) وأتبعه بمقالة أخرى

<sup>(</sup>١) حياة قلم ؛ ص ٢٩ / ٤٩

عن و فلم يشق طريقه ، هي موضوع الفصل الثاني (۱) ، ثم انتقل من ذلك إلى السكلام عن الصحافة قبل خمسين سنة (۲) لكنه استطرد فيها استطرادا لم يقتصرفيه على عقد مقارنة بينه وبين قلم و عبد الله النديم ، بل تجاوزه إلى الحديث عن توزيع الصحف في مطلع القرن ، وكيف كان و المعلم كريشة ، يشرف على توزيعها كلها ، قبل أن يتقدم فن التوزيع في مصر، فكان يفرقها على المساعدين من المتعهدين ومن الباعة المتجولين ، وهو جالس على كرسي بجوار منضدة ، والصحف كلها مكدسة على جانب من رصيف المحكمة المختلطة بجوار العتبة المخضراء .

ويعود بعد أن يستطرد إلى الإشارة إلى ذكريات عديدة عن الصحافة والصحفيين إلى الكلام عن قلمه في مقالة رابعة (٢) سماها , أزمة قلم , ليطاعنا على تعثر أصابه حين عطلت صحيفة , الدستور , التي كان يعمل في تحريرها إلى أن يستقر رأيه على العودة إلى , أسوان ، حيث بدأ يكتب بعض كتبه ومنها ,خلاصة اليومية ، ثم يعود الى القاهرة ليشغل إحدى الوظائف بديوان الأوقاف وكان هذا هو موضوع المقالة الخامسة (١) أو الفصل الخامس، وسماه ربين, الأمل والياس ، وأتبعه بالمقالة السادسة ، أو الفصل السادس (٥) وهو بين الوظيفة والصحافة ، ثم اتبعه بالفصل السابع (٢) عن جهاد قلمه , في الحرب العالمية الأولى ، وقد عاد إلى بلدته أسوان ، مرة أخرى ، وقضى فترة من سنوات هذه الحرب فيها بعد أن استقال من تحرير صحيفة المؤيد ، وألف فيها بعض

<sup>(</sup>۱) حياة قلم ص ٥١ / ٧١

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٧٣ / ١٠٧

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ١٠٩ / ١٢٠

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ١٣٢ / ١٣٣

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه، ص ۱۳۳ / ۱۶۹

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ١٤٧ / ١٥٨ .

كتبه ، ومنها ، مجمع الاحياء ، وفر من أسوان هاربا من بطش مدير الإقليم ، والمفتش الإنجليزى اللذين فرضا عليه رقابة محكمة ليدبرا مكيدة تدينه فيتخلصا منه بالنفى أو السجن ، وكان قد نظم مقامة فكاهية منثورة ، سماها ، نادى العجول ، يندد فيها بأعضاء وذلك النادى الذي افتتحه سراة المدينة وحكامها وكان ناديا له سمعة سيئة غير سمعة المقامرة ، والابتزاز عن طريق المساومات .

ومن ذلك ، أنتقل إلى الفصل الثامن (١) . وهو مقالة عن تنقله في عمله خلال سنوات الحرب الأولى ، بين التدريس والصحافة ، إلى أن عمل في تحرير صحيفة ، الأهالى ، التي كانت تصدر في الإسكندرية ، وبقى في تحريرها إلى نهاية الحرب ، وظهور الدعوة الوطنية على يد الوفد المصرى تحت قيادة سعد زغلول ، فتركما ليعمل في صحافة الوفد المصرى ، وكان عمله الجديد بداية عهد جديد في حياته السياسية والفكرية ، ونقطة تحول في شخصيته وقد توقفت مذكراته عند بداية الثورة المصرية عام ١٩١٩ م .

وعند هذا الحد انتهت مذكراته الشخصية ، ولم يكتب عن حيانه بعد الثورة ، ومدى إسهامه فى الحياة المصرية بقلمه وفكره وأدبه ، بل نرى بقية فصول وحياة قلم ، الحمسة ، تتناول موضوعات مختلفة ، فالفصل التاسع (٢) لا يعدوكونه مقالات صغيرة عن ذكرياته وانطباعاته حتى تلك الفترة يستعيد فيه ذكرياته عن الشخصيات التى خالطها كشخصية والمازنى ، و و طله حسين ، أو الشخصيات التى حادثها من مشاهير العالم الذين أتيحت له فرص لقائهم من مثل و أحمد مختار الغازى ، القائد العثماني الذي عرف ببطولته في حروب روسيا

<sup>(</sup>۱) حياة قلم . ص ١٥٩ / ١٧٠ (١٠) السنت المستدر الم

۲۳۲ / ۱۷۱ س ۱۷۱ / ۲۳۲ .

مع الدولة العثمانية ، وأميل لود فيج , الروائى الشهير ، الفصل العاشر (1) وينقل إلينا انطباعاته عن رحلته إلى فلسطين عن الفترة التي سقت : السلام

أما الفصول النلاثة الأخيرة (٢) فهى تحتوى على مقالات صفيرة عن الدين والفلسفة والشعر والأدب والفن ، وهى مقالات لم يسبق أن اشرت من قبل في واحد من كتبه العديدة .

فالمقالة على ما تبينا \_ هو الأسلوب الذي انتهجه والعقاد ، في بناء ترجمته الذانية ، هي مجموعة من المقالات الصغيرة الموجزة ، التي عكس فيها حماته وأطوار شخصيته ، وقد حاول أن يجعل بينها رابطة ليمنح التركيب الفني وحدة واتساقا وأحكاما ، فضم كل مجموعة من هذه المقالات في فصل ، ثم جمع كل الفصول ، لتتألف منها في النهاية ترجمته الذاتية .

ورغم ذلك ، فإن ترجمته الذاتية ، خاصة الجزء الأول منها ، تبدو مفتقرة إلى قدر أكبر من التماسك والاحكام ، والتدرج الزمنى والتسلسل المنطقى لأن أسلوب المقالة الذى حذقه ، العقاد ، قد أضر بالبناء الفنى لترجمته الذاتية لأنه التفكك والتخلخل يو اجهان من يطالعها ، لقلة التفاته إلى إشاعة الترابط والإحكام والتسلسل المنطقى ـ والنقلات المتدرجة فى إجراء سيرته الذاتية ، مع أنه حريص على إشاعة الترابط والتسلسل المنطقى والتدرج الزمنى فى ثنايا المقالات الصغيرة ، لكنه لم يحققه بين أقسام ترجمته الذاتية ، حتى ليبدو بناؤها الخارجي مفتقرا إلى قدر من الترابط والاحكام .

وعما أضر بالبناء الفنى كذلك ، ولعه بالتحليل النفسى ، ويتتبع الظاهرة أو الفكرة بالشرح والتفسر والتأويل ، والتحليل والتعليل أو المحاججة العقلية

<sup>(</sup>١) حياة فلم . من ٢٣٣ / ٢٥٤ .

<sup>·</sup>mai (Y)

والاستدلال المنطقى والمعالجة الموضوعية على نحو يغلب على معالجته فى كل ثنايا المقالات الصغيرة لكنه لم يمن عناية ذات بال ، بإيجاد ترابط قوى بين هذه المقالات التي اتسم فيها بهذه السهات المتفوقة مما أوجد التفكك فى ترجمته الذانية ، ما أسلقنا .

وربما كان تباعد العهد بين كتابة كل مجموعة من هدده المقالات مر هذه المقالات من العوامل التي حالت دون إيجاد الرابطة المحكمة في أقسام سير به ، وقد كان يكتبها من حين إلى آخر ، ولم يجلس لكي يكتبها في فترات منظمة بل هي تسجيل لفترات متباعدة ، من حياته ، منحثنا في النهاية حين ضم بعضها إلى بعض ما يدلنا على سيرة حياته ، وجوانب شخصيته .

والحق أن والعقاد ، كان \_ \_ \_ حه أن يمنحنا ترجمة عن حياته أكثر الحكاما ، وأعظم احتفالا بعناصر الفن الادبى ، لولا جناية وأدب المقالة ، على أسلوبه فى هذه السيرة الشخصية لانه حذق بحق هدا الفن الادبى حذقا لامكان لمستزيد بعده ، حتى لقد كتب نحو خمسة عشر ألف مقال(1) فى شتى الممارف والفنون والآداب والفلسفات والدراسات النقدية وتتلمذ فى المقال على أنمة هذا الذن فى القرن التاسع عشر من مثل وكارليل ، و و ما كولى ، و و هازلت ، و و لى هنت ، و و ار نولد ، (٢). وكان لهؤلاء تأثيرهم القوى فى أسلوب كتابته وطريقة تفكيره ، بما يغلب عليه من ولع بالتحليل النفسى ، والتسلسل المنطقى ، والاستدلال العقلى ، والتحليل العميق للظاهرة أو الواقعه وقد وضحت هذه الخصائص فى ثنايا كل مقاله على ماسلف .

بيد أنه لم يفسد بهذه الخصائص حين كتب ترجمته الذا ي، إفادة تقييح لها أن تكون عملا فنيا متمكاملا ، يقسم بالوحدة والتماسك والإحكام ، لا سرافه

<sup>(</sup>١) حياة قلم تقديم الأستاذ طاهر الطناحي ؛ ص ٣١

<sup>(</sup>۲) حياة سر ، ص ۹۴ .

عن التمسك بتلك الخصائص في أجزاء سيرته الذاتية . فلم يحفل كثيرا باتحاد الرابطة القوية التي تجعل بما كتبه عن نفسه ، عملا منسقا مترابطا خاليا من الفجوات ولا يقتصر فيه الاتساق والترابط على البنية وحدها بل يمتد المشمل روح السيرة الذاتية كلها ، والمزاج السائد فيها .

وكذلك أضر منهجه في كتابة المقالات ، بالبناء الفني لترجمته الذاتية ، من ناحية أخرى ، إذ صرفه ميله إلى التحليل والتعليل والموضوعية والولع بإشاعة الفكرة العقلية والفلسفية ، عن إشاعة أحاسيسه ، وعن التعبير عن خواطره وأفكاره تعبيرا فيه قدر من حرارة العاطفة التي تحرك نبض الإحساس لدى قارئه ، وتقيم بينه وبين صاحب السيرة الذاتية تلك الآصرة العاطفية التي تجعل بينهما تعاطفا واقترابا ، مما قلل من العناصر التي تثير في المتلقى الإحساس الجمالي .

وما قلل من هذا الإحساس، أن غلبة تلك الحصائص على أسلوبه وفكره حالت بينه وبين قلة استخدامه عناصر الأسلوب الفني كالتصوير والحوار وبعض النخيل والتصور إذا استثنينا من ذلك الفصول الثلاثة الأخيرة(١) من الجزء الأول من ثنائيته الذي يخرج فيه على ما غلب في كل الثنائية، فيعمد حينتذ إلى المزج بين أسلوب اللقالة التحليلية، وأسلوت الرواية الأدبية القائم على الأسلوب الأدبي، المعتمد على عذوبة للنص، وبراعة التصوير، وعلى على الحوار الممتع المتسم بحرازة العاطفة، وحسن العرض للفكرة، ويقدر من الحوار الممتع المتسم بحرازة العاطفة، وحسن العرض للفكرة، ويقدر من الحيال الذي يقرب تمثلنا للحقيقة، على نحو يتيح لها أن تقف كائنا حياً ماثلا الخيال الذي يقرب تمثلنا ومشاعرنا.

ومن الأمثلة الصادقة ، ذلك الحوار الذي يتمثله دائرا بينه وبين صاحب له ابتدعه خياله . مصورا بعض أعلام الفلسفة والفن والأدب الذين لايني يطالع

<sup>(</sup>۱) من ص ۲۷۳ حق ص ۲۶۲

آثارهم التي تزخر بها مكتبته ناقلا لنا من خلال ذلك الحوار ، اتجاهاته الفكرية والروحية والأدبية ، وهو يبدأ المحاورة قائلا :

وقلت لك ياصاحى إنني أحب مدينة الشمس . لأنني أحب النور .

أحبه صافيا وأحبه مزيجا ، وأحبه مجتمعا وأحبه موزغا ، وأحبه مخزون كما يخزن فى الجواهر ، وأحبه مباحا كما يباح على الأزاهر ، وأحبه فى العيون وأحبه من العيون وأحبه إلى العيون .

- ويوم سكنت في هذا المكان ، ونظرت من هذه النافذة ، أعجبني أنني أفتحها فلا أرى منها إلا النور والفضاء . والحق أنه لافضاء حيث يكون النور .

وكيف يكون فضاء ، ما يملأ العينين ، ويملأ الروح . ويصل الأرض السماء ؟

د قلت لك يا صاحبي إنني أحببت النور فسكنت في مدينة النور .

م وأود أن تفهمنى حين أقول لك إننى أحب النور؛ فإننى لا أحبه لأنه يرينى الدنيا وما فيها ، أو لأنه هو واسطة الرؤية وأدائها ، ولكننى أحبه لأراء ولو لم أر شيئا من الأشياء .

و فلا أتكلم من عالم المجازحين أقول لك يا صاحبى : إننى أراه من عالم الروحانيات ، وإننى أشبع منه الروح والعين ، ولا أشبع منه العين وكنى ، وأنه شيء يرى ويرى ويرى ، ولا تمل رؤيته ، ولا يشبع من النظر إليه ، وليس هو الشيء الذي غاية ما يكفيك منه أنه يريك الأشياء .

وقال صاحبي: : هذا من عمل النشأة الأولى . هذا من عمل أسوان!

قلمت : أو تظن ذلك : ؟ ولم لا تظن أن النشأة الأولى تزهدنا فما هو مىذول. لدينا ، بل فما هو مسلط علينا ؟ هل رأيت شاعرا من شعراء الصحراء يتغنى بالشمس المجيدة أو الشمس الفاخرة أو الشمس الباهرة كما يتغنى بها أبناء الفيوم أو أبناء الشمال ؟

لست معك يا صاحى فما قدرت ...

مرا لأسرار ، أو أحسبه سبيل الهداية إلى سر الأسرار ، وأوشكت أن أومن مذا الحسبان كل الإيمان .

قال صاحبى: ما أعجب أن يكون أظهر الأشياء هو أخنى الأشياء! قلت: ياصاحبى لاعجب أن يكون أظهر الأشياء هو المظهر للخفاء فى كل معانيه، ولا أحسب أن حجابا من الحجب الكونية سيرتفع فى مجال العلم أو مجال الحميكمة من طريق غير طريق النور، مهما يطل الزمان...

وقلت لصاحبى: أعرفت حجة السياسى الفيلسوف . . . آرثر بلفور ، فى نفس الصلة بين عالم المادة وعالم الروح ؟ . . . إنه يقول إن الروح لن تؤثر فى الاجساد إلا بجسد مثلها ، فكيف يكون هذا التأثير ؟ أن الروح تخالف الجسم فى تكوينه ، فكيف تعمل فيه عملها ، وما هى الأداة الجسدية التى تتلقى عنها دوافعها . . .

من الذرات ، وكل خرة من هذه للذرات تتألف من النواة والكهارب، ثم من الحركة أومن طاقة الإشعاع والنور . . تقلصت كثافة المادة كلما ووصلنا إلى الشعاع والإشعاع والنور ، واقتربنا ولانزال نقترب كثيرا من عالم الحركة التي لا كثافة فيها ، وابتعدنا ولا نزال نبتعد كثيرا من عالم الكثافة التي لاحركه فيها ماذا بقى من الحرم الجاثم الذي يناقض الروحانية من المادة الغليظة الجاسية ؟ ماذا بقى من الجرم الجاثم الذي يناقض الروحانية إننا نقترب ، إننا مع النور تصل إلى الملتقى الموعود ، ولعلنا لا نصل إليه وإن وصلنا من طريق غير هذه الطريق .

( ١٦ — النرجة الهاتية )

قل أن الـكون حركة لا مادة فيه ، ذلك أيسر لك من أن تقول : إن الـكون جرم لا روح فيه !

قل أن الكون نور ، قل أن الله نور السموات والأرض ؛ فإذا قصر بك الحس عن نور الله فتق أن هذا الضياء الذي يملأ الفضاء ، هو النور الإلهي الذي كتب لإبن الفناء أن يراد(١) .

وهكذا يظهر لنا و العقاد ، في هذه الفصول الثلاثة ، قدرته على نقل ما يبغى إيصاله إلينا من خواطر ووجهات نظر ، ومن مضامين فكرية وفلسفية نقلا يعتمد فيه على الحوار الادبى الحافل بعناصر الفن ، كالتخيل والتصور والتشويق وأفراغ الحقيقة العلمية في قالب أدبى ممتع ، يجمع بين أسلوب المقالة التحليلية ، وأسلوب الرواية التصويرية .

وفيما عدا ، تلك الفصول الثلاثة ، فإن العقاد ، يسير فى أكثر ثنائية ترجمته الناتية على أسلوب المقالة التجليلية ، وحدها دون الاستعانة إلا فيما ندر بالتصوير أو التصور أو الحوار ، أو سواها من عناصر الاسلوب الروائى ، التي تحمل إلى القارى مكثيرا من ألوان المتعة الادبية ، وكان لاعتماده السكبير على أسلوب المقالة التحليلية أثره فى أن بدت ترجمته الذاتية ، أميل إلى أن تكون مقالة علمية تحليلية مطولة عن حياته وأطوار شخصيته ، وهى مقالة تفتقر إلى خفقة الشعور ، لشيوع المعالجة الموضوعية المنطقية فى أجوائها ، كا تفتقر إلى دقة الترابط ، وإخكام التسلسل ، لافتقارها إلى عناصر طفيفة من التخيل والتصوير والحوار ، التي تساعد على ربط أجزاء الحقيقة ، وبسط سيرة حياته وأطوار شخصيته ، وتطوره العقلي والنفسى ، فى تدرج وترابط ، سيرة حياته وأطوار شخصيته ، وتطوره العقلي والنفسى ، فى تدرج وترابط ،

<sup>(</sup>١) كتاب أنا ، ص ٢٧٢ - ٢٧٧

دون ما انقطاع فى السرد الأدبى عن طريق تحليل فكرة أو استطراد إلى تعليلات منطقية وفلسفية لكثير من الأحداث ، والمواقف ، على نحو ، يحول بين القارى، وبين متابعة أحداث السيرة ومواقفها ، كما حدث للعقاد فى هذه الثنائية والتى أضر ببنائها الفنى منهجه فى كتابة المقالة التحليلية ، على ما أسلفنا .

وإذا كان تطبيقه منهجه فى المقالة ، على أسلوب ترجمته الذاتية وبنائها الفنى قد أضر بها ، فإن منهجه فى كتابة السير العامة التى سماها ، العبقريات ، لايقل إضرارا ببناء ترجمته الذاتية ، عن منهجه فى كتابة المقالة التحليلية .

ولعلى لا أكون مشتطا فى الرأى ، إذا ذهبت إلى القول ، بأن ، العقاد، كتب ترجمته الذاتية على المنهج نفسه الدى سار عليه فى ، عبقرياته ، فكانه تحين كان يكتب عن نفسه ، كان فى ذهنه أنه يكتب عن ، عبقرية ، واحد من عظاء التاريخ كالصديق أو عمر أو خالد رضى الله عنهم ، الذين عالج سيرة كل منهم ، بوصفه إنسا نا عبقريا ، تفرد بسمات وخصائص وطبائع فذة ، تتسم بالسمو والكال ، و تتسامى على ما ركب فى طبيعة الإنسان العادى ، من عوامل النقص ، ولحظات الضعف ، لأن الإنسان الفذ العظيم فيما يرى البقاد \_ تمرد بتلك العبقرية ورائة عن آبائه الذبن أجروا فى دمائه ، طبائع العظمة وصفات التفوق التى مت وظهرت آثارها و نتائجها فى البيئة المحيطة بها .

وهو يختار جوانب العظمة فى شخصياته العبقرية ، ويخضعها للمناقشات العقلية ، والاستدلالات المنطقية ، والتفسيرات المختلفة التى يستند فيها على بعض الأحداث والوقائع والآخبار والأقوال التى ترجح وجهة نظره وتؤيدها ، وكلها آراه يحاول تأكيدها بقدرته العقلية المعروفة لتصبح آخر الأمر متسقة مع المقدمات التى مزجها فى ذهنه ، واختار لها ما يناسبها من الامثلة والشواهد بيد أن هذه الصور التى يرسمها ، العقاد ، الشخصية على هذا النحو العبقرية وفق مايرى لاتوقفنا إلاعلى جوانب العظمة وملامح العبقرية فى الشخصية التى يترجم مايرى لاتوقفنا إلاعلى جوانب العظمة وملامح العبقرية فى الشخصية التى يترجم

لها ، ولا توقفنا على الجوانب المختلفة للشخصيه خاصة ما فيها من جوانب الضعف والنقص التي تدينه تدنيه منا ، فيصبح في وسعنا أن نتمثل الشخصية العظيمة في صورة أقرب إلى الإنساب ، منها إلى صورة البطل المعصوم من الاخطاء والنقائص ، المبرأ من المثالب والعيوب .

وأصدق الأمثلة على منهجه فى دراسة الشخصيات هو كتابه وعبقرية عمر ، الذى تتبع فيه وعمر بن الخطاب ، رضى الله عنه فى جاهليته وإسلامه ، وفى مره وعلانيته ، وفى دينه وثقافته ، ليخرج بصورة بجملة لشخصية عمر ، وهى صورة رجل عظيم من معدن العبقرية والامتياز بين الناس على اختلاف العصور ، لأنه صاحب مناقب وأخلاق من أنبل الصفات الإنسانية ، وقد توافقت فيه على قوة نادرة وتلاقت فيه إلى غاية واحدة ، وهى إحقاق الحق وإدحاض الباطل ، ووسمته جميعا بسمة الجندية المجاهدة الني تحمى الحدود للناس ، وتحميها من الناس ، والمناس ، والمناس ، والمناس ، والناس ، وال

وعلى هذا النحو ، جرى ، العقاد ، في عبقرياته ، وحين كتب ترجمته الذاتية ، نراه ينتهج هذا السبيل ويخضعها لمنهجه في دراسة العبقريات ، وكأنه يكتب ترجمتة عظيمة من العظاء الذين شغل بهم . ولا يكتب لنا ترجمة عرف نفسه ، يخضع فيها لما تمليه طبيعة الذي يكتب ترجمة نفسه بنفسه ، من محاولة التبرئة من العجب والزهو ، ومن محاولة التجرد والصدق والصراحة ، والاعتراف بما في طبيعته الإنسانية من أمارات النقص ، وما في سلوكه من عثرات ينجم عنها ما يدخل في جانب الضعف أو الخطأ أو العيب .

ولسنا بحاجة إلى تعداد الأمثلة من ترجمته الذاتية. للتدليل على التزامه نهج عبقرياته. حين ترجم لنفسه، ونجتزىء القليل من هذه الأمثلة.

<sup>(</sup>١) عبقرية عمر ص، ٢٥٠ ، القاهرة، دار الهلال (سلسلة كتاب دار الهلال سنة المورد) .

ومن ذلك ، أنه رسم صورة لنفسه ، بوصفه شخصية عبقرية تفردت بخصائص وطبائع عظيمة تستمد عناصرها من معدن القوة والتفوق والامتياز، وهي صورة لشخصيته متسمة بالصمود والصلابة دائما . وبالتفوق والكال أبدا ، خالية من أمارات النقص ، وعوامل الضعف ، مبرأه من شبهة الانولاق من فوق قاعدة التمثال الذي صنعه لنفسه وفق ما أرتآه ، وعلى ما افترضه من جوانب العظمة وأمارات العبقرية في شخصيته ، وهذا هو النهيج نفسه الذي البعه حين ترجم للشخصيات التاريخية في عبقرياته على ما تبينا .

فقد أظهر لنا نفسه شخصية فذة عظيمة واخضع من جوانب عظمته للمناقشات والاستدلالات والتفسيرات التي انتهجها في عبقرياته ، وهو يرجح أمارات عظمته و نبوغه بما يستدل عليه ، ما يجرى في دمائه وراثة عن أبو به فقد ورث عن أبيه عمق الإيمان والزهد في المال ، وحب العزلة ، والجد والصرامة والغضب للكرامة ، رشدة المحاسبة للنفس ، والإقبال على المطالعة ، ورث عن أمه حب الصمت والاعتكاف ، وقد تصادف اتفاق والديه في هاتين الخصلتين ، كما اتفقا في قوة الإيمان وشدة التدين (۱) .

كما يرجح أمارات نبوغه بما يختاره من شواهد من مراحل حياته ، منذ طفولته . فهو طفل متفوق على أترابه بأمارات الذكاء والنجابة والقوة والجد والاستقلال والثورة ، حتى ليرجع أكثر خصائصه العقلية والنفسية والخلقية إلى تلك المرحلة المبكرة من عمره ، فهو يذكر أنه منذ بلغ سن الطفولة وفهم شيئًا يسمى المستقبل ، لم يعرف له أملافي الحياة غيرصناعة القلم ، وإنه ليستبطن ذاته استبطانا عقليا عميقا ، حتى ليذهب في ذلك مذاهب شنى ، ترجح كلها افتراضاته وتؤلد ما يراه ، فهو حين كان يلعب ، لعبة الجيوش ، مع الأطفال ، ويتصدر قيادة جماعته ، كان لايبدأ النزال قبل أن ينشد قصائد من نظمه في

<sup>(</sup>١) كتاب أنا ص ٤٠ / ٥٢ .

الحماسة والفخر ، ويذكر اسمه كاملا فى كل قصيدة منها ، . فلم يعسر على أن أفهم أن حماسة النشيد هى بيت القصيد عندى من الجندية والتجنيد وأنها كانت منفساً للملكة الناشئة التى لم تستقر بعد على قرار . . ، (١) ،

وكان فى طفولته وصباه ، مولعا بالعلوم الزراعية ، وذلك راجع \_ على ما يرى \_ إلى أن فى دخيلته ولعا بطبيق الأشعار التى كان يقرؤها عن الأزهار والعصافير والحدائق وجداول الماء والأنهار .

وفين علوم الزراعة تعين على مراقبة أطوار الحياة وغرائب الحيوان والنبات وليس أوثق من العلاقة بين الدراسات النفسية وبين تلك الغرائب والأطوار ولا أرانى حتى الساعة ، أوثر كيتابا في سيرة علم من أعلام التاريخ على كتاب في طبائع الاحياء والحشرات ... ، (٢) فهى طفولة فذة إذن بمنار بقدرات متفوقة ، وهو يفسر تلك القدرات تفسيرا بتفق مع وجهة نظره ، التي تذهب إلى أن ولعه بالجندية وعلوم الزراعة منذ طفولته وصباه ، كان ترجمة لأمنية الكيتابة قبل أن تستقر على قرارها ، حين استعارت تلك الأمنية ، صورة من صور الصناعاب الآخرى ، لأن الكتابة و لا تخلو من نضال ، ولا تخلو كذلك من زراعة ، ولا من عناية بالحياة والأحياء (٢) .

ومن أمارات نجابته ، أن تفوقه فى صباه . لفت إليه أنظار أساتذته حتى لقد كانوا يعرضون كراسات الإنشاء على كبار الزائرين لمدرسته بأسوان ، ومنهم « الشييخ محمد عبده ، الذى أثنى عليه ، وتنبأ له بمستقبل فى صناعة القلم(1)

<sup>(</sup>١) حياة قلم ، ص ٣٤/٣١

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٣٤/٥٣

<sup>(</sup>٣) حياة قلم ص ٥٥

<sup>(</sup>٤) كتاب أنا ، ص ٦٠/٦٠ ، وقد سلفت الاشارة إلى دلك .

ومنها أنه كان لافتا للانظار فيستدعى وهو تلميذ إذا وجب استقبال زائر كبير بخطبة أو تحية شعرية أو وجب حل مسألة حسابية أو حل مشكلة مر مشكلات الأجرومية الإنجليزية يعيى بعلاجها زملائى المتخلفون فى الحساب واللغة ،(۱) .

## (١) كناب أنا ، ص ٢٠٢ .

\* فسر الدكتور ماهر حسين فهمي في كتابه عن ﴿ السيرة فن وتاريخ ﴾ ولم ع المقاد بالملوم الزراعية فترة صباه بقوله ﴿ وهو يتوقف على الأخص أمام حبه للطيور والزهور جميما هذا الحب الذي وجهه فق إلى كلية الزراعة ، محاول الالتحاق بها . . « والحق أن العقاد لم يصرح بذلك في كتابه « أنا » بل أنه غزا حبه للعلوم الزراعية في تلك المرحلة المبكرة ، من عمره إلى أنه كان في دخيلته ولع بتطبيق الأشعار التي كان يقرؤها عن الأزهار والمصافير ـ على ما تبينا ـ هذا فضلا عن أنه ما كانت هناك جامعة في مرحله صباه في أو اخر القرن التاسع عشر وأوثل القرن العشرين ،ومن ثم لم تكن هناك كلية للزراعة كذلك اقتصر في دراسة «الترجمة الداتية» للمقاد وعلى كتاب ( أنا ) وحده ، ولم يتنأول بالدراسه الجزء الهام في الترجمة الذاتية للمقاد وهو « حياة قلم » بل لم يشمر إليه ، نما يجعل القارى. نتــوهم أن كتاب « أنا » هــو وحده ، الذي أودع فيه العقاد ترجمته عن نفسه . وفي نلك الصفحات التي أشارت إلى كتاب أنا ، إشارة سريعة متعجلة ، فيها يلاحظ صاحبها أن « العقاد » تناول مشاعر. وهواياته ونظرته إلى الحياة بالتحليل العلمي المتزمت، ولأنه رغم تزمته لاتفوته روح الفكاهة ، محقف بها وطأة الجد الذي يطبع سيرته ٠٠٠ والحق أن سيرة العقاد تـكاد تخلو من روح الفكاهة ، بما كان المقاد يحسنها ، وما كانت تتلأم مع طبيعته الجادة الصارمة التي طبعت كتاباتة بساقه ، وسير ته الذاتية ، بخاصة ، أما قدرة ﴿ العقاد ﴾ على التحليل العلمي ، فهي بلا شك قدرة تميز بها ، لكني هـنده القدرة لم تظهر فما يتصل بمشاعرة لأنه لم يقف عند مشاعرة بالتحليل، بل قصر المحليل العلمي، الذي تميز به، على بعض الأفكار والحــواطر والأحسدات وكان تحليله لهــا بيــم بالمنهنج الموضوعي الشديد الصرامة ، إلى الحد الذي يجمل ترجته الذاتيه ، تبدو علتيه عافة ، تفتقر إلى = يرجع ولعه بقراءة الكتب التي تتناول أصول العقائد وفلسفة الثورات الإجتماعية من وجهة البطولة والأبطال، إلى كتابين إنجليزيين، أهداهما إليه ضابط إنجليزي مسلم يسمى و ماجور ديكسون ، كان قد زار مدرسته بأسوان ذات شتاء ، وأحد هذين الكتابين ، هو ترجمة القرآن ، والآخر كتابكارليل عن الثورة الفرنسية (۱) ، ولعله تنبه منذ تلك الفترة المبكرة من حياته إلى ماكتبه و كارليل ، عن البطولة والأبطال ... فاستوعب كتابه الذي يحمل هذا العنوان نفسه ، وأخذ منهج صاحبه في دراسة الرجل العظيم بوصفه بطلا ، له ميزاته المتفوقة . وصفاته العبقرية ، وقد طور و العقاد ، هذا المنهج على النحو الذي نجده في وعبقرياته ، على ما تبينا .

فهو قد اختار من طفولته ، تلك الجوانب التي تدل على ما افترضه من أنه عظيم ، وعظمته تستمد عناصرها من معدن العبقرية ، وأمارات النبوغ التي السم بها منذ تلك السن المبكرة .

كما اتسم بأمارات التفوق والنبوغ فى كل مراحل حياته الآخرى، فقد كان فى شيابه شيخا، كما كان شيخا فى الطفولة الأولى قبل أن يجاوز سبع سنوات، فلم تكن شيم الفتيان من شيمه، ولم يخدعه ما يخدعهم من عزوف إلى اللهو والغى والتهادى فى طلب المتعة والسرور(٢). وقد كان فى جميع أطوار حياته، منصرفا عن ذلك كله، إلى النهم بالمعرفة، وفإننى لا أذكر سنا لم أكن فيها أحب أن أعرف، وأن اقرأوأن اختبر، وأن أفيد مر كل ذلك توسعة فى آفاق الشعور، ٣) وإن عشقه للكنب، ونهمه بالفهم والمعرفة، ليبلغ حدا

اليونة العاطفة ، ونبضة الإحساس ــ على ما تبينا ــ ومن هنا يصبح فى وسعنا أن نقول ، إن العقاد فى ترجمته الداتية ، أخنى عنا أكر مشاعره حول ملابسات حياته والمواقف والأحداث التى وقعت له وكاد أن يقيم بيننا وبينها ستارا كثيفا .

<sup>(</sup>۱) كــتاب أنا ص ٦٤ (٢) المرجع نفسه ص ١٥٧ / ١٥٧

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٥٨ .

يجعله يضجر من الجنةلو انه أدخلها ولم يجد فيها مكنية ولاكتبا ، فهو لايستطيع أن يعيش فى جنة لايطلع فها .

ومن أمارات تفوقه التي يختارها أيضا ، أنه كان في صدر شبابه أول السابقين إلى الأحاديث مع الوزراء والساسة ، وفلا أعلم أن أحدا من الصحفيين المصريين سبقني إلى إجراء حديث عام مع وزير مصرى أو رئيس شرق (١٠) .. قيكان له فضل السبق في ذلك ، إذ خرج من تحريره صحيفة ، الدستور ، بأولية من أوليات الصحافة المصرية ، كما كاد يكون أول كاتب يحاكم على حملة صحفية موجهة إلى سياسة الخديو في شئون مصر وفي شئون الإصلاح الازهرى على وجه خاص ، حين كتب حينئذ مقالا في صحيفة الأخبار ، يماجم فيه سياسة الحديو ويندد بمناهته حركة الإصلاح في الازهر ، واستدعت النيابة صاحب المصحيفة وسألته عن صاحب المقال ، وكاد بذلك أن يكون أول من يحاكم من السحيفة وسألته عن صاحب المقال ، وكاد بذلك أن يكون أول من يحاكم من المحريين ، بهمة العيب في الأمير (٢) ، كذلك كان في صدر شبابه من الشهرة في عالم الصحافة والأدب ، حتى يلفت ذلك نظر بعض المسئولين الإنجلين الشهرة في عالم الصحافة والأدب ، حتى يلفت ذلك نظر بعض المسئولين الإنجلين والعشرين بشرف على تحرير الصفحة الأدبية في صحيفة المؤيد (١٠) وقد بلغ هذه والعشرين بشرف على تحرير الصفحة الأدبية في صحيفة المؤيد (١٠) وقد بلغ هذه الشهرة في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى .

وكان قلمه حربا على الطغيان والفوضى والفساد ورموس الأموال ومذاهب الهدم، والأحزاب والملوك والرجعية، حتى التقى على محاربته أناس من مداهب وطوائف شتى، شرعوا يرسلون عليه سيوف عداوتهم من كل جانب، فيخرب من كل تلك المعارك التى خاضها بقلمه وفكره، بالانتصار عليهم، فقد وأسبغ الله على الدروع لتى تتكسر عليها تلك السيوف ... وكان دائما يفول: رب

<sup>(</sup>١) حياة قلم ص ٩٣

<sup>(</sup>٢) حياة قلم ص ٥٥ / ٩٧

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٣٢/ ٣٣<sup>٣</sup>

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ١٤٠/ ١٤٠

الجنود. أنت وقدهم وقدود، (١)

وهو إن كان قد خاض تلك المعارك الضارية فى شبابه وصدر رجولته، واستطاع أن يدحر أعداءه، ويرد نصالهم إلى نحورهم، فما ذلك، إلا لأنه كان متفوقا على أبناء عصره وكان عبقرى زمانه، بل إنه على حد تعبيره هرد مخلوق وأى مخلوق، وقل إن شئت إنسان وأى إنسان...(٢).

فقد استطاع بقدرانه المتميزة ، و نبوغه الفذ ، وعبقريته المتفردة ، أن يصبح أديبا مشهورا (وليس بلبسانس ولا دكتور)وأن يصبح عضوا في بجلس الأعيان ، و دصاحب أعوان وأنصار، و دصاحب قلمسموع الصرير مرهوب النفير ، مهاجم به أصحاب الألقاب والرتب ، وذوى الثراء والسلطان ، فلايبالى هجوما عليه أو يباليه ولكنه بإصبع واحدة من إحدى يديه يرده على عقبيه (المنه على عقبيه).

وعلى هذا النهج، يسير والعقاد، في ثنائية وترجمته الذاتية، على النهج نفسه الذي سلمك في وعبقرياته إذ يختار جوانب النبوغ والعظمة في شخصيته ويدلل عليها بالمناقشة والاستدلال والتفسير والاستشهاد، وهي جوانب توقفنا على صور من شخصيته ، لا على الجوانب المختلفة التي تمنحنا صورة مكتملة الاجزاء. تشمل ملامح شخصيته كلها ، لانه حين أطلعنا على جوانب النبوغ والتفوق في شخصيته على هذا النحو المستقصى، أغفل جوانب الضعف والنقص في شخصيته ، واطرح من ترجمته الذاتية كل ما من شأنه أن يشوه ذلك التمثال الذي صنعه لنفسه ، وغدا في صفحات سيرته الذاتية ، ينقل كل ما من شأنه ، أن يزيد من روعة هذا التمثال ، ويجعله يبدو في عين من يراه ، في صورة أكثر صلابة وقوة وجمالا .

<sup>(</sup>١) كتاب أنا ص ١٦٥

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه س ١٩٩

<sup>(</sup>٣) كتاب أنا ص ١٩٦ (قد سبقت الإشارة إلى تلك الفقرة ، ورغم ذلك فإن الاستشهاد بها في هذا الموضع ضرورات للايضاح .

لأن الحب قد ترك فى نفسه إشعاعا مشرقا ، خالصا من شوائب الحس، فكان له ينبوع إلهام روحى ، فالحب إذا صفا من أدران البشرة ، كان أجمل هبة من هبات الحياة ، (١)

ومنذ تلك اللحظة تنتهي مرحلة من مراحل حياته ، ويبدأ عهدا جديدا بعودته إلى لبنان ، حيث يعيش في صومعته بالشخروب ، في عالمه الخاص ، منصرفاً إلى حياة التفكر والنامل والكتابة ، في عزلة ، لا سلطان فيها لأهواء النفس ، قبل السلطان فيها للروح والفكر اللذين يسموان بالإنسان إلى آفاق الطهارة . وهَكَذَا استطاع أن يتغلب على أهوائه نحو المرأة ، فيكبح جماحها بعد أن استسلم لها سنوات عديدة . ومنذ تلك اللحظة صار لا ينظر إلى المرأة نظرة الذكر إلى الأنثى ، بل نظرة الرجل المؤمن بأن ناسوته وناسوت المرأة يتمم واحدهما الآخر ، لا بتزاوج جسديها ، بل يتزاوج روحيهما . . (٢) وهو لم يتغلب على أهواء نفسه ، ويطوعها ويقهرها في يسر وسهولة ، ــ على ما تبينا \_ بل هو قد خاض ألوانا من الصراع ، وعانى ضروبا من الآلام ، وغالب صنوفًا من الشهوات ، التي باح بها ، على هذا النحو الذي يصور لنا من خلال كفاحه الدائم مع نفسه ، ونضاله المتواصل ، ضد أهوائها في سبيل معرفة حقيقتها ، وتذوق لذات تلك المعرفة ، حتى لقد عكس لنا ، من خلال هذا الصراع، حياة درامية ، لا نجد لها مثيلًا في ترجماتنا الذاتية الحديثة ، والفديمة جميعاً \_ على ما أسلفنا \_ كما عكس لنا من خلال اعترافه بأهواء نفسه تعريا نفسيا ، ومصارحة وصدقا وتجردا . وشجاعة ، في مواجبة ذاته ، وكشفها أمام الناس ، على نحو لا نجد له كذلك مثيلا بين ترجماتنا الذاتية ، رغم ما قد يشوب صدقها(٢) من ميل إلى الزهو على ما سنتهين .

<sup>(</sup>۱) سبعون ، المرحلة الثانية ص ۳۷۰ (۲) المرجع نفسه، المرحلة الثالثة، ص ۴۶ (۴) ومن صدقه نوصراحته ، ما يمترف به على نفسه على تفسه من سرقة طمام ذات مرة وهو فى سنته الثانية بالناء برة (المرحلة الأولى ، ص ۱۳۲) ، وما يعترف به من سي

بل قل أن نجد نظيرا لترجمته الذاتية ، بما بئه فى بنائها الفى الذى اختاره لها ، من عناصر فنية ، هى مزيج من البناء الروائي والبناء المسرحى ، ومن فن المقالة التحليلية ، وهى عناصر لازمه للترجمة الذاتية ، حين يبتغى بها صاحبها أن تكون عملا أدبيا ، وتعتمد عليها الترجمة الذانية الحديثة اعتماداً كبيرا في الآداب الغربية .

فهو يستعين من القالب الروائى بالترابط والإحكام فى نقل حكاية عمره ، فيحرص على كلتا الرابطتين الداخلية والخارجية فى سرد الأحداث ، كا يستعين بالتصوير ، ويقدر من التخيل الطفيف فى رواية الوقائع وسرد المواقف والتجارب والانطباعات والتحولات ، على مراحل حياته المختلفة ، كا يستعين من القالب المسرحى ، بالصراع الدرامى الذى ألحنا إليه فيا سلف ، ويستعير منه الحوار الذى ينقل لنا من خلاله ، ما دار بينه وبين نفسه من نجوى الذات ، أو ما دار بينه وبين الآخرين من محادثات ، ينقل لنا فيها الواقع نقلا صادقا أمينا ، دون أن يخل بالأمانة العاكسة لما حدث فى الواقع بما أضافه من بعض الكلمات المتخيلة ، الضرورية للاعانة على تقريب الحقيقة إلى أذهاننا ، وعلى ربط أجزائها .

كما يستعير من فن المقالة ظاهرة التحليل التي تبنتها الرواية الحديثة منذ

\_\_ أنه هو و « ميخائيل إسكندر» رفيقه بالسمنار، قد خطفا الطعام من أحد البحارة ، وكاثا في اسطمبول ، في طريق عودتهما إلى لبنان ، بعد انتهاء سنته الثالثة بالسمنار ، وكانت نقوده قد سرقت منه ( المرحلة الأولى ، ص ٢٤٧ / ٢٤٧ ) . ومن صراحته ما يصرح به من أن جدته لأبيه كانت تعمل قابلة في بسكنتا ، ولا يزيد أجرها على ستة قروش ، لقاء كل عملية ولاده تقوم بها ( المرحلة الأولى ، ص ٤٠) ومنها ما يعترف به من وخز لسان أمه الذي كان يؤلم والده هذه ، كاكان يؤلم والده ، وما أكثر للشجاز الذي كانت محتد فيه والدته على أبيه حتى لقد ترك في نفسه ذكريات بصرح بأنها كانت أبشع وأوجع ما أحمله حتى اليوم من ذكريات صباى المرحلة الأولى ؛

فى النفس تشين صاحبها وتدعوه إلى أن يخفيها . ويرى أن ذلك ضرب من . مغالطات العرف ، لأن الناس سواسية فى الخطايا والعيوب التي يخفونها ،

« و مالم يكن الإنسان بجر ما غارقا فى الإجرام . أو نذلا معرقا فى الحسة ، فعيويه و خطاياه قاسم مشترك أعظم بينه و بين الآدميين جميعاً ، من قبل الطوفان إلى نهاية الزمان(١) . .

ومن تلك المقدمة ، يفضى بنا إلى منهجه الغريب فى الاعتراف ، وخلاصته أن أحداً منالناس لم يسلم من عيوبه وخطاياه . فهل فى وسعهم جميعاً أن يدعوا مساواتى فى جميع فضائلي ومزاياى ، ؟

« من شاء أن يدعى فليدع ما شاء ، ولكننى لا أرى . ن الإنصاف أن استهدف للحجارة وعندى حجارة مثلها أقابل بها كل حجر بعثه و أمثاله ، (٢) .

ولذا ، فإن منهجه فى الاعتراف نوع من التعريف الذى يفيد ، فيعترف بالخصائص النفسية التي تدل الناس على بعض الحقائق فى الطبيعة الإنسانية ، وذلك عنده أجدى ولا ريب من الاعتراف بالعيوب والخطايا التي يتشابه فيها الناس ، على السواء أو سلى مقربة ، (٣) .

ثم يبدأ فى إطار هذا المنهج الغريب من الاعتراف ، بإطلاعنا على بعض خصائصه ، التى قد يتبادر إلى ذهن قارئه أنها من جوانب النقص فى شخصيته ، ولذا فهو يسارع إلى التذرع بالحجاج والجدال ، ليمحو ماقد يظن قارؤه ، إيمانا منه بخصائص العظمة والنبوغ والكال التى تنطوى عليها شخصيته العبقرية ، التى صورها مبرأة من النقص والعيوب على ما أسلفنا .

<sup>(</sup>١) كتاب أنا ، ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) المرجع نفسه ، ص ١٣٠ / ٢٦٧

فإذا اعترف يأنه مطبوع على الانطواء ، سارع إلى الدفاع يقوله : • وإننى مع هذا خال بحمد الله من العقد النفسية الشائعة بين الأكثرين من أندادى فى السن و نظرائى فى العمل ، وشركائى فى العصر الذى نعيش فيه ، (١) ثم يعود بعد ذلك الأمثلة التى تفسر معنى الانطواء ومعنى العقد النفسية .

وإذا اعترف أيضا أنه من الزاهدين في البذخ والحطام لسارع إلى الحجاج قائلا: , ولكنني اعترف بأنه زهد لا فضل لى فيه ، لأنه لا يكلفني مشفة المطالبة والمقاومة ، إذ ليس في نفسي هون يغالبه ، لأنه يحتقر الباذخين ، ومن ينظر إليهم نظرة الاكبار والإعجاب (٢) , وإذا هو اعترف بأن عنان النفس يفلت منه في حالات كثيرة ، بادر إلى رد ما قد يتبادر إلى الذهن حتى لا تحسب تلك الصفة نقيصة في سلوكه أو عيبا في شخصيته ، فنراه يدفع تلك الظنون قائلا ، ولكنها حالات أراجعها أحيانا ، فلا آسف لإفلاته ، بل أرى أن ضرر الإطلاق ، أخف من ضرر الشد ، والكظم وثني الفنان (٢) .

وهذا الذى انتهجه فى كتابة اعترافاته ، وفى كتابة ترجمته الذاتية ، هو نهج غريب يبعد — كما أسلفنا — عن الترجمة الذاتية الفنية التى نقسم بالصدق والصراحة والتجرد ، وإطراح صاحبها لنغمة العجب الذاتى ، كما تقسم بالإتساق والوحدة والترابط فى البنا، الفنى والمزج بين الفكر والعاطفة ، والتدرج فى النقلات والقدرة على منحنا سيرة حياة صاحبها فى أطوارها ومراحلها ومدى ما طرأ على شخصيته من تحول وتفسير ، على تعاقب الآيام ، وتتابعها ، مع إضافة قدر من التخيل والتصور إلى الحقيقة ، لتكون عونا على إيجاد الترابط

<sup>(</sup>١) كتاب أنا ص ٢٦٧

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٢٦٩/٢٧٩

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٧٧٠

فى أجزاء السيرة الذاتية ، وإعادة تمثل الحوار ، وقصته مع الاحداث والمواقف على نحو أدبى تشيع فيه حرارة العاطفة ، ودفقة الإحساس .

ومن ملامح الترجمة الداتية الفنية أيضا ، أن يجعلنا كانبها نحس بألوان مصراع التى وقعت له مظهرا أثر أحداث العالم الخارجى فى حركات نفسه . وخطرات عقله .

ولعلنا قد تبينا مما تقدم عن الترجمة الذاتية للعقاد . أن منهجه في كتابة المفالة قد أضر ببنائها الفني ، فعني بالتحليل والتفسير وعبر عن نفسه تعبيرا عقليا ، يعتمد على الفكر والمنطق والفلسفة والموضوعية ، فغلبت شخصيته الفلسفية ، شخصية الفنان فيه ، وبدت ترجمته جافة مفتصرة إلى قدر من الخيال الأسلوب الأدبى . المعتمد على الحوار ، والعاطفة والحركة وقدر من الخيال والترابط والحيوية .

كا تبينا مدى ما أصاب ترجمته الذاتية من ضرر، حين طبق فى كتابتها، منهجه الذى سار عليه فى وعبقرياته ، فقصر كلامه على الجوانب المختلفة التي يراها شواهد على عظمته و نبوغه ، على النحو نفسه الذى سار عليه فى عبقرياته حتى لبصبح أن نطلق اسم ، عبقريتى أنا العقاد ، على ترجمته الذاتية ، لعنايته بجوانب العظمة وحدها فى الشخصية العبقرية ، وإشادته بها وإغفاله الجواب الاخرى فى الشخصية ، مما قلل من درجة الصدق فى ترجمته لنفسه ، دباعد بينها وبين إثارة شعورنا ، بالتعاطف مع كاتبها الذى لاينى يشيد بمواهبه وقدراته وانتصاراته .

كذلك ، كان تصويره للصراع تصويرا خارجيا ، دون محاولة منه لنقل أثر ألوان الصراع العديدة الحادة من ذبذبات شعوره ، وتحريك انفعالاته ودون أن يطلعنا على صدى معاركه فيما يعتمل داخل نفسه من خفقات وأفكار رغم أنه أسهب الكلام عن معاركه المحتدمة الضاربة التي احتدمت بينه وبين

الكثيرين وأثارت حوله خصومات وعداوات (۱) أدى بعضها إلى دخوله السجن عام ١٩٣٠، لكن لم يكن له شاغل حين صور صراعه إلاشادة بخروجه منتصرا على أعدائه ، والزهو بقدرته على المصاولة وإنزال الهزيمة بمن يناصبونه العداء ، ولعله صدف عن تصوير دخائل نفسه التي أثارتها منازلته أعداءه ، تمسكا منه بصلابته ، وقوته و نأيا منه أن ببدى حتى بعد انتهاء تلك الخصومات حبانبا من جوانب الضعف الإنساني ، جريا على عادته في تصوير الشخصية العقرية .

وهو إن كان قد أغفل الإشارة إلى ما يحدثه الصراع فى نفسه من انفعالات كما أغفل فى ترجمته الذاتية ، إطلاعنا على داخل نفسه ، فهو رغم دلك ، ينقل لنا فى أجزاء قليلة منها ما يطلعنا على دخائله التى تشير إلى رقة قلبه ، ورهافة شعوره ، ومن ذلك ، أنه لم يطق أن يرى منظر الجلاد ويهو يهوى بسوطه على المحكوم عليهم بعقوبة الجلد ، وعاد إلى ، زنزانته ، ليمكث بها أيا ما ، فى تأثر عميق ، وطلب من صابط السجن ، ألا يخرجه فى الأوقات التى تنفذ فها هذه العقوبة .

ونخرج من كل ما سلف ، بأن ، العقاد ، فى ثنائية ترجمته الذاتية ، كان مفتقر! فى كثير من أجزائها إلى العناصر التى تجلب المتعة الأدبية ، ورغم أن صاحبا قدم لنا فى ترجمته الذاتية ما نستدل منه على جانب من سيرة حياته وقدم لنا شخصيته فى صور مختلفة وعلى دفعات ، فإن ترجمته الذاتية خرجت على أسس جعلها تنحاز خطوات ، بمنأى عن الترجمة الذاتية الفنية فترجمته الذاتية ، هى ترجمة مفكر فذ ، صاحب عقل غزير الثقافة ، متنوع المعرفة دائم الخصومة ، دافق الحيوية عما أناح له أن يكون رأس مدرسة فكرية جامعة ،

<sup>(</sup>١) من أمثلتها ما نراه فی حیاه قلم فی الصفحات ۹۷/۹۳ ، ۱۵۰ وفی « أنا » فی الصفحات ۱۵۲/۱۹۲ ، ۱۲۹/۱۹۲ .

وقد انعكست فى ترجمته لنفسه ألوان ثقافاته ومعارفه حتى لقد غلبت عليه فى ترجمته الذاتية ، وجعلته لايحفل فيها بالعناصر التى تجعل منها . ترجمة ذاتية فنية ، لأن ولعه بالتحليل والموضوعية وباستبطامه ذاته استبطانا عقليا وفلسفيا فى شموخ وزهو ، قد أضعف فيها العناصر التى تستثير فينا الإحساس بالقيم الجالية والنفسية .

\* \* \*

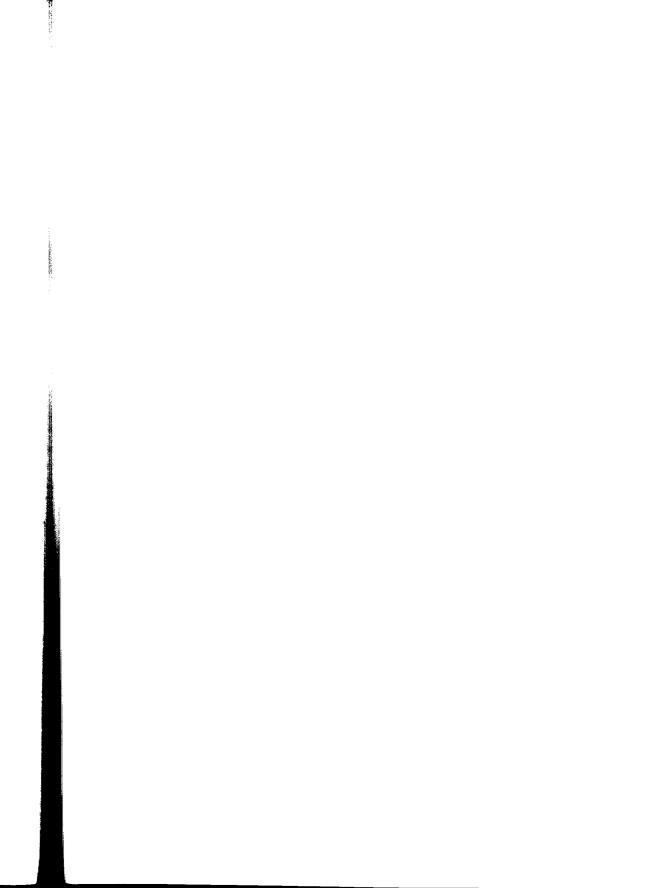

الفصّل الثاني , أحمد أمين والثقافة ،

## أحمد أمين والثقافة

وعلى نحو يختلف عن ذلك الذى أنتهجه والعقاد، فى ثنائية وترجمته الذاتية ، كتب وأحمد أمين ، كتاب وحياتى ، سرد فيه سردا مفصلا سيرة حياته ، منذ أيام طفولته ، حتى قبيل وفاته بقليل ، وقد كتبها وهو نحو الرابعة والستين من عمره ، معتمدا فى رواية أحداثها على الذاكرة التى فرضت عليه فى كثير من أجزائها الاستسلام إلى تداعى المعانى كما اعتمد فى أجزاء أخرى منها على مذكرات كان قدسجلها منذ أول عهد شبابه ، عن رحلاته داخل مصر وخارجها ، وعلى مفكرات سنوية كان يثبت فها أهم أحداث حياته .

وقد تتبع فيها المؤثرات الهامة التي أسهمت في تكوينه الخلق والروحي والفكري، وأسهب في الدكلام عن الشخصيات التي تركت طابعها على شخصيته الفكرية بنوع خاص ، ومنهما شخصية أبيه وشخصيات أساتذته وخاصة أستاذه ، عاصف بركات ، ومنها سيدتان إنجليزيتان كانتا تعلمانه الانجليزية ، وقد أسهب أيضا في وصف الدور الذي اضطلع به في الحياة الثقافية بعد أن اكتمل تكوينه الثقافي ، فعدد الجوانب التي ترسم لنا في النهاية صورة وإضحة القسمات لهذا الدور الذي شارك فيه في الحياة العلمية باشتغاله مدرسا بالمدارس الابتدائية ، ثم معيدا بمدرسة القضاء الشرعي ، فقاضيا في الواحات ، فمدرسا في مدرسة القضاء ثم رئيسا للجنة التأليف والترجمة والنشر ، فأستاذا بكلية الآداب فعميدا لها ، فمديرا للادارة الثقافية في الجامعة العربية ، وينشيء خلال فترة عمله بها معهد المخطوطات العربية ثم مديرا للادارة التقافية بوزارة المعارف ، فيضع فكرة ، الجامعة الشعبية ، ثم يبين دوره في الحياة الادبية والثقافية وإسهامه فيها بنشره المقالات في الصحف والمجلاث مثل صحيفة والشفاقية وإسهامه فيها بنشره المقالات في الصحف والمجلاث مثل صحيفة والشفور، وبجلة الثقافة وغيرهما ، إلى جانب نشره العديد من الكتب والأبحاث والشفور، وبجلة الثقافة وغيرهما ، إلى جانب نشره العديد من الكتب والأبحاث

عن الإسلام والفلسفة والأدب، ومنخلال نقله دورد الذى أسهم به فىحياتنا الثقافية . يطلعنا على مرحلة هامة من تاريخ الحركة الأدبية والثقافية فى مصرفى النصف الأول من القرن العشرين .

وهو يختار لصياغة كل ذلك طريقة للبناء تختلف عن تلك التي اختارها كل من « العقاد » في « تربيته(۱) كل من « العقاد » في ثنائية ترجمته الذاتية ، و وسلامة موسى » في « تربيته(۱) اللذين اختارا أسلوب المقالة ليصوغا من خلاله الترجمة الذائية لـكل منهما ، وفاحمد أمين ، لم يقسم ترجمته الذاتية إلى فضول هي في الحفيقة مقالات مختلفة ، تناول في كل منها جانبا من حياته على نحو ما فعل « العقداد » أو سلامة موسى » .

وهو لم ينتهج فيها سبيل التحليل والاستبطان والتعبير عن الذات تعبيرا عقليا وفلسفيا على نحو ما فعل والعقاد، الذي اختار الاسلوب التفسيري التحليلي لترجمته الذانية ، ولم يسلم في أجزاء غير قليلة منها من الاسلوب التقريري .

<sup>(</sup>۱) تربیة سلامة موسی « لا تمدو کرنها مقالات محتلفة تناوله فیها موسوعات عدیدة ، ضم بعضها إلی البعض الآخر ، وألف منها فی النهایة الداتیة ، فمقالة عن « الطفولة والصبا » وثانیة عن « أمه وأخوته » وثالثة عن القاهرة فیم بین سنة ۱۹۰۳ – ۱۹۰۷ ، ورأبعة سماها أول وجهدانی الذهنی ، وخامسة عن « کرومر وجروست و کنشتر » وسادسة « هذه الأفاق الأوربیة تفتح لی » وسابعة عنونها « أنا أربی نفسی » وثامنه سماها «تربیتی الأدبیة» ، ومقالة تاسعة هی «تربیتی العلمیة » یتبعها عقالة عاشرة عن «ذ کریات الحرب العالیة الکبری» و یمضی فی ترجمته الذاتیه سائرا علی هذا النحو المعتمد علی القالات المتنوعة التی تتناول موضوعات اجتاعیة وسیاسیة وأدبیة وعلمیة ، ولا یؤلف بینها ترابط محکم ، و وحدة و تدرج ، و هو یشبه فی طویقته هذه و المقاد » وأن تمیز علیه الأخیر بدرته علی ایجاد الترابط داخل المقالة و بالتحلیل و الاستبطان أنظر تربیة سلامة موسی ، ط مؤسسة الخانجی سنة ۱۹۵۸ م .

كذلك لم يسلك و أحمد أمين ، فى ترجمته الذاتية الأسلوب الذى يجمع بين التفسير والتصوير على نحو ما فعل كل من و توفيق الحكيم ، فى و سجن العمر، وفى وزهرة العمر، و، ميخائيل نعيمة فى وسبعون ، كذلك لم يتبع الاسلوب الروائى الذى أفاد ، طه حسين ، بعناصر غير قليلة منه فى ، الأيام ،

هو لم يلتزم أيا من هذه الأساليب التزاما تاما ، يجعلنا نسارع إلى أن نقول إنها تنتمى إنتهاء كاملا إلى واحد منها ، بل هو قد سلك طريقة لصياغة ترجمته الذاتية صياغة أدبية ، فيها عناصر من الأسلوب التفسيرى التحليلي الذي بيناه لدى ، العقاد ، ، وعناصر قليلة من الأسلوب القصصى الذي اختاره طه حسين ، لبناء الأيام .

وقد كان الأساس الذي بني عليه ، أحمد أمين ، ترجمته الذائية هو رواية الحدث المتصل بحياته ، رواية إخبارية ، تعتمدعلى إثبات الحقيقة التاريخية و نقل واقع حياته الماضية نقلا يميل إلى التقرير في كثير من أقسام ، حياتى ، وإلى التفسير والتحليل في قليل منها \_ على ما سنتبين بعد صفحات قليلة \_ وهو يتفق في ميله إلى التحليل مع العقاد ، وإن كانت نزعة التحليل لديه أقل من تلك التي أتيخت للعقاد ، صاحب القدرة العظيمة على التشريح والتشقيق دون غابة الأسلوب التقريري عليه على النحو الذي نجده لدى .

فالصياغة التى انتهجا صاحب , حياتى ، هى صياغة قصصية فى أبسط صور القالب القصصى إذ أنها لا تستعين بالعناصر الفنية لهذا القالب ، كالتصوير والتخييل كما لانستعين بالعناصر الفنية للبناء الدراى ، كالحوار الأدبى ، والصراع العميق . وهى عناصر لا غنى عنها للعمل الأدبى ، فهى التى تحرك فى نفس المتلق الأحاسيس الجالية والنفسية . وهو إن لم يستعن بتلك العناصر الفنية التى استفاد منها ، طه حسين ، و « الحكيم ، و « نعيمة ، فيما كتبه كل منهم عن نفسه ، على تفاوت بينهم فى الإفادة من هذه العناصر ، فإنه اختار من

الصياغة القصصية طريقة السرد المتصل للأحداث والوقائع والمواقف الناقلة لسيرة حياته، وأطوار شخصيته، إذ يروى الواقعة تلو تلاخرى، وهذه تفضى إلى حادثة ثالثة ورابعة ، مستسلما لما تسعفه به ذاكرته، معتمدا فى رواية الأحداث على التداعى الحر للمعانى ، وعلى متوارد الخواطر ، متبعا فى ذلك طريقة السرد القصصى البسيط لها ، دون استعانة منه بالعناصر الفنية للقالب الروائى على ما أسلفنا وإن كان يحاول إيجاد الترابط فى أقسام سيرته ، بإتباع الروائى على ما أسلفنا وإن كان يحاول إيجاد الترابط فى أقسام سيرته ، بإتباع هـذا السرد المتصل للأحداث ، الذى منحها قدرا من الوحدة والانساق ، بين أجزائها ، وقد افتقرت الترجمة الذاتية للعقاد إلى هذا اللون من الوحدة والاتساق .

واستعان إلى جانب ذلك ، بإثبات التواريخ الهامة في حياته ، والتصريح بأسماء الأماكن والشخصيات ، فعزز بذلك حقيقة ماينقله من واقع المعتمد على الاسترجاع والتذكر ، كما استعان بنقل أمثلة من مذكراته اليومية التي كان قد كتبها حين عين قاضيا بالواحات (۱) ومذكرات أخرى كان قد ضمنها ملاحظاته وانطباعاته عن رحلاته التي قطعها خارج مصر ، حين سافر إلى الآسنانة سنة ١٩٢٨ (٢٠) ، وهو يشبه في ذلك مافعله ، ميخائيل نعيمة ، في ترجمته الذاتية، وكان إثباته لهذه المذكرات ، واسيطراده الذي يقوده إليه ولعه بتقص الكثير من الأحداث العادية ، من العوامل التي قطعت الاسترسال الأدبى ، والسرد من الأحداث العادية ، من العوامل التي قطعت الاسترسال الأدبى ، والسرد نقول ، إن ، أحمد أمين ، سلك طريقا لصياغة ترجمته الذاتية ، مقتصرا عليه نقول ، إن ، أحمد أمين ، سلك طريقا لصياغة ترجمته الذاتية ، مقتصرا عليه وحده ، هو الأسلوب القصصي الإخباري الذي يكاد يخلو من العناصر الفنية للبناء الرواتي أو البناء الدرامي كالتصوير والحوار وهي في مكانة تتوسط ثنائية العقاد والأيام لطه حسين من حيث تشابهها مع الأولى في التحليل والتقرير وقلة

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، ص ۱۳۶ / ۱۶۹

<sup>(</sup>۲) حياتي ۲۶ / ۲۰۱

العناية بالعناصر الفنية الروائية ، والتفكك فى بعض أجزاء السيرة خاصة عندما أثبت وأحمد أمين ومذكرات يومية فى وحياتى وأضعف الترابط ، وكذلك يتشابهان فى قلة الانفعال بالحدث وهى تشبه والآيام ، إذ أنهما يلتقيان فى فى طريقة السرد القصصى ، مع تفاوت كبير بينهما فى الإفادة من فنيه القالب الروائى .

بل إنها أكثر تشابها بالترجمات الذاتبة ، لكل من ، عبد العزيز فهمى » و « لطفى السيد ، و « هيكل ، من حيث احتفالها بالحقيقة التاريخية أكثر من احتفالها بالعناصر الفنية ، غير أن ، أحمد أمين ، أكثر من هؤلاء جميعا ، حتفالا بإبجاد اليرابط بين أجزاء سيرته وأكثر منهم حرصا على السرد القصصى وانفعالا ببعض الأحداث التي يروبها عن حياته .

والأمثلة التي تؤيدكل ماسلف أن ذهبنا إليه ، أكثر من أن يتناولها الحصر ، ويكفى للتدلل عليها ، أن نعرض عرضا موجزا لهذه الترجمة نتبين من خلاله ، مدى مكانتها من الترجمة الذاتية بمعناها الفنى .

يبدأ ترجمته الذاتية ، بإثبات إيمانه بعاملى الوراثة والبيئة ويتناول بالتحليل أثرهما فى تكوين شخصيتة فها هو إلا تتيجة حتمية لكل مامر عليه وعلى آبائه من أحداث، وفكل مايلقاه الانسان من يوم ولادته، بل من يوم أن كان علقة ، بل من يوم أن كان فى دم آبائه ، وكل مايلقاه أثناء حياتة ، يستقر فى قرارة نفسه ، ويسكن فى أعماق حسه ، سواء فى ذلك ماوعى ومالم يع، وماذكر ومانسى ، وما ألذ وما آلم د . . . وأحداث السرور والآلم تتعاقب عليه – كل ذلك يتراكم ويتجمع ويختلط ويمتزج ويتفاعل ، ثم يكون هذا المزيج وهذا التفاعل أساسا لكل مايصور عن الإنسان من أعمال نبيله أو خسيسة . . فكل مايقينا من أحداث فى الحياة ، وكل خبرتنا وتجاربنا ، وكل ماتلقته حواسنا أو دار فى خلدنا هو العامل الآكبر فى تكوين شخصيتنا وكل إنسان – إلى حد

كبير ـــ نتيجه لجميع ما ورثه عن آبائه وما اكتسبه من بيئته التي أحاطت به ،(۱) .

وفى صوء هذا الايمان بقوانين الوراثة ومكتسبات والبيئة، يتبع المؤثرات التى عملت فى تدكوينه ، وجعلته صاحب دور ثفافى له أهميته فى حياتنا الأدبية، وهو لم يكن ليكون كذلك ، لولا ماور ثه عن آبائه ، وما أثر فيه من عوامل البيئة المحيطه به . فإل أبيه يرجع مافيه من ، عناد وقوة إرادة وجلد على العمل وصبر على الدرس ، وتزعة غضب ، وميل إلى الحزن وكترة تفكير فى العواقب، وإلى أمه يرجع مافى شخصيتة ، من سذاجة وعدم حرص على مال ، وحزن ، وحسن ظن بالناس فيما يقولون ويعلون ، و ندم على غضب ، وسرعة تحول من غضب إلى هدوم ، ومن سخط إلى رضا(٢) ، .

وقد ظهر لنا بهذا التتبع لخصائصه ، قدرة على التحليل ، تتضح فى أجزاء غير قليلة من ترجمته الذاتية .

وإذا كانت تلك العوامل الوراثية التي ركبت في جهازه الآدامي قد تركت آثارها في شخصيته ، وفي مزاجه وخصائصه الخلقية ، فإن عوامل البيئة قد تركت هي أيضا آثارها في تكوينه ، السلوكي والفكري ، منذ أيام طفولته وهو يرجع أهم عوامل البيئة إلى عوامل هامة .

أولها يتة ، فقد كان أول مدرسة تعلم فيها أهم دروسه فى الحياة وقد كان بينا يغلت عليه طابع البساطة والنظافة ، والتدين والجد ، ويملك زمام أموره فيه ، أب يعمل بالتدريس فى الازهر وفى مسجد الإمام الشافعى ويقوم بإمامة أحد الساجد الاخرى ، وقد عرف بالجد والشدة ، ويتحكم فى كل ما يتعلق

<sup>(</sup>۱) حیانی ، ص ۹ / ۱۰

<sup>499 (4</sup>mil (4)

بأمور الأسرة ، حتى فيما تأكل ومالا تأكل (۱) ، وبإجمال فقد كان البيت الذى ولد فيه ، أحمد ، الولد الرابع لهذه الأسرة فى الساعة الخامسة صباحا من أول أكتوبر سنة ١٨٨٦ (٢) ، بيت جد لاهزل فيه ، متحفظا ليس فيه ضحك كـثير ، وذلك من جد أبي وعزلنه وشدته ، (۲) على حد تعبير ، أحمد أمين ، نفسه ، وهو بيت يغمره الشعور الديني ، والأب يرنى أولاده فيه تربية دينية فيوقظهم فى الفجر ليصلوا ويرقبهم فى أوقات الصلاة الأخرى ويسائلهم متى صلوا وأين صلوا وقد انعكست فى طبيعته ، كل خصائص البيت التى ذكرها وكونت أهم مميزات شخصية (۱) .

أما المدرسة الثانية التي أثرت في تكوينه منذ طفولته ، فهي و الحارة ، (٥) التي نشأ في بيت من بيوتها الثلاثين ، وهو يسهب في الكلام على الآثار التي تركتها و الحارة ، في شخصيته ، بنهاذجها البشرية العديدة ، وعاداتها المصرية الصحيحة ، وهي إحدى حارات حي المنشية بقسم الخليفة ، وهو قسم من أحياء القاهرة القديمة التي تزدحم بأبناء الطبقة الفقيرة ، كالعال والصناع والباعة المتجولين، وفد لعب في طفولته مع أبناء هؤلاء ومنهم تعلم وأحمد أدين، مبادى السلوك، ومعهم تبادل غواطف الحبّ والكرة ، والعطف والإنتقام وعرف منهم الألفاظ الرقيقة وألفاظ السباب ، حتى لقد انطبعت في ذهنه أول صورة للحياة المصرية الصميمة في سلوكها وأخلاقها وعقائدها وحرافاتها وأوهامها ومآتمها وأفراحها الصميمة في سلوكها وأخلاقها وعقائدها وحرافاتها وأوهامها ومآتمها وأفراحها

<sup>(</sup>۱) حياتي /ص ١٧ / ١٩

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه، ص ۱۸

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص٢٦

<sup>(</sup>٤) ويرجع ضمف بصره الذي عأني منه منذ صغره إلى أمة ، فقد ورث عنها قصر النظر .

<sup>(</sup>٥) حياتي ٣٣/٤٤ .

وزواجها وطلاقها إلى غير ذلك (١) كما انطبعت فى نفسه ، اللغة العامية القاهرية بألفاظها وأساليبها وأمثلتها وزجلها ، لأن حارته التي كانت تضم بيوتا من طبقات الشعب العليا والوسطى والدنيا ، كانت تمثل الحياة القاهرة الخاصة ، بعاداتها وتقاليدها الوطنية قبل أن تغزوها المدينة الحديثة بماديتها وعاداتها .

والمدرسة الثالثة التي تركت طابعها على شخصيته ، كانت , الكتاب، (١) ، وقد تنقل بين أربعة كتانيب خلال خمس سنوات ، تعلم فيها القراءة والكتابة ، وحفظ القرآن . وهو في كلامه عن الكتاب ، يبدى كراهيته للكتاب ولسيدنا ، ويعرض بالنقد الهادى ، لطريقة التعليم بالكتاتيب . وماكان يسودها مني عقم وقسوة .

ثم يخرجه أبوه من الكتاتيب ليدخله مدرسة (أم عباس) الإبتدائية (المعيم يخرجه أبوه من الدرسة ليغير طريقة فيمكث بها حتى السنة الرابعة ثم يخرجه والده من هذه المدرسة ليغير طريقة من التعليم المدنى الذي يتلقاه في مدرسة أم عباس، ليلحقة بالتعليم الأزهري وهو يبين فعنل أبيه عليه وأثره في تلقينه العلوم الإسلامية، اقد وضع له منهجا مرهقا وهو ما يزال صبيا حين كان نلميذا بمدرسة أم عباس إذكان يقوم بتحفيظه المتون الأزهرية كالفية ابن مالك في النحو وغيرها إلى جانب حضوره دروس المدرسة وكان يرهقه ويوقظه في الفجر ليبدأ معه بعد الصلاة ذلك المنهج التعليمي الشاق الذي جعل الصبي يحس بالتمرد والثورة فيحاول أحيان الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي تستمر إلى ما بعد صلاة العشاء (الهرب من بعض الدروس التي المورب من بعض الدروس التي المورب من بعض الدروس التي السلام المورب من بعض الدروس التي المورب من بعض الدروس المورب من بعض الدروس المورب من بعض الدروس المورب من بعض ا

<sup>(</sup>١) حياتي ، ض ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه س ٤٥/٤٥

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٥٦

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ٥٤/٥٥

ثم يلحق بالأزهر (۱) وهو نحو الرابعة عشرة ، فيرتدى العمة والجبه بعد أن كان يرتدى (الطربوش والبذلة) في مدرسه أم عباس ( فيملاً ) الحزن قلبه لذلك ، لكنه يشغل نفسه بحياته في الأزهر ويحاول أن يتكيف مع بيئته الجديدة وأن يتفهم دروس الأزهر ، وقد أظهر سخريته من بعض شيوخ الأزهر ، ومن طريقة تدريسهم التي كان لا يفهم منها كثيرا وكانت سخريته واضحه حين ذكر أستاذ النحو مثلا ، وكان شيخا متدفقا كثير الإعتراضات والاجابات ، فلم أفهم مما قال شيئا ، وكان رحمه الله شيخا غريبا ، طلق اللسان كثير الاستطراد ، كثير الفخر بنفسه ، فساعته التي يضعها في جيبه ، لم يضع منها إلا ساعتان . إحداهما التي في جيبه ، والا خرى مع امبراطور المانيا ، وفي بيته آلاف من الكتب ، بعضها مجلد بالا لماس ، وله ساعات طويله يقضيها سرا مع الحديوى عباس يتحدثان فها عن أهم شئون الدولة، (۲) .

وهو فى هذه السخرية ، لا يقارن ( بالعقاد ) الذى كان دائم الـكلام عن تمرده على بيئته إلى حد الزهو بانتصاره على من يثور فى وجههم من شخصيات تلك البيئة ، والهزامهم دائما أمامه ، ولا يقارن أيضا بالتمرد الذى ملا به طه حسين ، صفحات ، الآيام ، وسخر فيه من أدعياء التدين بالريف ، ومن شيوخ الآزهر بالقاهرة ، سخريته لإذاعة موجهة ، لـكن ، أحمد أمين ، لا يمضى فى سخريته إلى مدى بعيد ، لأن طبيعته التى يعكسها فى ترجمته الذانيه ليست طبيعه ثوريه متمردة ساخرة إذ لا يلبث أن يتدارك ما أبداه من سخريه على شيخه ، فيعقها بقوله ، ومع ذلك ، كان خفيف الروح حسن الحديث . . . . (٣) .

ثم يمضى صاحب وحياتي ، متتبعا أهم الشخصيات التي تركت طابعها على

<sup>(</sup>١) حياتي ؛ س ٧٥

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱۳/۷۳

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسة ص ٦٧ .

تكوينه الشخصى حتى اكرتملت له شخصيته الثقافيه التى خرج بها إلى الحياة العامة ليضطلع بدوره، ومن أهم هذه الشخصيات شخصية أبيه الذى رتب له دروسا أخرى يلقيها عليه فى البيت غير تلك التى لم يستسغها فى دروس الأزهر المليئة بالحواش والتقارير والاعتراضات والإجابات ، وقد حبب إليه العلوم الاسلاميه وعلوم النحو والأدب والتاريخ ، وشرحها لها بعبارة واضحة وأسلوب سهل ، كما أتاح له الاطلاع على ما تحويه مكتبته من ألوان الثقافات والا داب العربيه والاسلاميه فأقبل على قرامتها فى شغف ونهم ، حتى والا أحس بالتفوق على زملائه بالا زهر (١) .

ومن هذه الشخصيات و شخصيات أربع صادفهما في مطلع شبابه شخصيتان من الرجال وأخريان من النساء ، كان لهم جميعا أعمق الأثر في تكوين شخصيته بعد شخصيه أبيه ، أما الشخصيتان الأوليان فهما شخصية الشيخ عبد الحكم بن محمد ، الذي تحرج في دار العلوم ، وكان مدرسا للغة العربية بمدرسة رأس التين الثانوية . اتصل به حين ترك الأزهر ليعمل مدرسا بمدرسة ، راتب باشا الإبتدائية ، بالإسكندرية وهو حين يصف شخصية هذا الشيخ يصفها وصفا يفيض من قلبه ، حتى لنستشف من خلاله انفعالانه ومشاعره و نتبين من ثنايا كلماته عنه ، ما تركه هذا الاستاذ في نفسه وعقله وقلبه من أثر عميق ، وكلامه عنه من الأمثلة على انفعاله ببعض ما ينقله من أحداث حياته ، وهو يذكر أنه حين قابله اتخذه أخا كبيرا له ، إذ كان هذا الاستاذ في نحو الثانية والاثر بعين .

وكان . أحمد أمين ، في نحو الثامنة عشرة ، وكان هذا الا ستاذ على تصوفه واسع الا فق حر الفكر ، ويؤيد الشيخ . محمد عبده ، في دعوته إلى الاصلاح

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٧٧/٣٣

وقد صحبه ، فيكان . مكملا لنقصه ، موسعا لنفسه ، مفتحا لافقه ، لا نه كان يجهل الدنيا حوله ، فعرفه إياها ، وكان لا يعرف إلا الكتاب ، فعلمه الدنيأ آلتي ليست في كتاب . . وكان أبي وشيوخي يعاملو نني على أني طفل . فعاملني على أنى رجل، فملاً فراغي، وآنس وحدتى(١) ، وكان يحضر معه مجالس تنعقد في بيته أو في أحد الا ماكن العامة ، فيفيض هذا الا ستاذ في الحديث بكل ماهو طريف ممتع دينقد المجتمع نقد خيير ، ويتحدث في شئونه الزراعيه والاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه ، وهو في كل ذلك كثبر التجارب واسع الاطلاع طلق اللسان، وكان يطيل معه الحديث عن تجاربه وخبراته وعن مزايا شيوخه في دار العلوم وعيوبهم ، وعن الكتب التي ظهرت حديثا ، وعن القيم منها ، وما ليس له قيمة ، وكان يقرأ معه بعض الكتب(٢) وعلى الجمله ، فلئن كان أبي هو المعلم الا ول ، فقد كان هذا الا ستاذ هو المعلم الثاني ، انتقلت بفضله نقله جديدة ، وشعرت أنى كنت خامدا فأيقظني ، وأعمى فأبصرني ، وعبدا للتقاليد فحررني ، وضيق النفس فوسعني وقد أبدى وأحمد أمين ، حزنه العميق حين مات أستاذه هذا ، حتى لقد ترك في عينه دمعة وفي قلبه حسرة<sup>(۲)</sup> .

والشخصية النانية التي أثرت في تكوينه شخصية ، عاطف بركات ، ناظر مدرسة القضاء الشرعى التي التحق بها عند افتتاحها سنة ١٩٠٧م فقد استقال من عمله بالتدريس ليفرغ للدراسة بها ، وقد صاحب ، عاطف بركات ،خلال سنوات دراسته الأربع بالمدرسة ، كما صاحبه منذ أن أبتدع عاطف بركات نظام المعيدين الذي لم يكن معروفا في مصر ، فعين ، أحمد أمين ، هو والثلاثة

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، ص ۸۱ / ۸۲ ·

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٨٣ / ٨٤ .

<sup>·</sup> ٨٥ / ٨٤ س ١٤ / ٨٥ ·

الأول معيدين بالمدرسة ، واختاره معيدا معه في دروس الأخلاق ، وكان هذا سبباً في شدة انصاله به واستفادته منه و لقد تسلمني من أبي بعد أن رباني التربية الأولى ، فرباني التربية الثانية ، وقد عاشرته نحو ثمانية عشر عاما من سنة ١٩٠٧ إلى وفاته سنة ١٩٢٥ منها أربعة وأنا طالب ، وهو ناظر وأستاذ ، وعشرة وأنا مدرس وهو أيضاً ناظر وأستاذ ، وأربعة وهو يشتغل بالأمور السياسية وأنا أتلق عنه دروسها ،(١) ثم يفصح عما تركه . عاطف بركات . في تـكوين شخصيته الفـكرية والخلقية ، فقدكان يذهب إلى بيته في كثير من الأحيان عند تحضير درسه وكان أستاذه يرجع في دروسه إلى كتب الأخلاق الانجليزية ، وكان يقرأ بالانجليزية ويمليه عليه بالعربية ، أو ينفرد بالترجمة تم يسمعه ما ترجم . وكانا يتناقشان في الدروس قبل إنقائها ، ويجرهما الحديث في أحيان غير قليلة إلى الموضوعات الاجتماعية أو الدينية أو السياسية ، وقد ترك . عاطف بركات ، أثر كبيرًا في شخصيته فعلمه أن يحكم العقل في الدين ، بعد أن كان يحكم العواطف لا العقل ، اعتقادا منه أن الدين فوي العقل(٢) ، وأن يعمل عقله في تفاصيل الدين وجزئياته ، ويصبح أكثر تسابحامع المخالفين وأوسع صدراً للمعارمنين .

كما أفاد منه سعة فى الأفق ، وإحاطة فى الاطلاع على كثير من أمور الحياة وأسرارها فى مصر ، بحكم بيئته التى يعيش فيها ، ومخالطته أمثال دسعد زغلول. دوفتحى زغلول ، دوقاسم أمين ، وقد تأثر به كذلك ، فى خلقه فقيس منه صراحة قد تجرح وصدقا قد يؤلم ، وشدة فى العدل ولو على نفسه ، والتزاما للنظام ولو ضايق نفسه ومن حوله ، (٢) .

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، ص ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٢٧ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ١٢٩ .

وفى كلامه عنه ، نلاحظ ما سلف أن لاحظناه عند كلامنا عن أستاذه وصديقه مدرس اللغة العربية بمدرسة رأس التين الثانوية بالاسكندرية من لغنعاله بما هو-بصدده من وصف للحدث ، ولعلنا نستشف انفعالاته ومشاعره هنا ، على نحو يترك تأثيراً أعمق بما يتركه كلامه عن ذلك الصديق ، لأنه يعكس لنا من داخل ذاته ، أثر ، عاطف بركات ، فى شخصيته ، وينقله نقلا نحس معه بأغوار نفسه وخبايا شعوره ، ويبلغ انفعاله بالحديث ذروته حين يصف حزنه عليه حين أحالت وزارة نسيم ، عاطف بركات ، إلى المعاش حتى لقد أحس كان ، بناه مدرسة القضاء قد هدم على رأسه ، (۱) ، وكذلك حين يصف يصف حزنه فى لحظة وداعه إلى مثواه الأخير . . ولقد تأثر بوفاته تأثيراً بعطه يقول : ، وبعد قليل من وفاة أبى ، يموت أبى الروحى الثانى ، عاطف بركات ، فاحزن عليه حزنا قريبا من حزنى على أبى ، وأقف على قبره عند بركات ، فاحزن عليه حزنا قريبا من حزنى على أبى ، وأقف على قبره ، بيصفر وجهى ويسيل دمعى ، وأحز بأسنانى على سبابتى فأكاد أقطعها وينظر فيصفر وجهى ويسيل دمعى ، وأحز بأسنانى على سبابتى فأكاد أقطعها وينظر أفرباؤه إلى فيجدوننى أحزن أكثر مها يحزنون ، وألتاع أشد مما يلتاعون ، فيرتون لحالى ويشفقون مما بى ، (۲) .

وقد يقال إنه هنا لم يفصل الكلام عما أحدثه حزنه على أستاذه من مشاعر مضطربة ، فيكشف لنا أصداءها القويه فى داخله كشفا نتبين منه ما خلفته تلك المشاعر من آثار ، لكنه رغم هذا ، قد أغنانا بهذا الوصف عن الإطالة فى الإفضاء بمشاعره الحزينة الملتاعة ، إذ اطلعنا من خلاله ، على ما يحيش فى داخل نفسه من انعمالات أليمة ، بلغت من العنف حداً ظهرت آثاره عليه ، متدفقة بقوة من الداخل إلى الخارج ، حتى لقد أصفر وجهه ، وانسكب دمعه ، وفقد قدرته على السيطرة على حركات

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، س ۳ ۲ ۰

۲۱٦ المرجع نفسه ص ۲۱٦ .

جسمه ، وكاد يقطع أصبعه , مما لفت إليه أنظار من حوله ، فأشفقوا عليه ، ورثوا لحاله .

وأما الشخصيتان الأخريان ، فأولاهما شخصية سيدة إنجليزية عجوز ، كانت في نحو الخامسة والخسين من عمرها ، وقد سعى إليها لكى تعلمه الإنجليزية بعد أن عجز عن تفهم دروس الأدب الإنجليزي وتاريخه حين تولت سيدة إنجليزية قبلها تعليمه ، فلم يفد منها لقلة إلمامها(۱) فلما اهتدى إلى تلك السيدة العجوز واسمها مس بور power وجدها على ثقافة واسعه استقتها من الكتب ومن الواقع ، وكانت رسامة فنانة ، وقد توثقت صلته مذه السيدة ، فأفادته ، لا في اللغة الإنجليزية وآدابها فحسب ، بل في سلوكه وأخلاقه كذلك وكانت تحثه دائما على أن يتخلى عن وقار الشيوخ الذي لا يليق بشاب مثله في السابعة والعشرين من عمره . ويخلع عنه التزمت والجد والصرامة واكتئاب النفس ، ودعته إلى أن يتهج بالحياة ، ويتفتح صدره للسرور ووضعت به مبدأ هو ، تذكر أنك شاب ، كانت تقوله له في كل مناسبة ، كما وضعت له مبدأ آخر هو ، يجب أن يكون لك عين فنية ، حين رأت له ، عينا مغمضة لا تلتفت إلى جمال زهرة ولا جمال صورة ولا جمال طبيعية ولا جمال انسجام

ومن الشواهد على تأثره بالحدث ، وانفعاله به انفعالا شديداً يترك في النفس اعمق التأثير ماينقله عما أحدثه موت أخيه الأصغر في نفسه ، إذ يطلق العنان لقلمه لتصوير ما أحدثه موته في نفسه من أحاسيس ملتاعة لازمته عاما و بضمة أشهر ، حتى لقد سماه زملاؤه في مدرسة القضاء « مالك الحزين » ، وهو يصور هذا الحزن تصويرا تتدفق فيه نفسيتة الحزينة تدفقا تلقائياً ، يستثير في نفس من بطالعه المشاركة و التعاطف والتأثر (حياتي ، مس من بطالعه المشاركة و التعاطف والتأثر (حياتي ، مس من المعالمة المشاركة و التعاطف والتأثر (حياتي ، من من المعالمة عين صور وفاة أخيه الأكبر (حياتي ص

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، ص ۱۵۲ ، ۱،۳ .

وترتيب ، وقد لازمها أربع سنوات استفاد فيها كثيرا من عقلها وفنها وتنوقها للجال(١) .

والشخصية النسائية الثانية التي كان لها أعمق الأثر في نفسه ، هي شخصية سيدة إنجليزية شابة جميلة الطلعة لها عينان تبعثان في النفس معني الصفاء والطهارة والثقة (٢) كانت تعيش مع زوجها الإنجليزي المدرس بالمدرسة الحديوية الثانوية . وكان يقضي معها ساعتين مرتين في الاسبوع ، ساعة تعلمه الانجليزية وساعة يعلمها هو العربية ، وإذا كانت السيدة الانجليزيه الأولى قد غذت عقله بثقافتها واطلاعها وخبرانها ، فإن هذه السيدة الشابه كانت ، تغذى عواطفه يرقتها وجمالها . . ، حتى لقد كان يرتقب موعد درسها شيق ولهفة .

وكان لنلك المرحلة من حياته أبلغ الأثر في نفسه ، خاصه بعد أن أجاد اللغة الانجليزية ، فأصبح في وسعه أن يطلع بها على الثقافات والآداب الأوربية وهو ينقل لنا مدى تأثير هذه المرحلة في شخصيته ، مبينا مدى ما أحدثته فيها من تحول خطير بقوله : ، ماذا كينت أكون لو لم أجتز هذه المرحلة ؟ لقد كنت ذا عين واحدة ، فأصحت ذا عينين ، وكنت أعيش في الماضي فصرت أعيش في الماضي والحاضر ، كنت أكل صنفا واحدا من الأشياء ذات لون واحد وطعم واحد ، فلما وضعت بجانبها ألوان أخرى وطعوم أخرى تفتحت العين للمقارنة وتفتح العقل للنقد . لو لم اجتز هذه المرحلة ثم كنت أديبا ، لكنت أديبا رجعيا ، يعني بتزويق اللفظ لا جودة المعني ، ويعتمد على أدب المحدثتين ، وياتفت في تفكيره إلى الأولين دون الآخرين ، ولو كنت مؤلفا ، المحدثتين ، وياتفت في تفكيره إلى الأولين دون الآخرين ، ولو كنت مؤلفا ،

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، ص ۱۵۲/۱۵۸

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ١٥٩

<sup>(</sup>٣) المرجع ن*هسه* ص ١٦١/١٦٠

و إن أعظم أثر لتلك المرحلة فى حياته يجعله يذهب إلى القول بأنه مدين لها بإنتاجه فى الترجمة والتأليف والكتابه ، بعد أن هيأته المرحلة الأوفى من حياته لهذه المرحلة الخصية الهامة ، فهذه المرحلة بحق ، هى . الزهرة الجديدة ألفت باقه مع الأزهار القديمه ،(١)

وفى كل ما تقدم ، نقل لذا ، أحمد أمين ، العوامل ذات التأثير القوى التا أتاحت له أن يلم بألوان عديدة من الثقافة ، بطريقته فى السرد القصصى القائم على رواية الحبر تلو الحبر ، وذكر الواقعة التي تذكره بواقعة أخرى ، على غو ما يمليه عليه تداعى المعانى ، على ما تبينا ، دون تقيد شديد من جانبه بالترتيب الزمنى ، أو التدرج الدقيق فى نقل مراحل الشخصية وما طرأ عليها من مظاهر التحول والتغير على نحو رتيب ، رغم ما يتضح لذا من نقله ويلفتنا إلى ما طرأ على شخصيته من نقاط التحول خاصة حين اتصل بالشخصيات الأربع التي سلفت الاشارة إليها ، وهو لا يطيل الوقوف عند ذكر نقطة تحول فى شخصيته فى طور من أطوارها بعد المرحلة التي انتهت عند إفادته العظيمة من السيدتين الانجليزيتين على كثرة ما صادف فى مراحل حياته التي تلك المرحلة ، من أحداث ومواقف هى كيفيلة بإحداث الكئير من التغير فى شخصيته .

وربما يشير إشارة سريعة إلى بعض مظاهر التغيير التي طرأت على شخصيته فيما تلا تلك المرحلة من حياته ، لكنه لا يثبت أحداثا ، تطلعنا على مظاهر هذا التحول ، إلا في القليل ، وحين ينتقل إلى ذكر المراحل الطويلة التي تحدث فيها عن دوره الذي اضطلع به في الحياة الثقافية والعملية ، يعرض لهذا الدور ، الذي تمثل في إنشائه هو وجماعة من خيار الشباب من مدرسة المعلمين العليا ، ومدرسة الحقوق لجنة التأليف والترجمة والنشر (٢) ، سنة ١٩١٤

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، ص ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٩١ / ١٩٨ .

وقد ظل رئيسا لهذه اللجنة سنوات طويلة ولا شك أنه حدث خلالها من المواقف ما يصيب الشخصيه بالتحول فى بعض صفاتها وخصائصها العقلية أو المزاجية أو الخلقية ، لكنه لا يقف طويلا عند مظاهرها مكتفيا بالكلام عن دور هده اللجنة فى الحياة العامة ، دون أو يطلعنا على أثرها فى شخصيته هو ، وإن أشار إلى بعض مظاهر تغيره ، فلا يود الأمثلة التى تعكس لنا ملامح هذا التغير ، خاصة ماكان ناقلا لتغيره الداخلى .

وعلى هذا النحو سار عند كلامه عن عمله حين نقل من مدرسة القضاء ليعمل قاضيا سنوات أربع ، يشير إلى ألمه وحزنه لنقله من التدريس الذى أحبه أكثر من حبه القضاء ، وكان يؤثره عليه ، ويشير إلى أنه لم يستمرى ولم يسعد به ، ثم يذكر بعض ما أفاده من خبرة خلال عمله فى تلك السنوات كالمران على الحريم على الأشياء ، من عكوفه على فهم القضايا التي كانت تعرض عليه ، والحريم عليها بعد النظر فى القضية من جمتع نواحها ، وكل هذه دروس منطقية عملية يطبع الشخص بطابع خاص ، لا يجده فى التدريس ولا فى غيره من الوظائف ، ثم يكتنى بتقرير ذلك دون الوقوف عند مظاهر هذا التغير ، من خلال الشواهد التي تعريس لنا سمات تغيره (١) .

وسارعلى هذا النهج نفسه عند كلامه عن بقيه مراحل حياته ويتضح ذلك عند كلامه على الفترة التي قضاها في التدريس بكلية الآداب حين عرض عليه الدكتور وطه حسين ، هذا العمل سنة ٢٦٩١(٢) فهو يذكر أنه خلع العهامة والزى الأزهرى وآثر أن يلبس الزى الأوربي والطربوش(٣) ، بعد مناقشة طويله بينه وبين أحد أصدقائه (١) ، وهذا مظهر من مظاهر التغير

<sup>(</sup>۱) حیاتی ص ۲۰۶ / ۲۰۹

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۲۱۸ ·

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٢٢١ / ٢٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) هو الدكترو عبد الرازق السنهورى .

الخارجي ، أما مظاهر التعبير الداخلي ، فهو لا يشير إلا إلى أنه عرف أن البحث هو ميزة الجامعة على غيرها من المعاهد ، وأنه أثر عمله بالجامعة ، دأ مع بعض أساتذتها في مشه وع دراسة الحياة الاسلامية والأدبيه ، والتاريحيه ثم العقلية ، وفد اختص هو ببحث الحياة العقلية (١) .

ويرحل وهو أستاذ في الجامعة إلى البلاد الشرقية كالأستانه والشام وبيت المقدس، والعراق (٢)، ويتعرض وهو في العراق لحادث خطير كاد أن يؤدى بحياته، إذ حضر مجالس العزاء كان يقيمها الشيعه في ليالي مقتل و الامام على، وقد هيج خطيب الحفل الخاضرين حين أشار إلى ما جاء في كمتابه ولجر الإسلام، عن الشيعة وكادوا أن يعتدوا عليه، فانسل من باب خلني هو ومن معه، وهو يعلق على تلك الواقعة مشيراً إلى أنها تركت أثرا في نفسه وتفكيره (٣)، لكنه لا يكشف هذا الأثر ولا يبين مدى ما أحدثته تلك الواقعة الخطيرة فيه من مظاهر التفسير.

ويرحل كذلك إلى أوربا<sup>(1)</sup> ، ويشاهد عن كثب ألوانا من حضارتها وآثارها ، وثقافتها ، وبيئاتها المتقدمة ، فى عواصم كثيرة ، منها ، كباريس ولندن وبروكسل ، وتحدث هذه الرحلات العديدة فى نفسه أبلغ الأثر وأعمقه فتتغير نظرته إلى الحياة لأنه ألم بأنماط جديدة من البشر والعادات والخبرات ومظاهر السلوك ، وآثار الحضارة الأوربية الحديثة ، وهو لا يترك الإشارة إلى ما طرأ عنى شخصيته من التحول على أثر هذه الرحلات ، إذ يعترف به قائلا: ، وعلى الجملة فلا أستطيع أن أحصر ما استفدت من هذه الرحلة ، فقد اختزنت منها كثيرا ، وفى كل مناسبة كنت أستخرج من هذا المخزن فقد اختزنت منها كثيرا ، وفى كل مناسبة كنت أستخرج من هذا المخزن

<sup>(</sup>۱) حیاتی ص ۲۲۴ / ۲۲۶

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٢٣٨ / ٢٦٨

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٢٩٤ / ٢٩٥

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٧٧١ / ٧٧٨

ما أستفيد منه مما لم يكن يخطر لى حين الرحلة على بال ، وأهم ما استعدته هو تمكنى من المقارنة بين الشرق وانغرب ، فقد كانت رحلتى إلى الغرب معادلة لرحلتى إلى الشرق ، فكنت دائماً أنظر إلى هذه نظرة ، وإلى ذاك نظرة ، وأستخرج الحكم بعد المقارنة ، وكنت قبل ذلك لا أرى إلا لونا واحدا ، ولا أسمع إلا صوتا واحدا ، (1)

فهو يشير إلى ما أصابه من قفير ، دون أن يطيل الوقوف عند مظاهره ، وهو يحذو هذا الحذو فى بعض أجزاء سيرته \_ كما أسلفنا \_ خاصة بعد تلك المرحلة الهامة من مراحل حياته التى انتهت بنقله من التدريس بمدرسة القضاء الشرعى ، ليعمل قاضيا ، ويبدو اتجاهه هذا بجلاء عند ما عرض لـكل ما نيط به من اعمال ، سواء حين عمل فى مجمع اللغة العربية أو فى وزارة المعارف أو فى الجامعة العربية أو غيرها ، إذ لا يقف طويلا عند مظاهر تغيره ، ولا يكثر من إيراد الأمثلة والشواهد من الوقائع والمواقف التى تعكس لنا ملامح هـذا التغير ، مع أنه ، هو نفسه ، يعترف بهذا التغير ، ويشير إليه فى أكثر أقسام سيرته ، على ما تبينا من الأمثلة السالفة .

وقد أسلفنا أنه يقف طويلا عند مظاهر التغير فى شخصيته ، وأهمها ما أشرنا إليه بما حدث له عند تحوله من الدراسة بالتعليم المدنى ، بمدرسة أم عباس الإبتدائية إلى الدراسة بالتعليم الأزهرى، ثم تحوله منه إلى دخول مدرسة القضاء الشرعى ، وتحوله حين عرف الشخصيات الأربع التى تركت أثراً عميقا فى شخصيته بعد شخصية أبيه ، وتحوله حين عمل بالجامعة ، وحين سافر إلى أوربا . . . وهو فى كل تلك المراحل الهامة من حياته ، يشير إلى تغير شخصيته ، ويتتبع مظاهر تغيرها من خلال عرض أحداث من حياته ويعمد إلى إثبات وقائع نستشف منها مدى التغير الذى أصابه على نحو ما فعل حين إلى إثبات وقائع نستشف منها مدى التغير الذى أصابه على نحو ما فعل حين

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، ص ۲۷۸ .

أشار إلى اشتراكه بعد تخرجه من مدرسة القضاء فى د نادى الألعاب الرياضية بالجزيرة ، وكانت عمته أول عمة اشتركت فى النادى وربما كانت آخرها أيضاً ، (۱). وكذلك إثباته واقعة أخرى ، نستشف من خلالها مدى تغير عقليته وشخصيته ، حين يوقفنا على مظهر من مظاهر هذا التغير ، عند ما كان أستاذا بكلية الآداب ، و فلم تعد عقليتي تنسجم مع العقلية الأزهرية ، بل ولا ومن زملائى من مدرسة القضاء ، ومنذ قليل قابلت صديقا كان من أحب الأصدقاء إلى في مدرسة القضاء ، وأقربهم إلى عقلى ، وحادثته وأطلت الحديث معه ، فإذا أنا فى واد وهو فى واد ، (۲) .

وكذلك كان شأنه في سيرته ، من حيث عمده إلى ذكر الشواهد على تحوله من حين إلى حين ، وهو نهج يطلعنا بحق على ما أصاب شخصيته من تحول في مراحل حياته المختلفة ، إذ ينقل لنا بعض مظاهر هذا التحول ، وبمدنا بصور مختلفة له ، بيد أنه مما يقلل من قوة إحساسنا بما حدث لشخصيته من تطور نفسي وفكري وخلق ، ومن تغير ، أنه لم يكثر من الأمثلة التي تترك في نفس الملتق الآثر الذي أحدثه هذا التغير في نفسه ، ولا يحكس لنا أثره ، نقلا من داخل ذاته إلى خارجها ، مبينا مدى التطور في الشخصية في تدرج دقيق وتتابع رتيب على مدى مراحل العمر المختلفة .

و مما جعل إحساسنا بأطوار الشخصية فى نموها المتدرج يزداد صعفا ، أن صاحب هذه الترجمة الذاتية ، يعمد فى بضع صفحات ، إلى إجمال ما حدث له من نقاط التغير ، بأسلوب تقريرى ، يكاد يخلو من عناصر فنية ، برغم إشارته فى ثنايا ترجمته إلى كثير من هذه النقاط فهو يقرر أن حياته من أولها إلى آخرها ، كانت ، شريطا فيه شى ، من الغرابة ، وفيه كثير من خطوط متعرجة فا أبعد أوله عن آخره ، وما أكثر ما فيه من مفارقات ، وتغير فى الاتجاهات،

<sup>(</sup>۱) حياتي ، ص ۱۹۹

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٥٥٥/٢٥٥

ومحالفة للاحتمالات ... (١) ثم يكثر من قوله (كنت وصرت ) إدراكا منه للفرق بين الماضي و الحاضر ، وبين حياته في بدايتها التي كانت عليها ، وحياته في حالتها التي صارت إليها ، (كنت في بيت كالذي وصفته - أولا - في منتهى السذاجة والبساطة ، لا ما م في المواسير ، ولا آلة من آلات المدنية الحديثة ، فأصبحت أسكن في بيت فيه الحديقة وفيه أثاث المدنية الحديثة ... (٧).

, ولم أركب القطار في حياتى الأولى إلا وأنا في السادسة عشرة من عمرى ركبته إلى طنطا فحرنت وبكيت وفي آخر حياتى ركبت الطيارة من القاهرة إلى لندن وأنا مسرور مبتهج.

وكنت أمشى على رجلى من بيتى فى المنشية إلى الأزهر وأعود ومعى منديل كبير فيه (الجراية) أنقله بين يدى اليمنى ويدى اليسرى، ومن كتنى اليمنى إلى كتنى اليسرى، فأصبحت أتنقل حتى المسافات القصيرة فى سيارة: وكان أنى يعلمنى فى كتاب فأصبحت أعلم أولادى فى رياض الأطفال وما إليها وكنت أضرب على الشيء التافه الصغير فأحتمل، ولا أثور ولا أغضب، فصار أبنائى يغضبون من الكلمة الخفيفة والعتاب المؤدب. وكنت لا أواخذ أبى على حرمانيم من الضروريات، فصار أبنائى يؤ اخذوننى على حرمانهم من الإسراف فى الكماليات، وكنت وصرت، عما يطول شرحه، فما أكثر ما يفعل الزمان (١٠).

فكأنه مهذا يؤمن بأن التغير أمر طبيعي محتوم على الإنسان ، ومصير

<sup>(</sup>۱) جیاتی ، ص ۲۵۵ / ۳۵۵ ر

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۳۵۹ .

<sup>(</sup>٣) سبقت الإشارة إلى هذه الفقرة ، في الفصل المعنون « ٤ الامح الترجمة الذاتية العربية الحديثة وخصائصها » وهو الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٤) حياتي ، ص ٢٥٧ / ٢٥٧ ٠

مقدور عليه ، وليس من سبيل أمامه إلا أن يرضى بما يفعله به الزمان ويذعن لما يأتيه به من تغير من حال إلى حال .

وكأنه بإجماله نقاط تغيره على هذا النحو ، فى كلمات قليلة ، وأسلوب تقريرى ، يجعلنا نحس بأنه يخل بشروط الترجمة الذانية الفنية ، إذ قدمها دفعة واحدة ، دون أن يجعلنا نستخلصها من كل سيرته بعد الفراغ من مطالعتها ، وماكان أغناه عن إثبات هذه الفقرات التي ينقل لنا فيها مرة واحدة ، بعض ما سبق أن قدمه فى ثنايا سيرته ، لأنه أضعف فينا الإحساس بالتطور المتدرج فى شخصيته ، فأضعف بذلك الناثير الفنى المنشود من الترجمة الذاتية المراد بها أن تكون عملا فنيا .

كذلك أضعف تأثير ترجمته الذاتية ، بما لجأ إليه فى صفحاتها الأخيرة من إجمال آخر لملامح شخصيته وجو انبها المختلفة التى سلف أن بثها فى ثنايا ترجمته الذاتية ، وتركت فينا بعض التأثير الفنى حين الإطلاع عليها . من قبل لأننا وقعنا من خلالها على أكثر هذه الملامح ، من خلال قصة لما يتذكره من الأحداث والمواقف على مدى المراحل المختلفة الماضية ، منذ طفولته حتى شيخو خته .

بيد أنه أضعف ما سلف أن تركه في نفوسنا من تأثير فني حين نراه ينهى ترجمته الذاتية مهذه الفقرات التي أجمل فيها ما سلف أن استخلصناه بأنفسنا ، رغم ما كان يتخلل حديثه من تقرير للحقيقة كما حدثت له ، بل إنه في هذه الصفحات الأخيرة ، يمعن في تقرير تلك الملامح التخصية إمعانا ، وكان أحرى به أن يطرحه من ترجمته الذاتية ، لما فيه من تكرار وإعادة وتقرير ، ولما فيه من تقديم لشخصيته بأبعادها ومقوماتها وملامحها ونزعاتها وميولها دفعة واحدة ، دون حرص من جانبه على تقديم ما لم يشر إليه من قبل ، من صفاتها من خلال ما يسرده من الوقائع والأحداث التي مرت في حياته ، في مراحلها المتعاقبة ، ولذا ، كان تقديمه بعض أبعاده الشخصية على هذا النحو ، من

العوامل التي أضعفت إحساسنا بتطوره النفسي ، فأضعفت بذلك كثيرا من. عوامل تأثيرها الفني في نفوسنا .

فنى تلك الصفحات القليلة ، التى أنهى بها ترجمته الذاتية (۱) يقدم لنا ملامح، شخصيته ، ويصفها أوصافا تتألف منها صور عديدة متساقضة له ، فهو حى خجول يغشى المخلس فيتعشر فى مشيته ، ويضطرب فى حركته ، ويصادف أول مقعد فيرمى نفسه فيه ، ويجلس وقد لف الحياء رأسه ، وغض الخجل طرفه ، وتقدم له القهوة ، فترتعش يده ، وترتجف أعصابه ، وقد يدارى ذلك فيتظاهر أن ليس له فيها رغبة ولا به إليها حاجة ، وقد يشعل لفافته فيحمله خجله أن ينفضها كل حين حتى يحين موعد الإنصراف ، فيخرج كا دخل ، ويتنفس الصعداء بعد أن أدركه الإعياء ، (۲) .

وهو . . . . يحب العزلة ، لا كرها للناس ، ولكن هروبا بنفسه .

«ثم هو مع هذا جرى الى الوقاحة ، يخطب فلا يهاب ، ويتكلم فى مسألة علمية فلا ينضب ماؤه ولا يندى جبينه ، ويعرض علميه الأمر فى جمع حافل ، فيدلى برأيه فى غير هيبة ولا وجل . . . (٣) .

وهو طموح قنوع ، نابه خامل ، تنزع نفسه إلى أسنى المواتب وبينها هو فى جده وكده ، وحزمه وعزمه إذ طاف به طائف من التصوف ، فاحتقر الدنيا وشئونها . والنعيم والبؤس والشقاء والهناء ، فهزى ، به وسخر منه ، واستوطأ بهاد الخول ، ورضى من زمانه بما قسم له . . . و يعجب من يعرفه ، إذ يراه معرفة نكرة محبا المشهرة. والخول معا ، (3) .

<sup>(</sup>١) حياتي ، ص١٤٣ / ١٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٣٤٣ / ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ع ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ٥٤٠٠ .

دوأغرب ما فيه أنه مشكبر يتجاوز قدره ويعدو طوره ، ومتواضع ينخفض جناحه ووتتضاءل نفسه ديتكبر حيث يصغر الكبراء ، ويتصاغز حيث يكبر الصغراء ،(۱) .

• • • • صحیح الجسم مریضه ، لیس فیه موضع ضعف ، ولکن کذلك لیس فیة موضع قوة . .

• ورأسه كأنه بخزن مهوش أو دكان مبعثر وضع فيه الثوب الخلق بجانب الحجر الكريم، يتلاقى فيه مذهب أهل السنة بمذهب النشوء والارتقاء ... وتجتمع فى مكتبته كتب خطية قديمة فى موضوعات قديمة ... وأحدث الكتب الأوربية فكرا وطبعا وتجليدا، ولكن من هذين ظل فى عقله وأثر فى فى رأسه ، (۲).

و ... وأزيد على ذلك أنى غضوب حليم ، وكل من يرانى يصفى بالهدوء والإتزان ، والحلم والسكينة ، ولكنى إذا غضبت تعديت طورى ، وخرجت عن حدى فى قولى و تصرفى .. أما مزاجى الطبيعى فعصبى غير هادى ، ولذلك أنفعل للحوادث أكثر مما ينفعل مها ، صحى ، (٣) .

د ثم قد ورثت من أبي د حمل الهم ، والخوف من العواقب(؛) ،

« شدید الحساسیة للسكلمة تمسنی أو الفعل یجرحنی ، وقد لا أنام اللیل لكلمة نابیة سمعتها أو صدرت عنی فی حق صدیق لمی ، ولكن كما أنی شدید التاًثر ، شدید التسامح ، (٥)

<sup>(</sup>١) حياتي ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>۳) « « س ۲۶۲ / ۲۶۳·

<sup>(</sup>٤) « ه ص ۲۶۷.

<sup>(</sup>ه) نفسه

, شدید الخوف علی سمعتی الخلقیة . . ولکنی واسع الصدر جدا فیما یمس آرائی وأفكاری ، فلیس یحز ننی نقد كتبی ولا نقد آرائی ، (۱) .

دلدى الشجاعة فى قول الحق ، وإلنزم الصدق واحتمال الحرمان من مال أو جاه ، ولكن ليس لدى الشجاعة فى احتمال شوكة تصيب أولادى ، أو شىء يمس شرفى ، (٢).

، لست كثير الثقة بنفسى ولا بما يصدر عنى فالكتاب أوثقه ، أو المقال أكتبه لا أثق بحكمي عليه بأنه جيد أو ردى. حتى يقر أه الناس ، فيحكموا بجودته أو تفاهته ، (٢) .

أحب النظام حبا شديدا .. كما أحب البت السريع في الأمور من غير تردد طويل ،(١) .

• أما حياتي اليومية ، فإنها تكاد تكون حياة رتيبة كأني قطار لاينحرف عن السير عن قضبانه ، فلا مغامرات ولا مفاجأت أصحو قبل الشمس دائما مهما تأخرت في النوم ، وهذه عادة اعتدتها مذكان أبي يو تظني في طفولتي لأصلى معه الفجر . . . (٥) .

ثم لى نزعة صوفية غامضة ، فأشعر فى بعض الأحيان بعاطفة دينية تملأ انفسى ويهتز لها قلبي ، وأكبر ما يتجلى هذا عند شهود المناظر الطبيعية الرائعة ، (٢).

<sup>(</sup>۱) حیاتی ص ۳٤٧ / ۴٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٣٤٨٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجّع نفسه ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ٣٥٠٠

۲۵۳ المرجع نفسه ، ص ۳۵۳ .

و ومزاجی فلسفی أكثر منه أدبيا ، حتی فی الادب ، أكثر ما يعجبنی منه ، ما غزر معناه ودِق مرماه ،(١) .

وهو بهذا قد قلل من احتفاله بشروط الترجمة الذاتية الفنية التى تقدم أبعاد الشخصية ومقوماتها وخصائصها على مراحل الحياة المختلفة فى أطوارها المندرجة ، من خلال نقل صاحبها لوقائع حياته ومواقفة وخبراته وتجاربه .

وقد نقل لنا , أحمد أمين ، جوانب عديدة من أبعاد شخصيته وملامحها من خلال عرضه الكثير من أحداث سيرته ، لكنه استبقى القليل منها على ما تبيناه فى الفقرات السالفة للسيمه إلى ملامح سبق أن نقلها فى ثنايا سيرته الشخصية ، مما أضعف فيها عناصر التشويق والتجارب وأضعف إحساسنا بالشخصية فى نموها النفسى المتدرج .

وكان فى وسعه أن يتجنب هذه الثغرة ، مكثفيا بما فى ثنايا ترجمته من أحداث ووقائع ، هى كفيلة بمنحنا أبعاد شخصيته وملامحها ، ولو أنه ضمنها بعض الأمثلة التى يمكن أن يستخلص منها هذه الملامح القليلة التى أضافها فى تلك الفقرات ، لاستغنينا عن هذة الفقرات استغناء تاما .

ورغم هذا المأخذ الذي يوجه إلى ترجمته الذاتية فإنه قد قدم لنا من ثناياها ما نستدل منه ، على صفات شخصيته وملامحها ومقوماتها وأطوارها ، على مراحلها ٠٠٠ في طفولته ، وصباه وشبابه ورجولته ثم كهولته وشيخوخته ، وربما يكون قد أسهب المكلام عن بعض مراحل حياته ، خاصة مرحلة الطفولة التي نقل إلينا عديدا من ذكرياتها ، ومرحلتي الصبا والشباب التي انطبعت شخصيته فهما بطابع الجد الذي ظل يلازمه طول حيانه ، ونحن نستدل على

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٣٥٤

هفه الصفة من خلال ترجمته الذاتية ، ونستدل عليها أيضا من الفقرات الأخيرة التي أنهي بها ترجمته .

كما نستدل على غيرها من صفاته وملامحه ، مها سرده فى ترجمته من مثل حبه العزلة ، واستيعابه النقافتين العربية الموروثة ، والأوروبية الحديثة ، ومثل غلبة الحزن على طبيعته ، وخوفه من العواقب وشجاعته فى قول الحق وإلتزامه الصدق فى قوله وفعله ، وشدة حساسيته وتأثرة وشدة هدوئه واتزانه وتسامحه ، وعمق نزعته الدينية (الكلمية والفلسفية وقد عاد فذكر هذه الملامح فى الصفحات الأخيره من ترجمته الذاتية .

على أن أكثر الملامح التى نقلها عن شخصيته ، تنبع من نفسية شديدة التأثر والإنفعال بالاحداث والاقوال ولعلها طبيعة فى أكثر الاحيان ، لا تعرف التوسط أو الإعتدال فى اتجاه عاطقها وسلوك أفعالها ، فأما أن يستجيب صاحبها لإنفعالاته الحادة ، فيقف دائما موقف الثورة والتمرد والصراع مع مجتمعه على ما تجده متمثلا فى موقف كل من ، العقاد ، ، وطه حسين ، وأما أن يريح نفسه من حدة انفعالاته ، فيقف من مجتمعه موقف المسالمة والمصالحة ، على ما نجده متمثلا فى موقف ، أحمد أمين ، من مجتمعه وهو موقف يتسم فى كل مراحل حياته ، بالمصالحة والتوارى بمبعدة عن كل ما يسبب له عام جتمعة والتمرد عليه ، إيثارا منه للسلامة وخوفا من العواقب . وإيما نا منه بالمصير المحتوم الذى تجرى به الأيام على الإنسان .

ولعله من أجل ذلك، قد خلت سيرته من نقل ألوان الصراع لأن موقفه من بيئته، أقرب أن يكون موقف استسلام وإذعان. وتخوف من إقحام نفسه فيما يثير الصراع بينه وبين نفسه، أو بينه وبين مجتمعه.

<sup>(</sup>۱) وقد أشار إلى أن زملاءه في مدرسة القضاء كانوا يسمونه السني لشدة عدينه حياتي من ١١٨

وتبدو طبيعته المستسلمة في مراحل عمره كلها على التقريب ، وقد عاش طفولة جادة صارمة فرضها عليه ابوه ، إذ وضع له منهجا تعليميا شديد الإرهاق ، يصعب على طفل أن يحتملة بجهده الضعيف وكان هذا الضغط الشديد من أبيه مبعثا لثورة الطفل أحيانا - على ما أسلفنا في موضع آخر - فكان يهرب من فقيه المكتب ظهرا ، أو من الذهاب إلى أبيه عصرا ليستمع للدرسه الذي كان ماتيه في المسجد (۱) ، أو كان يدعى المرض وليس به مرض، ولكن إذا اكتشف هذا كان جزاؤه ، الضرب الشديد ، فتحمد ثورتي (۲) فهى ثورة ليست بعيدة الجذور في نفسه التي تحس بالسخط والتمر د فتحاول أو تجد لإحساسها متنفسا ومنطلقا ، لانها لاتلبث أن ترتد فتخف حدتها ، ويخدد طيبها مؤثرة السكينة والاستسلام على في ام والصراع والمغالبة ، إصرارا منها على على ما يدو من هذه الواقعه .

و كذلك انضحت في مراحل حياته المختلفه ففي صباه لا يرضى عن طريقة التعليم في الكتاتيب الأربع التي تعلم بها (٣) ، و كان يحس بالسخط والنمرد على وسيدنا ، ، لكنه لم يجابه بانفعالاته الساخطة شيخه ، فلم يتخذ سخطه إذ ذاك مواقف إيجابية للتعبير عما يصطرع في نفسه ، وكذلك ، أحس بالسخط في مطلع شبابه على علوم الازهر ، وعلى بعض مشايخه (١) لما كان يعانيه من جمد ومشقة في محاولة تفهم علومه ومتونه ، سواء حين يجلس لدرسها بنفسه ، أو بين يدى شيح من شيوخه ، عما جعل كلامه عن الازهر ، بنفسه ، أو بين يدى شيح من شيوخه ، عما جعل كلامه عن الازهر ،

<sup>(</sup>١) حياتي ، ٢٥ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، صـ ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه . ض ٤٥ / ٤٨ ·

<sup>(</sup>١٤) المرجع نفسه ص ١٩٩ / ٧٧

يشوبه لون من للسخط والسخرية ، ولكنه كلام لا يبلغ خد الثورة الإيجابية ، أو السخرية الموجعة ، لأنه لا يلبث أن يتراجع لانذا بطبيعته المؤثرة للسلامة والاستسلام .

ثم يخوص أنواعا من الاحداث الخطيرة ، ويتعرض لضروب من المواقف الشديدة التي من شأنها أن تواد في النفس ألوانا شي من الصراع في بقية أطوار حياته ، لكنه دوما ، لا يحاول الصمود أمام هذه الاحداث والمواقف ، وإنما يحاول النأى بمبعدة عنها ، حتى تمر الازمة ، وتخمد آثارها الحادة ، ولذا ، فإنه لا ينقل لنا في معرض كلامه عن تلك الازمات ما أثارته في أعماق نفسه ، من ألوان الصراع والانفعالات والهواجس .

ويعرض له سنة ١٩٦٠، وهو طالب في السنة الثائة بمدرسة القضاء الشرعى خادت خطير ، كاد يؤدي إلى فصله من المدرسة ، إذ ألق محاضرة في الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية ، عن وأسباب ضعف المسلمين ، أرجع فيه أسباب ضعفم إلى وفساد نظام الحريم في البلاد الإسلامية ، وإلى مشايعة و رجال الدين ، الحكومات الظالمة ، وتآمرهم معها ، وختم محاضرته بأنه ولا أمل في صلاحهم إلا بصلاح رجال الحكومة ورجال الدين و(١) . فلما انتهى الحفل دعاه وعاف بركات و ناظر المدرسة وأخبره أن بقاءه في المدرسة بعد هذه المحاضرة الجريئة ، مرهون بيد القدر ، فإن ذكرت الجرائد ما قاله في المحاضرة واستغله في الأغراض السياسة فإنه يضحى به حرصا على المدرسة التي كان عادبها المخديو ، ويكرهما رجال الازهر وهو لا ينقل لنا مدى ما أحدثه خبر توقع فصله من انفعالات متصارعة متضاربة ، حدثت له من غير شك ، لكنه يفعل ذلك ويكتفي بقوله و وشاء الحظ ألا يكون ذلك ، وأن أبق في يفعل ذلك ويكتفي بقوله و وشاء الحظ ألا يكون ذلك ، وأن أبق في المدرسة (٢).

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، ص ۱٤۱

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١١٥

ويعرض له حادث خطير آخره ، وهو مدرس بتلك المدرسة ، يؤدى إلى فصله من التدريس بها ، على أثر اعتراضه على قرار من القرارات النابية ، وقد اتخذت المدرسة ، هذا القرار ، باشارة من ناظرها الجديد ، الذى لم يستقبله عند تسلمه نظارة المدرسة بعد إحالة أستاذه الآثير لدى نفسه ، عاطف بركات ، إلى المعاش ، وقد تحدث ، أحمد أمين ، إلى المدرسين والطلبة مبينا رأيه فى قرار المدرسة ، وهاج الطلبة لما سمعوا كلامه . فذهب الناظر الجديد إلى تيسالوزراء ، عدلى يكن ، وأبان أنه لا يستطيع العمل معه ، فأصدر أمره بنقله إلى القضاء ، فعين قاضيا بمحكمة قويسنا الشرعية ، وكان هذا آخر عهده بمدرسة القضاء () .

وهو لا يظهر لنا مدى الآلام العنيفة التى اصطرعت فى نفسه إثر إخراجه من تلك المدرسة التى أحبها ولا يمكس لنا نقسبته الحزينة المتألمة ، بل يكتفى بنقل هذا الحادث الخطير فى حياته على نحو تقريرى ، يصف فيه الحادث وصفا خارجيا ، وإن انتقل الى إظهار أثر ما أحدثه فى نفسه من انفعات ، يكتفى بتقرير أنه بخروجه من المدرسة ، انتهت بذلك مرحلة هى ، زهرة عمره ، إذ قضى بها خمسة عشر عاما من سنوات شبابه بين طالب ومدرس ، نال فيها أكثر ثقافته ، وجرب فيها أكثر تجاربه فى الحياة ، وتعلم خلالها ما استطاع من العلم ومن الناس ، ولتى فيها أكبر الشخصيات التي أثرت فى نفسه ، وطبعتها بطابع لازمه طول حياته ، ويقرر فى النهاية أثر قرار نقله منها بقوله : « لذلك بكيت عليها كما أبكى على فقد أب أو أم أو أخ شقيق ، ومها آلمني أنني تركت عليها كما أبكى على فقد أب أو أم أو أخ شقيق ، ومها آلمني أنني تركت التدريس ، وهو ما أحبه إلى القضاء ، وهو مالا أحب ه وظللت أعزى نفس بالاتصال بعاطف بك ، وبعض الاساتذة الذين أحبهم أتصال صداقة ، (۲).

<sup>(</sup>۱) حیاتی صفحه ۲۰۶

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه صفحة ٢٠٥ .

كذلك تعرض له ، أحداث خطيرة فى الفترة الطويلة التى قضاها فى كلية الآداب ، فقد كان هدفا لخصومات جعلته موضع الاضطهاد ، حتى حرم فنرة طويلة من ترقيته إلى وظيفة أستاذ ، بحجة أنه لم يحصل على درجة الدكتوراه ، وإن كان القانون يسمح بترقيته من غير دكتوراه ، ومن غير شك أنه عانى آلاما نفسية ولدت لديه صراعا ، بسبب شعوره بما يسدد إليه من ظلم الاضطهاد ، ولكنه لا يكشف لنا هذا اللون من الصراع النفسي بل إنه يثبت ما يدلل على ما نذهب إليه ، من إيثاره السلامة ، استجابة اطبيعته المستسلمة ، وذلك حين يعلق على ذلك بقوله ، فواجهت المسألة بروح رياضية ، (1) .

لكن نوعا آخر من المواجهة حدث له حين اختير عبداً ليكلية الآداب، في أبريل سنة ١٩٣٩، ليكون رابع عميد مصرى لها ، بعد أن تولاه من المصريين ثلاثة هم وطه حسين، و و منصور فهمى، و و شفيق غربال، وقد عرض له أثناء تولية العادة ، حادث أثار خلافا حادا بينه وبين صديقه الدكتور وطه حسين، وقد أدى هذا الحادث إلى انفصام روابط الصداقة بينهما ، وهو لا ينقل حين يعرض لهذا الموقف ، الانفعالات المتضاربة التي المتجرت في نفسه ، بفعل هذا الصراع ، خاصة حين يثيره صديق ظلت روابط الألفة والمودة والإخرص متوثقة بينهما أعواما طويلة ، لكنه يكتني بتفسير أسباب الحلاف إلى اختلافهما في الوزعات النفسية والعقلية دون أن نتبين من خلال تفسيره وتحليله ، سوى تقريره في نهاية كلامه أسفه على هذه الصداقة . وحزنه الذي أبكاه (٢).

وكان بوسعه أن يعمق إحساسنا بهذه الثورة الإيجابية التي تبدو غريبة على طبيعته . في هذا الموقف ، لأنه موقف يكاد يكون فريدا ، أبدى فيه قدرته

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، ۲۸۲ / ۲۸۳ .

۲۹۷/۲۹٥ ملرجع نفسه ص ۲۹۷/۲۹۵ .

على الصمود والمغالبة والانتصار لما يعتمل فى نفسه من ثورة ، حتى لقد رفض الحضوع والمصالحة والاستسلام ، وأى إلا أن يصمد أكام المغالبة حتى ولو أدى الأمر فى النهاية إلى قيام الجفوة والخصام بينه وبين واحد من أحب أصدقائه إلى نفسه .

لـكمنه أغفل كل ما ينقل لنا ، مدى ما فعلته فى نفسه ، ألوان الصراع حين نشب هذا الخلاف بينه وبين صديقه \_ على ما تبينا \_ رغم أنه موقف إيجابى نادر فى سيرة حياته ، وكان فى وسعه أن يعمق إحسانا به ، لولا أنه أغفل آثاره النفسية مقتصرا على تحليل أسباب خلافهما وذكر نتيجته الحزينة فى نفسة على نحو تقريرى ، على ما ذكرنا .

ولعل فى هذه الأمثلة ما يطلعنا على خلو سيرته من نقل الصراع ، رغم أنه أشار فى ثناياها ، إلى كثير من الأحداث الهامة التى عرضت لحياته ، وآلمت نفسه إيلاما ، كان من شأنه أن يولد فيها ألوانا شتى من الصراع ، لكنه حين يعرض لأحد هذه الأحداث ، يقف عنده مفصلا الكلام فى ملابساته ، دون دون أن ينقل ما أحدثه فى نفسه من تيارات متضاربة ، ما قلل من عناصر التأثير الفنى فى ترجمته الذاتية .

وإلى ما تقدم ، يضاف ، ما نزخر به ترجمته من ميل إلى استطراد في السرد وإسهاب في نقل بعض الذكريات ، وإثبات لكثير من الأمور العادية التي تعرض للإنسان في حياته ، وعناية يذكر الدقائق والجزئيات ، وعناية أخرى بإثبات بعض اليوميات والرسائل ، دون أن يكون لها هدف فني يرمى إليه من وراء عنايته بإثبات كل ذلك ، بل كان تسجيله لها ، من العوامل التي أضعفت فيهما الترابط ، وقطعت الرقابة في السرد القصصي ، ومن الأمثلة على استطراده ما نراه عند كلامه على تأثير الحي الذي نشأ فيه في شخصيته إذ يلجأ إلى نقل صور كثيرة للشخصيات العجيبة التي كانت تسكن حارته ، مثل شخصية ، الشيخ أحمد الشاعر ، الذي كان ينشد القصص الشعبية ، كقصة عنترة أو ، الزير سالم ،

أو « الظاهر بيبرس » (١) وشخصية « الشيخ أحمد الصبان » الذي كان يشتهر في حارته بأنه يخبر بالمستقبل ويفعل الأعاجيب بأحجيته وتعازيمه (٢) ، ومثل رسمه صور « الفتوات » في حيه الذين كانوا يثيرون المعارك بينهم وبين فتيان الاحياء الاخرى ، من حين إلى آخر (٣) ومن استطراده أيضا رسمه من صور عديدة لشخصيات أساتذته بمدرسة القضاء الشرعى (١) .

ومن الأمثلة التي أضعفت الترابط أيضا ، تلك اليوميات التي كتبها حين كان قاضيا في الواحات الخارجة ، وينقل منها يوميات كاملة (م) دون أن يختار منها أحداثا ومواقف يستعين بها في بناء ترجمنه الذاتية ، وينتني منها ما يثبته ليؤدى هدفا فنيا في سيرته . كذلك أثبت يوميات عن رحلته ، حين سافسر إلى استامبول عام ١٩٦٨ (٦) ، كما أثبت نصوص بعض الرسائل التي وردت إليه (٧)، دون أن يحسن استخدامها لغاية فنية . وكلها من العوامل التي أضعفت الترابط بين أجزاء ترجمته .

ومن الأمور العادية التي لا جدوى من وراء إثباتها إشارته على سبيل

<sup>(</sup>۲) حیاتی ، ص ۲۹/۰۶

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه، ص ۲۰.

 <sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٤١/٤١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ،ص ۹۷ ، ۱۰۰/۱۳۰ ، ۱۳۲/۱۳۰ .

<sup>(</sup>٥) تبدأ من الأبعاء ٢٣ أبريل سنة ١٩١٣ ، حتى مايو من العام نفسه ، من صفحة ١٣٥ حتى صفحتي ١٤٦

<sup>(</sup>٦) حياتى ، من ٧٤٠ / ٢٤٩ ، وقد بدأ يوميانه من يوم الأثنين ١٨ يونيو سنة ١٩ حق يوم الأثنين ١٨ يوليو من العام نفسه .

<sup>(</sup>٧) مثل خطاب وزير الممارف له بقبول استقالته من رياسة مجلس الإدارة الثقافية بالوزارة . حياتي ٣١٣ .

المثال، إلى انتقاله من مسكن إلى آخر (۱)، ومها إسهابه فى نقل ما أصابه من أمراض ، إسهابا كانت تعنى عنه الإشارة السريعة لتتبين مدى تأثيره فى شخصيته فى طور من أطوارها ، كأن ينتج عنه ضعف جهده الفكرى مثلا، وقد عرفنا ما فيه أنه أضيب فى شبابه بحمى ألزمته بيته فترة (۲)، وأنه أصيب فى أواخر العقد الخامس من عمره بمرض السكر (۳) ثم أصيب فى شيخوخته بانفصال الشبكية (۱) كما أصيب بالجلطة (۵) فى ه يوليو سنة ، ١٩٥، قبيل وفاته بسنوات قليلة ، وكلما أمراض لها تأثير فى إضعاب قدرة الإنسان ، خاصة قدر ته على الإنتاج الفكرى .

لكنه فى حالة واحدة من هذه الحالات ، بمدنا بما يترك أثرا عيقا فى ففو سنا وذلك حين يعرض مثلا للكلام عن إصابته بمرض انفصال الشبكية فى إحدى عينيه ، إذ يفتح لنا قلبه ، ويطلق العنان لنفسه فى الإفضاء بأحاسيسه ويسترسل فى نقل ما أهاج نفسه ، وجعلها نهبا للاحزان والمخاوف والهواجس أثناء إقامته بالمستشنى خلال فترة مرضه ، ويمدنا بما يعمق إحساسنا بالمأساة التى نزلت به ، ويدعونا إلى مشاركته أحاسيسه والتعاطف منه ، وبخاصة حين يشير إلى ضعف قدرته على القراءة والكتابة بعد ذلك مع رغبته الشديدة فيها ، يشير إلى ضعف قدرته على القراءة والكتابة بعد ذلك مع رغبته الشديدة فيها ، حتى اضطر أن يستعين بمن يقرأ له ويكتب إلى أن اعتاد الإملاء بعد خهد ومشقة ، لأن فكره بطيء إذا أملى .

وكان إذا أمسك القلم تواردت عليه المعانى وأسرع قلمه في تقييدها (٦) .

<sup>(</sup>١) حياتي ص ٣٢١ وقد انتقل من مصر الجديدة إلى الجيزة .

<sup>(</sup>۲) حیاتی ، س ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٢٨٤ / ٢٨٥ ·

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه من ٣٠٢ / ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ٣٤١ / ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه صفحة ٣٣٨.

ومنذ بداية كلامه عن مرضه هذا ، نحس بقدرة الـكاتب على الاستحواذ على مشاعر نا ، إذ هو يبدؤه بقوله ، • هذا هو الطبيب يكشف على عينى وأنا واجف من النتيجة خائف أترقب ، والطبيب يفحص ويطيل الفحص بأدواته . ثم تظهر فى وجهه ملامح الكرآبة ، وما يلبث أن يقول :

- . خير لى أن أصارحك أن المرض انفصال الشبكية . .
  - ـ هل لها من دواء بادكتور؟
    - ـ لادوا. إلا عمل عملمة .
      - ـ هل هي قاسية ؟
- ـ نعم ، إنها تحتاج إلى شهر ونصف أو شهرين معمى العينين متخذا وضعا واحدا .

د اضطربت لهذا النبأ ، وأحسست خطورة الموقف ، وأكبر ماجال فى نفس شعورى ، بحرمانى من القراءة والكتابة مدى طويلا ، وأنا الذى اعتاد أن تكون قراءته وكتابته مسلاته الوحيدة ، (١) .

وهى بداية تعتمد على عناصر فنية ـ كالتصوير المنعكس من داخل النفس، والحوار، وكلما عناصر تثير فينا المتعة والتأثير، وبما عمق من إحساسنا بمأساة مرضه أنه مزج بين عواطفة وخواطره ونقله إلينا نقلا مباشرا، يتدفق من أعماق ذاته، ويبدو من خلال انفعاله الشديد بما ينقله، على نحو مافعل حين عرض لموت أخيه الأكبر (٣) وقد أظهر عليهما

<sup>(</sup>۱) حیاتی ؛ ص ۲۲۳ / ۳۲۳ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ١٢٢ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٢٥ / ١٢٧ .

حزنه وألمه ، وعلى نحو مافعل حين أبدى تأثره الشديد بوفاة أبيه ثم أمه (١) وحين أبدى تأثره أيضا بوفاة أستاذه ، عاطف بركات ،، على ماسلفت الإشارة فى غير هذا الموضع .

فهو فى كل هذه الأمثلة يضفى على الحدث من ذاته ، فينقله كما أحسه، ويعمد فى نقله إلى تصوير الحقيقة ، لا إلى تقريرها . ويزيد \_ كما فى المثال السابق \_ فيستعين بالحوار ، لينقل لنا حقيقة مادار بينه وبين الطبيب ، فى بناه دراى يدل على قدرته على الاستعانة بعنصر الحوار ، وربما لانعثر على ثنايا سيرته إلا على أمثلة قليلة للحوار ، لأنه بنى ترجمته كلها على السرد القصصى الذى يقرره الحقيقة عن حياته، دون استعانة بالتصوير أو التخيل أو الحوار على ما أسلفنا عما أضعف فى ترجمته الذانية ، بعض عناصر التأثير الفنى .

على أنه ، رغم كل ما سلف من مآخذ ، فإن هذه الترجمة الذاتية تديم بين الترجمات الذاتية العربية فى الأدب العربى الحديث ، بحرص صاحبها على حرى الصدق والصراحة والتواضع الخلق ، بمبعدة عن الزهو النفسى ، كما تتسم بحظ عظيم ، من التجرد فى النظره ، والإنصاف فى الحكم. ويطول بنا الدكلام . إذا مارحنا نتتبع الشواهد التى تدلك على ذلك ، ويكفى هنا الإشارة إلى أمثلة قليلة ، مورة واضحة لهذه السمات .

فن صراحته وصدقه ، اعترافه بأنه لم يكن بارعا فى دروس الإنشاء حين كان مدرسا فى المدارس الابتدائية ، حتى لقد كان بعض تلاميذه يكتبون خيراً ما يكتب، إذ كان يميل فى أسلوب كتابته وقتئذ إلى استعمال السجع وإن لم يلتزمه لغلبة ماحفظه من مقامات بديع الزمان ورسائله (۲) إلى أن تغلب على هذا الضعف وهو طالب بمدرسة القضاء الشرعى (۳)وهو تواضع خلق، فيه اعتراف

<sup>(</sup>۱) حیاتی صفحة ۲۹۷ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، صفحة ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، صفحة ١٩٢ .

بالنقص في إحدى القدرات التي يكثر كتابنا المحدثون ، من الإدلال بتفوقهم فيها منذ الصبا،ولا يناظره في الاعتزاف بمثل هذا النقص إلادتوفيق الحكيم،

ومن صراحته وتواضعه أيضا اعترافه بأنه مع أنه كان يشارك فى المساهمة فى السياسة ، ويشارك بعض من صاروا من زعماء السياسة ، ويشارك بعض من صاروا من زعماء السياسين فإنه لم يندفع اندفاعهم ، ولم يظهر فيها ظهورهم، لأنه لم يتشجع شجاعتهم . فكان يخاف السجن ويخاف العقوبة ، وكان مفرطا فى فى التفكير فى العواقب ، ومن فكر فى العواقب لم يتشجع ، على حد تعبيره هو نفسه (1) .

ومن تواضعه الذي يدعونا إلى النظرة إليه نظرة تقدير وإكبار إبداء تعجبه حين اختير عميداً لكلية الآداب، إذ أنه على ما يصرح به - « دخيل على الجامعة بحكم تربيته الازهرية الأولى ، وتربيته شبه الازهرية في مدرسة القضاء وأنه بذلك ليس من أبناء الجامعة ، ولم يتعلم لغة أجنبية إلا ما تعلمه منها « بعناء وبقدر محدود ، فكيف اختار لهذا المنصب وأرأس الاساتذة من الاجانب والاساتذة المصريين عن تعلموا في الجامعات الاوربية ، ونحو ذلك ؟ الحق أنى أكبرت هذا كله ، وشعرت بالمسئولية الكبرى الملقاة على عاتق ، ولكن تذكرت قول المرحوم الشيخ محمد عبده « إن الرجل الصغير يستعبده المنصب والرجل الكبر يستعبد المنصب « ) .

بل إن تواضعه ليبلغ حدا يجعله يذكر أنه يجد صعوبة فى تقليل النجاح الذى أحرزه فى حياته العلمية والعملية وتفسيره بالتحليل الاجتماعى والنفسى، لأنه لم يكن أعظم ذكاء من أناس كئيرين عرفهم ، وكانوا أمّن منــه خلقا ،

<sup>(\*)</sup> سلفت الإشارة إلى ذلك، في الفصل الثاني، من الباب الثاني من هذه الدراسه.

<sup>(</sup>۱) حیاتی ص ۲۰۵ / ۲۰۹۰

۲۹۲ / ۲۹۱ ص ۲۹۲ / ۲۹۲ ·

وأقوى عزيمة ، وكانت كل الدلائل ندل على أنهم سينجحون فى أعمالهم إذا ما رسوها ، لكنهم منوا بالخيبة ، وباءوا بالإخفاق ولا يجد تعليلا لما بلغه من نجاح ، سوى فضل الله عليه(١) ، .

ولعله مما تقدم يصبح فى وسعنا أن ننتهى إلى القول ، بأن صاحب ، حياتى ، أطلعنا فيها على محتوى وأف لسيرة حياته ، نستدل منه على مقومات شخصيته وملامحها المزاجية والخلقية والنفسية والثقافية ، على مدى مراحل عمره المختلفة ، منذ طفولته إلى ما قبيل وفاته ، ونقل إلينا شخصيته فى أطوارها المختلفة ، مظهراً تأثير العوامل الموروثة فى دمه ، ، والمكتسبة من بيئته فى تكوينه مبيناً ما طرأ عليها ، من نقاط تحول فى أكثر أطوارها ، فى شمول وإحاطة ، ما طرأ عليها ، من نقاط تحول فى أكثر أطوارها ، فى شمول وإحاطة ، وعناية بإثبات التواريخ والإفصاح عن أسماء الشخصيات والأماكن .

<sup>(</sup>۱) حیاتی ، ص ۲۵۸ / ۲۰۹ .

<sup>\*</sup> ومن صراحته ما يمترف به من حدوث مشاجرة بينه وبين سيدة أثناء ركوبه عربة سوارس ص ١٧٦ / ١٧٦، وما يمترف به من حبسه أبنة جاره وهو صبى ( ص ١٨٧ ) وحبه المدرسة الإنجليزية الشابة التي كانت تملمه لغتها ( ص ١٥٩ )، وما يمترف به من أنه المدرسة الإنجليزية الشابة التي كانت تملمه لغتها ( ص ١٥٩ )، وما يمترف به من أنه كان يتردد وهو شاب فى بعض الأحيان، على صالة « منبرة المهدية » لساع غنائها ومشاهدة مسرحيانها، ( ١٩٨٨)، وما يمترف به من أنه كان فى الرحلات كشأنه فى الألماب الرياضية، أخيب عضو فى الأولى، وأبطأ عضو فى الثانية ( ص ١٩٨١)، ومن صراحته أيضاً، مايمترف به، من حدوث مشكلات وعواصف، فى بعض الفترات كانت تثور بينه وبين زوجه ( ص ١٩٦ / ١٩٥ )، ومنها ما يصرح به، من أنه كان فى بعض المواقف، يخرج على أصول الليافة، مثل موقفه حين خطب فى حفل كان فى بعض المواقف، يخرج على أصول الليافة، مثل موقفه حين خطب فى حفل أقيم تحية له ولمن معه من وقد أساتذة الجامعة وطلبتها حين زاروا بغداد فى رحلة أقيم تحية له ولمن معه من وقد أساتذة الجامعة وطلبتها حين زاروا بغداد فى رحلة أقيم تحية له ولمن معه من وقد أساتذة الجامعة وطلبتها حين زاروا بغداد فى رحلة في هذا الحديث لبقا؛ إذ ليس هذا السكلام مما يصح أن يكون تحية القدوم » ( ص ٢٩٠ ) .

وقد حرص على نقل ما نستدل منه على التطور المتدرج فى شخصيته ، من خلال عرضه لأحداث حياته القائم على السرد التذكرى لماضيه وتجاربه ، كا حرص على إيجاد الترابط والوحدة والاتساق فى سيرته الذاتية بإفراغ تاريخ حياته فى قالب قصصى يحكى فيه خبراً إثر آخر ، ويروى واقعة ، تذكره بأحرى فيفضى بها ، مما أو جدلوناً من ألوان البناء ، فى ترجمته عمد فيه إلى ذكر الحقيقة على نحو نقريرى أو تحليلي دون الاستعانة - إلا فى حالات قليلة - بالعناصر الفنية للقالب الروائى كالتصوير والتخيل ، أو الاستعانة بالعناصر الفنية للقالب المسرحى كالحوار الأدبى القائم على بعض التخيل الطفيف ، وهذه وتلك عناصر لازمة للعمل الأدبى ، لإثارة الإحساس بالقيم الجماليــة فى نفس الملتق .

وقد أخذنا على سيرته الذانية بعض المـآخذ منها: أنه قدم بعض ملامج شخصيته دفعة واحدة ، إلى جانب ما نستدل منه على أكثر الملامح الأخرى الميكملة لجوانب شخصيته ، من خلال عرضه للا حداث والمواقف التي تعكس ، المنامح ، كما تعكس ما طرأ عليها من أكثر مظاهر التغير التي أصابت شخصينه ، مما يطلعنا على تطوره المتدرج على تتابع مراحل عمره .

وقد يقال هنا أنه لم يقدم لنا ما نستدل منه على نمو شخصيته من الداخل لعنايته بعرض الأحداث والمواقف ، ووصفها ، أكثر من عنايته بتصوير أحداثها وصداها في نفسه.

والجواب أنه وقف عند أحداث غير قليلة من أحداث حياته ، مبيناً أثرها في نفسه ، ناقلا مدى ما أحدثته فيها عن أحاسيس وانفعالات ، كما وقف عند كثير منها مبينا مدى ما أحدثته في نفسه من تغيير ، فأوضح بذلك ، قدرته على الانفعال بالحدث ، وكشف عما طرأ على شخصيته مر النمو الداخلي ، مما يعمق إحساسنا بالحدث ، وإحساسنا بأطوار الشخصية كدلك ، على نحو يشير قدراً من المتعة .

لكن الذي أضعف اكتمال المتعة والتأثير في ترجمته الذانية ، تخليه عن نقل ألوان الصراع التي أحدثتها في نفسه ، بعض الأحداث الهامة التي عرضت له في حياته ، كما أضعف من عناصر المتعة إخلاله بشروط الترجمة الذاتية التي يقصد بها كاتبها أن تكون آدبية ، بميله إلى الاستطراد إلى سرد حادثة ذكر ته بها حادثة مشابهة ، وولعه بإثبات الدقائق والجزئيات التي لا جدوى منها ، في إحداث الحطة المؤثرة لسيرته ، وإثباته بعض اليوميات والرسائل وكلها من العوامل التي أضعفت الإحكام في الترابط ، وقللت من قوة التماسك بين أجزاء سيرته الشخصية ، رغم أنها قائمة على ترابط في السياق العام ، فيه قدر غير قليل من القوة ، ورغم ذلك كله ، فإنها من أكثر الترجمات الذاتية العربية احتفالا بالصدق والصراحة والتجرد والتواضع الخلقي ، وريما لا نجد بينها جميعا ترجمة بالصدق والصراحة والتجردة من الهوى والعجب الذاتي ، وبالتواضع الخلقي ، على النحو الذي أتبح لهذه الترجمة .

و بعد ما تبينا من احتفال هذه الترجمة الذاتية ، بعناصر غير قليلة من أسس البناء للترجمة الذاتية الفنية ، لا يصبح المجال متسعا لإصدار أحكام حاسمه ، يذهب فيها بعض الدارسين إلى تجريدها من الأسس الفنيه ، ويشتطون فى القول بأن صاحبها تصور نتيجه التغير و نصعليه ، دون أن يجعل من أحداث حياته ما يفسر هذا التغير ، وأنه صور ، علاقاته الخارجية بالناس والأماكن ، دون أن ، يصور نموه النفسى الداخلى ، كطه حسين ، فى الأيام ، ، وبينا ، دون أن ، يصور نموه النفسى الداخلى ، كطه حسين ، فى الأيام ، ، وبينا تستطيع أن تبنى من كتاب ، الأيام ، صورة لشخصية كاتبه ، تجد أن ، أحمد أمين ، رسم صورته وطبيعته فى بضع صفحات ، (١) ولعله قد تبين لنا عاسلف مدى

<sup>(</sup>۱) فى السيرة لإحسان عباس ؛ ص ١٤٧ / ١٤٨ . وقد ذهب أيضا ؟ إلى أن ﴿ أَحَمَدُ أَمِينَ ﴾ تأثر بكتاب الأيام حين كتب ﴿ حياتى ﴾ ؛ فوصف الأزهركا وصفه ﴿ طه حسين ﴾ ووصف شخصيات ﴿ الحي ﴾ كا وصف ﴿ طه حسين ﴾ شخصيات الطلبة بالربيع ؛ وكما أطنب طه حسين فى وصف فقده لأخيه وتأثره العميق لفقده ؛ عرج ...

مافى هذه الأحكام من شطط ومبالغة ولأن وأحمد أمين ، كتب ترجمة ذاتية ، لها لون من ألوان البناء الفنى، الذى يجلب إلى النفس قدراً من المتعه، والتأثير ، على ما أسلفنا \_ رغم كل الم\_آخذ التى عيبت على البنية الفنيه لترجمته ، وقد اختار لها بناء فصيحا أكثر فيه من استخدام الأسلوب التقريرى التفسيرى الذى يمزجه بالتحليل ، مما أتاح لترجمته الذاتية ، أن نقف موقفاً وسطا . بين و ثنائية العقاد التحليليه ، وبين و أيام طه حسين ، الروائيه ، مع تفاوت بينهم جميعا فى تبنى عناصر فنيه تجعل الترجمة الذاتية لـكل منهم ، تتميز بميزات تقتصر عليها وحدها . .

<sup>= «</sup> أحمد أمين» إلى حادثة مشابهة فوصفها بتأثر شديد ؟ (١٤٩ / ١٤٧) وقد جاراه في هذا ؟ « الدكتور ما هر حسن فهمى في فيمى فيا كتبه عن « حياتى » في كتابه » ؟ السيرة تاريخ وفن ( ص ٢٧٧ / ٢٨١ ) ، ولاحظ هذا التشابه فذهب إلى القول بتأثر « حياتى » بالأيام ؟ ثم يوازن بينهما ؟ على نحو ما فمل الدكتور « إحسان عباس » ( ص ٢٧٨ / ٢٧٨ ) بيد أثنا نتساءل ؟ . . لماذا نحاول القول بتأثر « حياتى بكتاب « الايام » ؟ . . . ولا محل للتملق بهذا التأثر وجمله من المحاور الرئيسية التي يدور عليها كلامنا عن « حياتى » إذا مالا حظنا تشابها بين بعض أحداثها وبين بعض الاحداث التي صورها « طه حسين في « الأيام » كوصف كل منهما موت الاخ أو الاخت ، أو الكلام عن الازهر أوالشيوخ : لان هذه الاحداث ليست أحداثا خيالية اختلقها « أحمد أمين » ؟ بل هي أحداث حقيقية ؟ حدثت له في الواقع ؟ والتشابه هو إذن وقع عائمه أحمد أمين ؟ وليس من قبيل التأثر بطه حسين أو محاكاته .

## الفضلالثالث

التصوف والعالمية لدى . ميخائيل نعيمة .

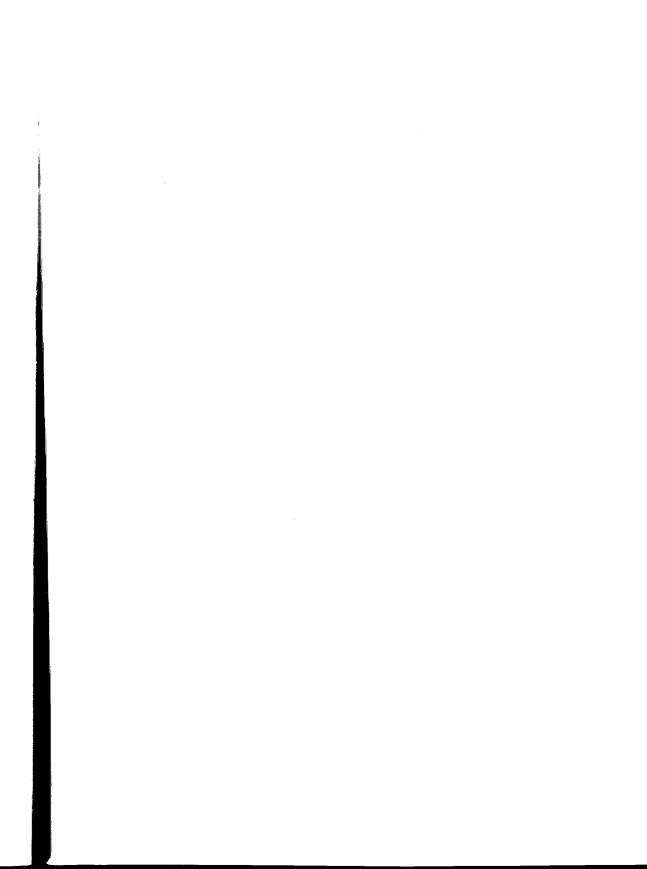

## التصوف والعالمية لدى « ميخائيل نعيمة .

وهذه ترجمة ذاتية ، أسماها صاحبها , سبعون ، يهج فى بنيتها الفنية ، نهجا مغايراً لذلك الذى انتهجه كل من , العقاد ، وأحمد أمين , فلا يغلب عليه الأسلوب التحليلي كالعقاد ، ولا الأسلوب التقريري الوصفى كأحمد أمين ، بل يعتمد إلى إسلوب يجمع فيه بين التحليل والتصوير ، على نحو يصح معه أن نتخذ ترجمته الذاتية ، مثالا صادقا على الأسلوب الوسط بين أسلوب المقالة والرواية على ما سنتين .

وهو يقص حكاية سنوات السبعين التي طواها على الأرض ( من ١٨٨٩ حتى ١٩٥٩م ) فى ثلاثة أجزاء أودع كل جزء منها «رحله من المراحل الثلاث اليي قسم إليها ترجمته الذاتية .

يبدأ المرحلة الأولى(١) من سنة ١٨٨٩ م حتى سنة ١٩١١ م وفيها يصور مراحل طفولته رصباه ومطلع شبابه ، التي قضاها في التعلم متنقلا ما بين قريته « بسكنتا ، الرابضه في سفح جبل « حنين ، أحد الجبال الشهيرة بلبنان ، وبين مدينة « الناصرة » الفلسطينية حيث تلقى تعليمه في دار المعلمين الروسية حتى سنة ١٩٠٦ ، ثم سفر ، في ذلك العام إلى روسيا لمو اصله دراسته في « السمنار الروحي » بمدينة بولتافا هpoltara وهي إحدى المدارس الثانوية التي كانت منتشره في كل ولايه روسية ، وكانت خاضعة لإشراف الكنيسة الروسية وكان الطلاب يتلقون في « السمنار ، دروسا علمانية وأخرى دينية ، تعدهم للقيام بخدمه الكنيسه إذا ما اختار أحدهم أن ينصرف إلى وظائف الكنيسه ، ومكث في روسيا حتى سنه ١٩١١ م ثم عاد في العام نفسه إلى لبنان ، بعد أن أحرز إجازته العلميه من « السمنار الروحي » .

<sup>(</sup>۱) سبعون ، المرحلة الأول ۱۸۸۹ م — ۱۹۱۱ م ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار صادر للطباعة والنشم سنة ۱۹۹۲ .

وفى المرحلة الثانية (۱) يصور مرحلتي شبابه ورجولته، ونضوجه الفكرى وصراعه الدائب المتواصل مع رغائبه الجسدية، ونزواته وشهواته التى لا يبرح يغالبها ويصاولها لإخضاعها وتطويعها، في سبيل تثقيفه الذاتى، ليصل عن المعرفة إلى السلامة والطمأنينة وإلى والغبطة الروحية، وهذه المرحللة تبدأ من عام ١٩١١م حتى عام ١٩٢٢م ، حيث غادر لبنان إلى مدينة والا ولا العملة التى تقع في الجانب الشرق من ولاية واشنطن، ولذلك ليلحق بشقيقيه وأديب، و وهيكل واللذين هاجرا إلى أمريكا مئذ سنوات ، استجابة لرغبة شقيقه الأول ، في أن يفد إليهما ليضطلعاهما الإثنان بالإتفاق عليه في إحدى الجامعات الأمريكية ، فيلتحق بجامعة واشنطون عام ١٩١٢ حيث ينال شهادة الآداب، وشهادة الحقوق سنة ١٩١٦م .

ويرفض رغبة أخويه فى أن يعمل بالمحاماة ، ويسافر إلى نيويورك التى يسميها ، بابل القرن العشرين ، و ، الدردور الرهيب ، التى كانت تغص بخمسة ملايين من البشر ، قذفتهم خمس قارات عبر بحار كثيرة ، وقد قدم إليها ، لأن مهاميز الحروف والحبر والقلم ، التى كان يحسها فى دمه كانت أقوى من أن يعاندها ، ولذا فقد جاء إلى ، نيويورك ، ليكتب فى المجلات العربية كمجلة ، الفنون ، بغاية تقويم المقاييس الأدبية عند بنى لغته وجلدته ، وتحرير الحرف من التقليد والجمود ، والفكاك من غلال السفاسف والترهات ، لكنه لا يلبث أن يقع فى شباك الحرب ، ويدعى إلى الخدمة العسكرية فى ١٩١٨ م فيمتثل القوانين أمريكا التى تقضى بتجنيد كل من يقيم بها من الشباب بين سن الواحدة والعشرين والوحدة والثلاثين ، فتصرفه الحرب عن ، معركة الحرف ، وهى ماتزال فى بدايتها .

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثانيه ١٩١١ – ١٩٣٢ ، الطبعة الثانية ، بيروت دار صادر الطباعة والنشر سنة ١٩٦٤ م .

ويسافر إلى فرنسا، مع الجيش الأمريكي ضمن خليط عجيب من البشر المعد لتيسير آله الحرب، ولا يعود بعد انتهاء الحرب، بل يظل أربعة شهور، إذا أرسلته القيادة الأمريكية هو وثلاثة من رقاقه الجنود بفيلقه، إلى مدينة ورن، Rennes وكانوا ضمن طلاب جامعيين كثيرين عن أرسلتهم الحكومة الأمريكيه إلى شتى الجامعات الآوربية ليمضوا ما تبقى من السنة الدراسية. ريثما يتم نقلهم إلى أمريكا.

ويعود إلى أمريكا فى أواخر يوليو سنة ١٩١٩، بعد أن نجا من أهوال الحرب و مخاطرها ، وكانت تلك الفترة . هى أقسى مرحلة فى حياته . ثم يستقر به المقام فى د نيويورك ، منذ ذلك العام ، ليعاود الجهاد فى سبيل النهضة الأدبية هو ورفاقه الذين تألفت منهم د الرابطة العلمية ، فى العشرين من نيسان سنة ١٩٢٠ فيكتب المقالات النقدية ، وينظم الأشعار ، وينشرها فى مجلتى د الفنون ، ولسائح ، .

ويظل يحمل الفلم فى أمريكا مدافعا عن القيم الأدبية الجديدة التى نادى بها خائضا لجج الصراع مع نفسه لكى يعتقها من أهوائها ، ولا يجد آخر الأمر مناصا من الإذعان إلى حنينه الدائم إلى العزلة والتأمل إلا فى سفح وصين محيت يتاح له الهدوء والوحدة والتأمل ، فيقفل سنة ١٩٣٢ عائدا إلى لبنان ليستقر فى قريته ، منصرفا إلى حياة القكر ومكتابة ، منذ ذلك التاريخ حتى الآن ، وهذه الفترة من حيانه هى التى أودعها المرحلة الثالثة (١) من ترجمته الذاتية ، وقد توقف عند سنة ١٩٥٩ ، وهى السنة التى تنتهى عندها أحدث ترجمته

وغايته التي حدت به إلى كتابة ترجمتة لنفسه يفصح عنها بقوله : . إنه يريد

<sup>(</sup>١) سبمون المرحلة الثالثة ١٩٣٧ ـ ١٩٥٩ ، الطبعة الثانية ، بيروت دار صادر " عباعة والنشر سنة ١٩٦٦ م .

<sup>(</sup> ۲۰ - الترجمة الذاتية )

أن يسيح بالقارى... وسياحة قصيرة أو طويلة في الدنيا الني كانت نصيبي من عمرى حتى اليوم ، (١) فأعطى الناس من حياتي .. أعطيهم من زاد قلى وفكرى إذاما خيل إلى أن فيه زادا صالحا لقلوبهم وأفكارهم ، أما حياتي . الخاصة . فمن أين أرتزق ، وماذا آكل وأشرب وألبس ، وكيف أنام وأقوم وأعمل ، ومنهم أى وأمي وأخوتي وأخواتي . . . أماهذهاالاموركلما وكثير من نوعها، فها ظننت يوما أن للناس أي نفع في معرفتها ، لذلك أهملتها الإهمال كله في كيتا باتى إلا فى النادر . . . لكن فضول قر أئى ـوهو فضول مغفول ومشكور ـ يأبي الا كتفاء بمشاركتي في حياتي الفكرية ، إنهم يريدون أن يعرفوا التربة الني نبتت فيها هذه الأفكار . والأجواء التي فيها تبلورت ، والأسس التي تقوم عليها . والعقبات التي واجهتها وذللتها ، والتي واجهتها ولم تذللها بعد ، وإلى أى حد تساير حياتى أفكارى ، وإلى أى حد تغايرها ،(٢) لذلك ، فهو يكمتب ترجمته الذاتيه ، إلى قرائه الذين استساغو الكثير مما قدمه إليهم خلال نصف القرن ، من عصارة فكره ، وتتائج قلمه ، فكأنه أحسوه مثلما أحسته معجونا بدم الحياة التي هي حياتهم وحياتي ، ومخبوزا بحرارة قلبي الذي هو قلبهم وقلبي . . ، <sup>(٢)</sup> وقد أصبح من حق قرائه علية بعد ذلك . أن يعرفو ا المزيد من حياة هذا الـكمانب آلذي بانوا يثقون به أخا وصديقاورفيقا ودليلا. أما قدمت إلامهم من قليي وفكري فيا رفضوا التقدمه بل تقبلوها شاكرين؟، (١٠)

ومن الدوافع التى حفزته على الإقدام على مغامرة الترجمة النفسيه ما يصرح به ، من أنه حين يستعيد ذكريات ماكانمن أمره فى دنياه فسيكون كمن يعيش عمره مرتين ، ويقينى أن ذلك ، سيساعدنى على تصحيح حساباتى مع نفس ، ومع الناس ، ومع الكائنات التى كان لها فى حياتى نصيب . . . (٥) .

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الاولى ، ص ٨

<sup>(</sup>٣)، (٣) سبمون المرحلة الأولى ص ٩ / ١٠

<sup>(</sup>٤)؛ (٥) سبعون المرحلة الاولى ؛ ص ١٣

ومن هذه الدوافع ، واللذة التي يلاقيها الإنسان إذا هو تعرى أمام إخوانه الناس من جميع أسراره وأوزاره فبات وكأبه البيت من زجاج – كل ما فيه مكشوف للعيان ، إلا ما كان منه أبعد ، أو أعمق ، من متناول أبصار الناس وأفكارهم ، فذلك وحده يبقى له بمثابة قدس أقداسه – لا يدخله أحد غيره ، (۱) .

ومنها التجــاوب بينه وبين الذين يقرأون إنتاجه الفكرى ، وما قيمة ماكيتبه ، وما سوف يكتبه إلافى التجاوب الذي يجعل حياته تنعكس فى حياتهم وحياتهم فى حياته ، وفى التفاعل بينه وبينهم ، « ولو لم تـكن بينه وبينهم أشياء مشتركة ، لما كان هناك تجاوب أو تفاعل . . . (٢)

وكل هذه حوافر ثانوية ، لأن الحافر الرئيسي الذي نقف عليه مبثوثا في ثنايا سيرته الذانية ، هو البحث الدائم المتواصل عن ذاته في شعاب الحياة وطرائقها المتعددة ، وصلتها بالكون ، وصلة الكون بها ، والبحث عن غايته من الوجود ، وعن مصير هذا الوجود ، وقله الله بنفسه إلى طرف من هذه الغاية الكبرى التي تلم بها بعد فراغنا من قراءة ترجمته كلها ، حين أشار في تلك المقدمة ، إلى أنه لن يقف المؤرخ حين يعالج تلك الانقلابات والتيارات والأحداث التي شهدها في العقود الأربعة الأخيرة من سنواته السبعين وقد كانت معانيها الغامضة ، ويتبين مدى تأثيرها في مجرى الحياة البشرية في المستقبل معانيها الغامضة ، ويتبين مدى تأثيرها في مجرى الحياة البشرية في المستقبل معانيها الغامضة ، ويتبين مدى تأثيرها في مجرى الحياة البشرية في المستقبل معانيها الغامضة ، ويتبين مدى تأثيرها في مجرى الحياة البشرية في المستقبل عنت و يكتشف أو فيما ينتج ويستهاك ، إلا على قدر ما يساعده ذلك في تحقيق عدر من وجوده ـ ذلك الهدف الذي يتجاوز أقصي ما يتعطش إليه الآن من الجال والمعرفة والحرية والخلود ، (٣) .

<sup>(</sup>١) سبعون ؛ المرحلة الأولى ؛ ص ١٣

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱۳/۱۲

<sup>(</sup>٣) المرجع أنسه ص ١٤/١٣

وبهذا نستدل منه على خيوط من تلك التي توصلنا في النهاية إلى نسج فكره الذي صاغه بعد جهاد عنيف، وصراع مرير في سبيل الاهتداء إلى اكتشاف ذاته، ومعرفتها على حقيقتها. ومعرقة الذات لديه، لم تدكن أمرا يسيرا، بل هى غاية شاقة مضنية، لم يتوضل إليها إلا بعد معاناة ومكايدة، خاص في سبيلها ضروبا من الصراع، وتجرع من أجلها طعوماً من الآلام، حتى وصل آخر الأمر إلى نظرة شاملة إلى الكون تقوم على اعتباره عالما موحدا متجانسا متآلفا الى أقصى حدود الوحدة والتجانس والتآلف، ومن ئم فإن حدود الأوطان في نظره، تصبح وهما، ويصبح الوطن نقطة في بحر الإنسانية والإنسانية تصبح نقطة في بحر المكون، وهو ابن العالم الأوسع، وليس ابن جرم صغير تدعوه الأرض، فالأوطان على ما يتصورها هي عالم واحد متآلف متعاون، ألغيت فيه الحدود والسدود، و بزعت منه الحروب والمنازعات، والبشرية فيه كلها بحدة لاستثمار الأرض لصالح الإنسان، دون ما تحاسد أو تباغض أو تخاصم.

فالغاية الحقيقية التي يهدف إليها من وراء ترجمته الذاتيه ، هي ـ على ما يبدو لنا ـ تفسير نظرته الكونية ، وشرح فكره الصوفى الذى ينبع من نظرته الكونية الشاملة إلى الحياة والأحياء ، القائمة على فكرة ، وحدة الوجود ، وهي نظرة انتهى إليها بعد نطواف طويل في شعاب المعرفه والحياة ، وقد بث تلك الفكرة الكونية في ثنايا ترجمته الذائية ، وأقام عليها كل تأملاته ونظراته فيا وقع له من أحداث وتقلبات في أطوار حياته المختلفة .

وقد اتخذ من وقائع حياته وتجاريها ، وسيلة إلى التأمل والتفكر ، وأفسح لها في سيرته بجالا يفوق ذلك الذي أتاحه لأحداث حياته إذ تغلب عليه فكرة وحدة الوجود ، وما أسرع أن يفرغ من روية إحدى وقائع حياته أو تجاربها ليقف طويلا عند تفسيرها من خلال تلك النظرة ، أو يتشعب به الحديث ، ليستطرد إلى تصوير تأملاته عن نظام الكون والحياة القائم على الوحدة والشمول ، والتجانس والاتساق .

وترجمته الذاتية كلها ، تنبع من هذه الفكرة الكونية وإليها يرجع ما يشيع فيها من أفكار ونظرات وتأملات ، وأحاسيس وانطباعات ، ولذا فهى تتميز بين الترجمات الذاتية فى أدبنا العربى الحديث بأنها هى وحدها التى تقوم على فكرة رئيسية بعينها .

كما تتميز بأنها وحدها هي التي توقفنا على حياة درامية ، من خلال تصوير كاتبها لصراعه الدائم مع نفسه ، في سبيل الوصول إلى المعرفة ، نلك المعرفة التي أفضت به آخر الأمر ، إلى تلك النظرة الكونية العامة الشاملة على ما سيتجلى لنا من خلال هذه الدراسة .

ورغم غلبة التأمل على ترجمته الذاتية ، فإننا نستدل منها على محتوى والمحتكامل لسيرة حياته الشخصية ولجوانب شخصيته في مختلف أطوارها وتقلباتها منذ الطفولة حتى طور الشيخوخة ، في شمول وإحاطة وإتساق ، وفي صدق وصراحة تبلغ مبلع التعرى النفسي ، وربما لا نعثر على من يناظره في حرصه على التعرى والمصارحة من بين المترجمين لذواتهم من كمتابنا المحدثين ، مع عناية من جانبه بعنصرى الزمان والمحكان وبالشخصيات وإحساس عيق بالتطور الزمني . وكل تلك الخصائص ستتبدى لذا في الصفحات التالية . وقد صاغها في وحدة فنية متميزة بين ترجماننا الذاتية الحديثة ، قوامها الجمع بين عناصر من البناء الروائي والمسرحي ، وبين عناصر من أسلوب المقالة التحليلية ، وقد من البناء الروائي والمسرحي ، وبين عناصر من أسلوب المقالة التحليلية ، وقد حرص على إثبات عناصر الترجمة الذاتية الأدبية المثيرة لعوامل المتعة ، على خو ربما لم يتح لغيرها ما بين أيدينا من الترجمات الذائية العربية رغم ما يعاب غليها من مآخر قليلة عاسية بين لنا أيضا من خلال عرضنا لأسس البناء الفي عليها من مآخر قليلة عاسية بين لنا أيضا من خلال عرضنا لأسس البناء الفي عليها من مآخرة الذاتية .

ولعل أول ما يخلق بنا أن نقف عنده . هو نظرة دميخائيل نعيمة، الكونية التى كانت هى الفكرة الإساسية التى تدور عليهاكل ترجمته الذاتية فى أجزائها الثلاثة الطويلة . وكانت هى عينة الى نظر بها إلى أحداث حياته وتجارب أيامه ، وهى تمثل قة نضجه الفكرى التى بلغها بعد معاناة طويلة مضنية فى سبيل المعرفة .

و تفسير هذه النظرة الكلية العامة إلى الوجود ، هو أنها لا تنال ـ فيما يرىـ إلا بالتفكر والتأمل في الحياة ، وهما وحدهما اللذان يفضيان إلى معرفة الأناء ، ومعرفة والأناء على هذا هي معرفة الكون ، من خلال التأمل لظواهر الحياة وبواطنها ، وكانت ثمرة سياحاته هو في ظواهرها وبواطنها و اليقين بأن الحياة وحدة شاملة كل الشمول ، ومنظمة أبدع التنظيم ، وأن ما يصدر عنها لايصدر ارتجالا واعتباطا ، بل عنقصد وتصميم ، وأن الإنسان يسعد ويشقى على قدر ما ينسجم بتفكيره وسلوكه مع تلك الوحدة أولا ينسجم، وعلى قدر مايفهم النظام أو لا يفهه ، فيسايره أو يعانده ، ولو لم يكن في مستطاعه أن يفهم وينسجم فيسعد ، لمـا كان له الفكر والخيال والوجدان والإدارة ، فهذه القوى الهائلة في كيانه تدفعه دفعا على التفتيش عن نظام الحياة في وحدتها. وعن القصد من ذلك النظام ،(١) ، فهو على هذا مؤمن بوحدة الوجوه التي اهتدى إليها جهرة من الصوفية ، وجبابرة الروح من المفكرين الذين ينظرون إلى الكون . تلك النظرة الشاملة ، ويتذوقون نشوة المعرفة ، بأنهم والحياة بأسرها ، وحدة لا تتجزأ ، وأن لـكل إنسان . . ولـكل ذرة رمل ، ولـكل ما يؤلف الكون الأكبر شأنا . . فما انطلق في الكون صوت الاكان نوطة في ترنيمة الحياة العامة . ولا فكر إلا كان خيطاً في نسيج الفكر الكوني ، ولا شهوة إلا كانت مويجَة على سطّح أو قيّانوس الشهّوات المشتركة(٢٠)-حتى الذين ارتحلوا عن دنيانا . فإنهم . لم يموتوا فها هي أشواقهم وأحلامهم.، أفراحهم وأتراحهم ، لعنــاتهم وبركاتهم لا تزال منبثة في الهوا. ،(١) ، الذي نتنفسه .

فالعالم ـ على ما يراه ـ واحد ، دوذاته واحدة . وإن تعددت الـكاننات

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثالثة ، ص ٥٥

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ٥٩

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٣٠

التى تحتويها، وتنوعت أشكالها ووظائفها، فهى منه بمثابة الأعضاء فى الجسد الواحد، (۱) والعوالم التى فى داخل الإنسان، وهذه الكائنات والعوالم التى حوله، كلها عالم واحد تنلاشى فيه البدايات والنهايات، وتزول المسافات، وتنعطل جميع المعايير والمقاييس، ومعنى ذلك، أن عقيدة، وحدة الوجود، لدى د نعيمة، قد غدت هى الطابع الغالب على تفكيره كله، فليس العالم الذى هو منه، فوض وعبثا، بل إن هذا العالم من حواليه، والعالم فى داخله، هما عالم منظم أبدع التنظيم فى جزئياته وكلياته، وكل شىء فى الكون، يخضع عالم منظم أبدع التنظيم فى جزئياته وكلياته، وكل شىء فى الكون، يخضع فى تكوينه ونموه وانحلاله لنظام صارم، وذلك النظام هو العقل الأزلى، الدكلى الكامل الشامل، الذى منه عقلي وعقل كل إنسان، وغريزة كل نبتة وحشرة وحيوان، وطبيعة الذرات التى تتألف منها سائر الأجساد...(۲)

و . . . عقلي لا يختلف بشيء عن العقل الأزلى ، الكلى الكامل الشامل ، العامل بغير انقطاع ، إلا كما تختلف البذرة عن الشجرة التي هي منها أو كما يختلف الطفل عن والديه ، والجدول عن البحر . . . (٣) .

ر . . . فالبحر وما توحيه أبعاده وأعماقه . . واليابسة وما فيها وما عليها ، والفضاء الأوسع بشموسه وأقماره وبجراته . . والولادة والموت وما بينهما من نمو وانحلال ، وفرح وترح ، وشوق وقلق ـ كل هذه ليست سوى الظروف المؤاتية ضمن الزمان والمكان التي أعدها العقل الأكبر للعقل الأصغر ، كما تساعده على التفتح والتمدد والتفهم إلى أن يصبح كليا ، وشاملا ، وكاملا ، وأزليا وأبدياً كالعقل الذي منه انبثق . . . (١)

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحله الثانية ، ص ٢٠٧/٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) سبعون ، المرحلة الثالثة ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ١٩

وعلى هذا ، فالهدف الأبق الذى يخلق بالإنسان أن يسعى إليه هو فيهم النظام الكونى وأهدافه ، حتى يهتدى وإلى أنه ينطوى بسكل دقائق فى كيانه المادى والروحى ، ولن يهتدى الإنسان إلى ينابيع آلامه ، وينابيع خلاصه ، حتى يدرك أن هذه وتلك ، تتفجر منه ، وتجرى فيه وتنتهى إليه فجحيمه فى نفسه ، ونعيمه فى نفسه . . . (١) .

وان أعظم وهم استقر في نفس الإنسان. ومنه تتفرع كل أوهامه وهو ، اعتقاده أن له ذاتا منفصلة عن كل ذات ، وحياة مستقلة عن كل حياة ، ولو سأل الإنسان نفسه يوما . . من أنا ، لما تمكن من إقامة حد بينه وبين شيء ، أو ليس يرى الإنسان أنه إذا شرب قطرة من ما ، مكأ نه شرب البحار كلما ؟ لأن المكل قطرة في كل بحر صلة بالقطرة التي يشربها ، وإذا ما أكل ثمرة فكأنه أدخل إلى جوفه الحياة بأسرها ، لأن كل مافي الحياة قد تعاون في تكوين تلك التمرة ، . وإذا ما أبصر مذنبا هائما في الفضاء . فكأنه أبصر كل مافي الفضاء ، ولأن الفضاء هو كف الله القابضة على كل شيء ، ، وأقصى ما فيها ملتصق بأدني ما فيها وإذا ما صافح إنسانا وفكأنه صافح كل إنسان ، من مانسان من آخر آدمي أطلى على هذه الأرض . لأن كل إنسان يحمل في نفسه كل آلناس ، وهكذا فكيفها انقلب الإنسان ، وجد أنه في كل شيء ، وأن كل شيء فيه ، وأنه لا يحصره مكان ، ولا يحده زمان ، فإذا كان ، وهو مقيد بحواسه ، يعتذر عليه أو يقيم فاصلا بين محسوس ومحسوس ، فكيف به لو انطلق من عالم الحس إلى عالم الروح (٢).

وهو بهذه النظرة الشاملةللكون والحياة ، يلغى الحدود بينه وبين الكائنات بل يلغى الفواصل والحواجز في الزمان والمكان ، ويسمو بنفسه ، ليخلصها

<sup>(</sup>١) سبمون، المرحلة الثالثة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ٦٠ / ٦٠ ·

من العالم المحسوس سابحاً بها في ملكوت الروح ، ليستمتع بسو انح الإشراق ، ولحظات الغبطة التي تندمج روحه بالوجود ، وتمزجها بروج الأزل درجا يذهله عن نفسه ، ذهول الصوفي في لحظات الكشف والمشاهدة ، . وما هي إلا دقائق حتى يغيب عني كل شيء وأراني كالماشي في نفق مظلم تح ي الأرض ، فني داخلي أصوات لا تنفك تسألني من أين كل ذلك؟ وإلى أين؟ ولمــاذا؟ من الله و إلى الله ؟ . . . و بغتة ، ألمح بصيصا من النور ، إنه ضنيل ، ضنيل . بعيد ، بعيد ، ولكني أشعر في الحال بانفراج في صدري ، وفي النفق ، وفي الظلمة ويزداد الانفراج فيغدو شبه غبطة ، وأحس كأن أبواباً كثيرة مغلقة في داخلي أخذت تتفتح ، ويبدو لي أن الله الذي أفتش عنه سيطل على- من كل واحد منها . . إنني في مثل لمحة الطرف ، سأبصر الله ، سأعرفه ، سأكلمه . ولكن تلك واللحة ، كانت أعز من أن أنتنصها ، فقد أفلتت مني ، وإذا بي أعود إلى حيث كنت . . وأعود وكأني عائد من رحلة استغرقت أبديات ، وأحسني كالهابط إلى الأرض ، من علو شاهق ، ولـكمني في الوقت عينه ، أحسني أوسع وأكبر بماكنت بكشير ، لقد امتزجت الألرياء بي ، وامتزجت بها ، فلا هي غريبة عني ، ولا أنا عنها غريب ، بل إنى وإياها جسد واحد ، وروح واحد ، وهذان ـ الروح والجسد ـ يمتدان إلى اللانهاية . . . ، (١) .

فهى نشوة صوفية على ما يبدى لنا لا يدرى حقيقتها إلا من رشف من سلافتها ، وذاق طعمها ، فيدرك آ نئذ لذة تلك السكرة وجمال هذا الذهول، وهو حين يذهل عن نفسه ، لا يعرف أدقيقة طال ذهوله أم ساعة أم دهرا ، بل إن صاحب هذه التجربة الكشفية أو الصوفية - كميخائيل ليتمنى أن يصير أمره إلى ذهول لا نهاية له ، ولو أنه ما عاش من حياته تلك اللحة الحاطفة الساحرة المسكرة ، لا كتنى بها حياة كاملة . لأنه فى خلال تلك اللحة انسكت العبطة عليه انسكاب أشعة الشمس على كرة من البلور ، حتى ليحسب نفسه ،

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الأولى ص ٤٩ / ٢٥٠

كيانا شفافا مترعا حرارة ونورا ، فلا أنا من لحم ودم ، ولا أنا سجين زمان. ومكان ، ولا أنا أتا ، فكأن الكائنات منظورها وغير منظورها ، قد ذابت في وذبت فيها ، فالشمس والقمر والنجوم مني وأنا منها ، وهي في أنا فيها ، ومثلها الأرض بكل ما على سطحها وفي جوفها وجوها من الغرائب والعجائب والكل ذوب لا يوصف من محبة لاتوصف ، والشعور بتلك المحبة لاينقاد إلى تعريف أو تحديد ، إنه الغبطة بعينها ، بل هو الغبطة فوق كل غبطة ، غبطة لا يحلق أليها فكر ، زلا يطولها خيال ، ولا تعلق بأذيالها أشباح هموم أو شكوك أو غموم ، (١) .

وهذه الغبطة تجعله ينظر إلى الانسان نظرة ملؤها المحبة والتفاؤل. والطمأنينة ، فيتمنى للناس جميعا أن يجعل الله قلوبهم قلبا واحدا ، وأن يفعم هذا القلب محبة وسلاما وطمأنينة وغبطة ، ثم أن يذوب ذلك القلب فى العالم ، ويذوب العالم فيه ، فيصبح الكل ذويا من الجمال الذي يغنى الزمان، ولا بفنى . . (٢)

وبالمحبة وحدها ، يصبح فى وسع الانسان ، أن يفهم ما تقوله الطير والأشجار والأنهار والبحار والصخور والتراب والهوام والآنسام . ويغير المحبة لن تفهم حرفا واحدا من لغة الأرض وأبنائها ، ولن تسكون فيها غير لاجىء وغريب(٣).

وحبه إذن ، لا يقتصر على الانسان ، بل هو حب صوفى غامر ، يتسع على ما يبدو لنا ـ ليشمل كل ما احتوته الأرض من كاثنات وما احتواه.

<sup>(</sup>۱) مذكرات الأرقش لميخائيل نعيمة ، الطبعة الرابعة ، بيروت دار صادر سنة. ۱۹۶۲ ، ص ۱۱۵ / ۱۱۵ .

<sup>(</sup>٢) سبعون ، المرحلة التالثة ، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٢١٩ ·

الحكون الفسيح من أجرام . فالنجوم والكواكب والأقمار ، والبحار والأنهار والجبال ، والطير والحيوان والنبات والجماد ، كلما قد اتسبع لها قلبه ففاض عليها بالمحبة الحالصة وانعقدت بينه وبينها جميعا ألفة وصداقة ، حتى ليجرد منها مخلوقات نابضة بالحياة ، ويخاطبها كما لو كانت بشرآ عاقلا

وكانت ثمرة حبه للأرض التي يحيا عليها . أن خرج منها بكنوز هي أثن من المعادن الكريمة ، ومن هذه الكنوز د الحس بالحمال ، والحس النظام ، والحس بديمومة الحياة الحلاقة ، وألحس بأنه من تلك الحياة في مسمم (۱) .

وما ذلك إلا لأنه دائم التأمل للطبيعة ، فهى عنده ، كيتاب سحرى ، لا يبرح يقرأه بشوق ونهم وعشق ، و بكل جارحة من جوارحه ، وخلية فى جسده ، وقطرة من دمه وهى المعلم الذى لا ينفد صبره فى تجلية ما احتواه كيتابها والذى يبهره فى الطبيعة هو مقدرتها الحارقة على التوليد والتجديد ، لأن ، الحلق فى قاموس الطبيعة يعنى تجسيد غير المحسوس فى المحسوس ، مثلما يعنى العودة بالمحسوس إلى غير المحسدس ، فالولادة عندها خلق . والموت خلق كذلك (٢) و ، كل نبتة وكل حشرة وكل طائر وسمكة ومهيمة ، تحيا لغيرها إذ هى تحيا لذاتها ، فكأن الحياة لم تخلق الفرد إلا ليكون دعامة للجموع (٢) و , فى تصميم الأشياء والأحياء من حيث كثرتها ، ومن حيث المجموع (٢) و , فى تصميم الأشياء والأحياء من حيث كثرتها ، ومن حيث المجموع حائرين مشدوهين ، ولكن العجيبة الكبرى هى الغريزة التي تمكن الأحياء حائرين مشدوهين ، ولكن العجيبة الكبرى هى الغريزة التي تمكن الأحياء

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثالثة ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱۲۹.

<sup>. 171 &</sup>quot; (")

من البقاء فترة من الزمن .. فبالغريزة تعرف العصفورة أبناء جنسها وتمبن الذكور من الإناث .. والغريزة هي التي تقود الطيور القواطع عبر القارات والمحيطات والتي ترد النملة إلى قريتها ، والنحلة إلى خليتها ،(١) .

وهو لذلك ، لا يتذوق الجمال والمحبة والحنان ، إلافى الطبيعة ، ولا يدرك معنى الحلود إلا فى خلود الحياة التي هى وحدها القوة المولدة فى الطبيعة ، وهى عظيمة بما يتجلى فيها من الحياة ، لكن أعظم منها . هو ، الإنسان الطامح إلى الانفكاك من جميع القيود والحدود والسدود . وإلى فهم الحياة مجردة من أكسيتها ، وإلى الاتحاد بها . . . إنه يحلم بأن يصبح روحاً صافياً كما هى الحياة التي فى داخله ، روج صاف لا يحصره زمان ولا يحده مكان (٢٠) .

وهذا الإنسان الطامح إلى الانفكاك من القيود، وإلى فهم الحياة ، هو من خلال نظرته الروحية وفكره الكونى - بذار إلهى دينمو ويتطور نحو الكال الربانى، (٣) وحياته على الارض ليست سوى غفلة يكتنفها ضباب الموت وأن أجل ما فيها حلم يخترق ضباب الموت إلى يقظة الحياة المثلى ، ويرفع الإنسان إلى ما فوق الخير والشر - إلى الله . وأن الذين يظفرون بمثل هذا الحلم طيلة غفلتهم الارضية ، يستيقظون على غبطة المعرفة الكاملة والحرية لاتحد . أما الذين يتذوقون حلاوة ذلك الحلم ، ثم يعودون فيفسدونها بمرارة أحلام أخرى فأو لئك يظلون معذبين ريثما يتخلصون من المرارة ، والمرارة هذه تتولد من كل شهرة ، وكل مطمع ، وكل رغبة لها بداية ونهاية ، (١) .

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الثالثة ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٦١

<sup>(</sup>٤) الرجع السابق ص ١٠٧

وهذا الإنسان إذن لايغشاه الموت ، فمن مات ودفن ، كأنه لم يمت ولم يدفن إذ ، كيف يموت ويدفن من تجلت فيه الحياة ولو لمحة من الزمن إلا إذا ما تت الحياة ودفن الزمن ؟ ، (١) فالحياة بالروج وحده ، هى السكمال ، وهى الخلود ، وحين يحيا الإنسان حياة روحية ، بعد بلوغه تلك المعرفة الروحيه ، يكتمل ويخلد ، فلا يدنو منه الموت ، لانه يستمد نوره من نور الله سبحانه ، الذى منه كل نور والذى لا تغشاه ظلمة قط ، (٢) ولا يخيو له بتة ضياء .

وهذا الإنسان البذار الإلهى الذى يتطور نحو المكال الربانى ، يئور فى هذه الفترة التى نحياها ، على ما فى طريقة من قيود وسدود . فيتقدم فى الفنون والعلوم وفى تعزيز الاختراعات والمدنيات من جانب . لكنه من جانب آخر لايبرح يحارب أخاه الإنسان . فيريق دمه ، ويمزق أوصاله ، وما أعجب إنسان هذه المدنية الحديثة الذى يقوض بعلومه وفنو نه ما بناه ، ليعود فيصنع له من أنقاضه قيودا جديدة وما كان أحراه ألا يحارب أخاه ، الإنسان الذى هو عون له فى جهاده نحو السكال ، بل يحارب كل ما فى نفسه من غر ائر تنحر ف به عن طريق السكال ، (٢) ومن ثم فما أشد إفلاس المدنية الغربية ، دمنية الآلات والأزمات وما أعظم حيوية الرسالة الروحية التي حملها الشرق إلى العالم بلسان معلميه وأصفيائه (١) لأن المدنية الحديثة ، قد جعلت أبناء اليوم يتجرعون كؤوسا فى أعماقها ، ثمالات كثيفة من الحقد والبغض والشك والحذر والنفاق ، وعلى وجهها ، حبب من الطمع والجشع والتهتك والتهالك على المذنية ، سوى الحبلى بالأوجاع ، (٥) ولن ينجى الإنسانية من شرور تلك المدنية ، سوى

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الثالثة ص ١٥٨

<sup>(</sup>٢) مذكرات الارقش ض ٤٤

<sup>(</sup>٣) سبمون المرحلة الثالثة ص ١٦٢

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٤٢

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ، ص ٢٢٠

صوت يوقظ الضمير الإنسانى ، ويبعث فيه الوعى على حقيقة كيانه ، وعلى الهدف من وجوده . . وذلك الصوت سينظلق من الشرق ، (١) .

ولعله قد تجلت لنا مما سلف ، هذه النظرة الكونية الصوفية إلى الحياة والكون ، ولعله قد تجلت لنا كذلك ، تلك النظرة العالمية التي لايصدر فيها عن فكر طائني ، أو قومي بل هو يفكر على مستوى إنساني عام ، ويكتب لحكل الناس ، دون تفرقة بين أبناء جنس وجنس ، أو بين أبناء دين ودين ، وجنده النظرة الكونية الصوفيه ، يقف متميزا بين كتاب التراجم الذاتية العيبية الحديثة وهو لا يتميز بهذه الميزة وحدها ، بل هو وحده من بينهم جميعاً من يظهر إيمانه العميق بالخوارق والإلهام الروحي والمصادفات والأحلام ، وهو إيمان ينبع من تلك النظرة الكونية الروحية ذاتها .

ومن إيمانه بالخوارق، ما يحكيه عما حدث له من أمور تخرج عن طبيعة الحياة الواقعية، وتعد خارقة لمألوف ما اعتدناه وهي في نظره، ليست خوارق أو عجائب، لأنه مؤمن أنهاكلها شاهد على أن وفي الإنسان قوى هائلة خفية لم يحلم بها العالم بعد، ولا الفلسفه، (٢)، لأننا نحيا يحواسنا وحدها، وحياتنا هذه هي حياة وأقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقه، إلا إذا نحن أسعفنا الحواس بقوى فوق الحواس، وكان لهذه القوى أن تبلغ بنا المطلق والدكل (٢) وإلا إذا نحن خرجنا من عالم النسبة والجزئيات الذي نعيش فيه أبدا، لأنه مادمنا إذا نحن خرجنا من عالم النسبة والجزئيات الذي نعيش فيه أبدا، لأنه مادمنا معيش في ذلك العالم، فليس في وسعنا أن نجزم بأن وهذا الأمر حقيقة وذلك وهم، أو أن هذه القضية قضية علمية لا شك في صحتها، وتلك وخرافة، أو ورأه المحسوسات، ظاهرات يتعذر

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الثالثة ، ص ٢٣١

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص ۱۷۹

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ص ١٦٩

على العلم درسها في مختبراته ....(١) .

ومن الخوارق، ما يصرح به عن نفسه ، من أنه سمع صوتا من مسافة خمسة كيلو مترات ، ولم يكن صوتا بالمعنى المألوف ، بل كان صرخه أطلقتها وسوزان ، زوج أخيه , نسيب ، التي كانت مع العائله في د الشخروب ، وكان هو في ، تسكيننا ، وكان الوقت نحو الفجر ، وأنا لا أزال مستغرقا في سبات عميق ، وإدا في أسمع يبته صوتا يناديني ، ميشال ، فاستيقظ من نومى ، وأنهض من سريرى ، وأسبر لتوى إلى الباب فأفتحه ، فالصوت الذي سمعته كان صوت من سريرى ، وأسبر لتوى إلى الباب فأفتحه ، فالصوت الذي سمعته كان صوت بسوزان ، (٢) ليكنه بعد أن بحث عنها ، و ناداها لم يقف لها على أثر ، وحين روى لها ما كان من أمره في فجر ذلك اليوم ، قالت له : ، ذكر تني بحلم حلمته وي غذ الفجر ، وكنت قد نسيته فقد وجدتني في خطر مدلهم لا أذكر أنا عند الفجر ، وكنت قد نسيته فقد وجدتني في خطر مدلهم لا أذكر مناصيله ، وأذكر أني استنجدتك فصحت بأعلى صوتي «ميشال» ولكن الصوت من في ، (٢) .

وهو يعقل ذلك . بأن العلم قد استطاع أن يستنبط جهاز و الراديو ، الذي يسمعنا أصواتا تأق من مسافات بعيدة ، واستطاع أن يستنبط و التليفزيون ، الذي ينقل الاسموات والصور ، لكنهم كثيرون أولئك الذين سمعوا أصواتا من مسافات لاتيلغها الاذن ، ورأوا صورا من مسافات أبعد من مجال العين منهم و سويد نبرغ ، الذي أبصر وهو جالس في أحد بيوت و لندن ، حريقا اندلع في عاصمة بلاده - ستوكهو لهم - و و إح يصور للحضور مشاهد ذلك الحريق ، (١) ، وكذلك و ليم بلايك، أبصر ، هو جالس في بيته .أحداصدقائه الحريق ، (١) ، وكذلك و ليم بلايك، أبصر ، هو جالس في بيته .أحداصدقائه عاددا الله بيتة بعد انصرايه منه بنصف ساعة . إذ أن و بلايك ، كان في حديث

<sup>(</sup>١)و(٢) سبعون المرحلة الثالثة ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه . ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ١٧١/١٧٠

مع ضيوفه ، و و توقف بغتة عن الحديث ، ليقول إن الضيف الذي انصرف عائد ، فعليه أن يهبط إلى الدور السفلي ليفتح له الباب ، وكان كما قال . . ، (١) . وهناك أناس يحسون الأحداث قبل وقوعها أو لحظة وقوعها وهم على بعد أميال منها ، وهناك من ، تتراءى لهم أشباح الموتى ، وأشباح الأحياء البعيدين عنهم لا في الليل ، و لا في الحلم . بل في النهار وفي اليقظة ، (٢) . وهناك من يأتون بالمعجزات ، ويكشفون المخبآت ، في حالة ، التنويم المغناطيسي ، أو الانفعال النفساني الشديد أو م الجنون ، وهناك من « يمشون في نومهم ، وتصدر عنهم حركات وأعمال يعجزون عنها وهم في حالة اليقظة (٣) .

وهو يتساءل ، بأى المقاييس يحق لنا أن أن نقيس مقدرة هؤلاء جميعاً ؟ ، 

أ انقيسها بمقدرتهم وهم في حالة الوعى التام ؟ أم بمقدرتهم وهم في حالة اللاوعى 
ولماذا يكون اللاوعى ؟ والذي تأتيه من الحركات والأعمال عن وعى وتصميم ، 
يكاد يكون تافها بالنسبة إلى الذي تأتيه عن لا وعى . فلا أجفاننا ترف ، ولا 
عضلاتنا تتمدد وتتقلص ، ولا شعورنا وأظافرنا تنمو ، ولا قلوبنا تنبض ، 
ولا أي من جوارجنا يعمل عمله بإرادتنا الواعية . بل بإرادة الجسد التي 
غسها ولا نعيها ، فأى الحياتين هي الحياة ، الحقيقية ، حياتنا الواعية ، أم 
حاتنا اللاواعية ؟ (١) .

من أجل ذلك ، كان شديد الإيمان بالخوارق ، كما كان شديد الإيمان بالأحلام ، وهي ليست عنده بذلك المفهوم الذي يراه • فرويد ، عالم النفس التحليلي ، حين يفسرها بإرجاعها إلى الغريزة الجنسية ، بل إن الأحلام لدى • ميخائيل نعيمة ، هي ضرب من ضروب المعرفة ، ولون من ألوان الإلهام ،

<sup>(</sup>١)سبعون المرحلة الثالثة ، ص١٧١

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٧٢/١٧١

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ١٧٢

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، صفحة ١٧٢ / ١٧٣ .

وهو يشبه فى هذا الاتجاه ، . ابن عربى ، وبعض المتصوفة المسلمين ، الذين كانوا يرون الأحلام ، ضربا من ضروب المعرفة والإلهام(١) .

وهو لاينظر إلى والمحلام ، نظرة العلم إليها ، لأن هذا العلم قد استطاع أن يصل إلى الكواكب والمجرات ، لكنه لم يستطع حتى اليوم ، أن يعرف حقيقة الأحلام ، وحقيقة الوعى واللاوعى ، وحقيقة الجنون ، وحقيقة تفاعل الأفكار والمشاعر عبر الزمان والمكان ، ولم يستطع كذلك أن يعرف حقيقة الوحى ، رغم أنه استطاع أن يصل إلى القمر ، والعلم بعجزه هذا ، لا يصح له أن يقطع فيا هو صحيح وباطل ، وحقيقة ووهم ، ومعرفة وخرافة لأن الأحلام حقيقة ، إذ هي بعض من النوم ، والنوم بعض من حياتنا ، فكيف تهمل ذلك البعض الذي لا نعيه من حياتنا ، ونهتم بالبعض الذي نعيه ، ثم ندعى أن ما نعيه هو وحدة ، حقيقة ، حياتنا ؟ ولولا الذي لا نعيه ، لما كان نعيه ، (٢) .

ومن الأحلام التي يرويها عن نفسه ، أحلام تمثل شوقه الدائم إلى تعرف حقيقة ما يجهل ، منذ صباه ، الباكر وقدرأى حلما وهو بين السادسه والسابعة من عمره ، حين كان تلميذا بمدرسة قريته دبسكنتا ، وكان قد نام دون آن يحفظ صلاة . أبانا ، بالفرنسية ، و وكان أن حلمت تلكث الليلة أنى فى الصف ، وأن المعلم أخذ يدعو رفاقى واحداً واحداً لتلاوة تلك الصلاة ، فلم ينجح ولا واحد وعندما جاء دورى نهضت فتلوتها بدون هفوة وكان فى الصباح مثلما حلمت فى الليل بالتمام، (٢) كذلك يحكى حلما عن تلك الفترة عينها ، فقد منه سكين كان

<sup>(</sup>١) أنظر الباب الثالث، من رسالة الماجستير التي أعدها صاحب هذه الدراسة عن الترجمة الداتية وهي محطوطة.

<sup>(</sup>٢) سيمون المرحلة الثالثة ، صفحة ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، المرحلة الأولى ، صفحه ٨٢ .

مزهوا به ، فرأى فى المنام مكانه ، وفى الصباح ذهب إلى ذلك المـكان فوجد سكينه حيث أبصره ، فى المنام ، ٤٠٠٠ .

ويرى قبيل مفادرته نيويورك إلى لبنان ، حيث استقر ، أحلاما عنية بالتلميح والإشارة إلى أنه قد أصبح على عتبة انقلاب خطير فى حياته ، إذ رأى نفسه وحده على قمة هضبة مكسوة بالأعشاب ، تشرف على نهر واسع ومن ورائه كانت تأتيه أمواج من الموسيق العذبة التي لم تسمع مثلها إذن حتى قال فى نفسه إنها تعزفها ، جوقة ملائكية ، وأسكرته الك الطبيعة الساحرة ، حتى ما بقى يدرى أفى السهاء هو أم على الأرض ، (٢) ورأى حلما آخر يشير إلى أنه سيلقى عصا الترحال فى أحضان الطبيعة فى قريته التي تربض فى سفح جبل ، وصفين ، وقد كان يتوق طوال اغترابه عن وطنه . إلى ذلك العالم الذي ما برح يهفو إليه بروحه ، بروحه بعد أن أدركته التخعة من المدنية الغربية، فقد أبصر يهفسه مستلقيا على سريره ، وأمامه شجره ، جذعها من المرجان وأغصانها من الياقوت ، وأوراقها من الزمرد ، ، وعلى غصنها عصفورتان تغنيان أغنية واحدة هى : Dios, Dios, Dios

وقد بهرته صورة هانين العصفورتين ، كما بهرته تلك الأغثية ، وأسكرته نغاتها الحلوة ، التي ما زالت أصداء كلمانها الثلاث ، تترددان في نفسه منذ ثمان وعشرين سنة وقدد قيل له أن كلمة Dios معناها ، الله ، بالأسبانية (٣) .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، المرحلة الثانية ، صفحة ٣٠٣ / ٣٠٤

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، المرحلة الثانية ، صفحة ٤٠٣

ومن هذه الأحلام ما يحكيه من أنه اهتدى إلى معرفة اليوم الذى ولد فيه ، وكان قد اهتدى إلى الشهر ، وكذلك العام . وذلك حين وقع بعد رجوعه من أمريكا على كتاب مهمل قديم فى بيته . بين ما تركه والده ، لكن لم يهتد إلى اليوم إلا فى الحلم . وفقد أفقت ذات صباح ، منذ سنوات ، وليس فى ذهنى من جميع الأحلام التى حلمتها ذلك الليلة إلى صورة رقم وشهر بالإنكليزية من جميع الأحلام التى حلمتها ذلك الليلة إلى صورة رقم وشهر بالإنكليزية . (١) . وألح على شعور قوى بأن ما رأيته هى تاريخ مولدى (١) .

كذلك يروى من الأحلام ما تحقق بحذافيره فى الواقع بعد فترة ، وهو لون من ألوان التنبؤ بالغيب ، من ذلك ما رآه عن موسولينى ، الزعيم الإيطالى ، ، فى حلم كان فى صباح الواحد والثلاثين من كانون الأول ـ ديسمبر سنة ١٩٤٢ ، إذ أبصر ما ينبى عن هزيمته واننصار الروس ، وذلك ماحصل فى الواقع بعد ثلاث سنوات ، (٢) وما ذلك إلا لآن ما يبصره ويسمعه من وقائع وأحداث ، لم تحصل ولكنها ستحصل بعد حين ولم يكن ليبصرها ويسمعها لولا ، أنها كائنة قبل أن تكون ـ أى قبل أن تبلغ وعيه فى اللحظة التى ندعوها ، الحاضر ، وهل أن شيئا ما جرى وسيجرى فى الزمان إلا هو حاضر أبدا فى الآن ؟

منه لينه ... ، تلك أسئلة يليق بالعلم أن يطرحها على ذاته من حين إلى حين . فلا يتهرب منها لأنها لا تنقاد إلى الامتحان بأنابيق الكيمياء ، وأجهزة الفيزياء ، فالإنسان أكثر بكتير من عناصر كيميائية وفيزيائية ، وأكثر بكثير مما يبدو منه لينه ... ، (٦) فما يدعو نه إذن من خوارق وعجائب فى حياة الإنسان ليست إلا الدليل القوى ، على أن فيه قوى هائلة مستورة ، ما زالت بعد بمبعدة عن أن يتناولها كل من العلم أو الفلسفة ، على ما سلف القول .

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الأولى ، صفحه ١٠٠ /١٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، المرحلة الثالثة ، صفحه ١٧٥ ، ١٧٥

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، صفحة ١٧٥ / ١٧٦

أما المصادفات، فهو يكثر من إثباتها فى ثنايا ترجمته الذاتية والمصادفات عدشه ما يرى - هى القدر، أو اليد الخفية، والتي تبدو أمامنا مصادفات تحدث لنا فى حياتنا ، ليست فى الحقيقة كذلك على الإطلاق، بل هى و اليد الحفية ، التي قادته من قبل ، وستبقى نقوده ، و فالظاهرات المحيرة فى حياتنا وحياة الطبيعة ، والتي لانستطيع فهمها و تعليلها، لاكثر من تحصى ، ، سواء أكانت من النوع الذي أشار إليه ، وكان له أثره فى حياته ، أم ومن نوع الإحلام والرؤى والحدس ، والإلهام و وجهلنا لمصادرها وليس مسوغا كافيا لإنكارها(١).

وكلمة «مصادفة » من الكلمات الخدعة التي يلجأ إليها الناس » عندما تعتريهم الحيرة » وفليس في الحياة من مصادفات على الاطلاق ، بل كل مايحدث فيها ، إنما يخضع لنظام السبب والنتيجة الذي لاتلفت منه ذرة رمل . ، (٢) فالمصادفة هي القد الذي يرسم حياتنا ، وهي النظام الذي يسير نا الكون ، ونحن لم نخلق عبثا ، ولم نولد كما يتوهم بعض الواهمين ، ونحين كالورقة البيضاء لم يخط عليها شيء ، بل نولد بيننا وبين الكثير من الناس والأمكنه والمخلوقات ، روابط خفية لانحسها حتى الدقيقة التي تطفو فيها من اللاوعي إلى الوعي فهي ليست مصادفات بل تكملة لعلاقات غابت عن وعينا . . ، (٢) .

ويتخدكثيرا من الأمثلة من سيرة حياته الذاتية ، ومما حدث لشخصيه من وقائع وتقلبات ونقاط تحول وتطور، لم يكن لهفيها أدنى دخل، بل هى من ترتيس المصادفة ، أو د اليد الحفية ، أو د الاقدار، التي أسهمت في تكوين شخصيته .

. . أرانى كلما تأملت النواتى. فى حياتى، تملكنى الشعور بأنها كانت موقعه أحكم التوقيع فى الزمان والمسكان، لتأتى بالنتيجة التى هى. وأنا، كما أعرفها

<sup>(</sup>١) سبمون ، المرحلة الثالثة ، ص ١٤٤٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، المرحلة الثانية ، ص ٣١٤ ·

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، المرحلة التالثة ، ص ٩٦ .

الآن ، وهذا الشعور يبدو من القوة بحيث لا يبقى أى فارق بينه و بين اليقين ، بل أنه اليقين الذى لا يفوقه يقين . فالرجل الذى لمنى يوم وقعت عرب سطح المدرسة (\*) . والمعلم الذى اختارنى للدرس فى الناصرة هم والناس الذين سعوا بفتح المدرسة الروسية فى بسكينتا ، وهذا الرجل من حيفا \*\* وغيرهم . من الذى سخرهم لحدمتى ؟ ومن الذى يسخرنى لحدمة سواى ؟ أمامن يد خفية تفعل ذاك عن عير علم منى ومنهم ؟ ألا نصيب لى ولهم فيها تفعله تلك اليد؟...(١)

وكل هؤ لاء قد سخرهم القدر ليكونوا عونا له، رغم ما يبدو من أن ذلك قد حدث مصافة دون ما نظام، لكن الحقيقة أن يد القدر قد أحكمت ترتيب كل شيء فهي تسخر هذا خادما لذلك، وتجعل من شدة البعض رضاء للبعض الآخر، وتأتى بأحداث تميز تلك الني رتبناها لانفسنا، وفين نريد، وليس لنا أن نجزم بأننا بالغون حما ما نريد، ولا أن الذي نريده، هو الأصلح لنا والأنفع، ولا بد للمرء أن يتكيف بالأحداث المباغتة التي تخضعها لسلطانها وارادتها، ولا تخضع لما أراده هو أو ما اعتزمه، ومن ثم فإن الإنسان لايملك حرية كاملة فما يفعل فالحرية هي ، حرية التكيف ، وهي

<sup>\*</sup> يعنى به الرجل الذى حمله إلى أقرب بيت من مدرسته حين سقط وهو فى نحو السابعة من فوق سطحها ، بلا حراك ، وفى غيبوبة ، وأرسل فى طلب والدته بعد أن تفقده ، فلم يجد به جرحا أو كسرا . (سبعون المرحلة الأولى ص ٥٨/٥٧) .

<sup>\*\*</sup> وهو رجل وجده حين كان صبيا حائراً في ميناء «حيفا » الذي رست فيه السفينة التي أقلته من بروت ، في طريقه إلى المدرسة الروسية بالناصرة وكانت المرة الأولى التي بقترب فيها بميداً عن أهله ، فانقذه ذلك الرجل من حمالي الميناء الجشمين وصحبه إلى منزله فأكرم وفادته دون أن يعرفه ، ثم دله على المربة الذاهبة إلى الناصرة (سبمون المرحلة الأولى ، ص ١١٧ / ١١٣) .

<sup>(</sup>١) مبعون المرحلة الأولى ص ١١٤.

حرية الأمتثال لا الاختيار ، . . . وذلك هو الاستنتاج الذى فرنسته
 وتفرضه \_ علمه \_ تأملاته وأحداث حماته(١) .

فها أكثر ما اختط لنفسه من سبيل، وغيرة واليد الخفية ، مسيرته فى تلك السبل، وسيرته كما أواذت هى ، لاكما أراد، هو فقد أراد أن يتزوج من وفاريا، الفتاه الررسية التى أحبته وهو فى السمنار بروسيا، فصدته إرادته، وأراد أن أن يكمل دراسته بجامعة السوريون بعد أن نال إجازة والسمنار الروحى ، من روسيا، ولكن القدر شاء أن يكملها فى جامعة واشنطون، وأراد أن يعود إلى بلاده ولبنان، فور تخرجه من جامعة واشنطون وفى عام ١٩١٦م، لكن الحرب العالمية الأولى أبغته بعيدا عر بلاده حتى عام ١٩٣٢م (٢)

وهو الذي آلمته بشاعة الحرب، وكتب العديد من المقالات والكتب، منددا بتلك البشاعة، مثيرا النقمة على دعاتها، ولكن واليد الحفيه وسخر تلك الحرب، لتفتح له منها منافذ للرزق لم تكن في حسبانه، ومنها الإذاعة والصحف والمعاهد الثقافية والأندية الأدبية، ولولا الحرب العالمية الثانية ولما كان لى بيت أسكنه واستقبل فيه ضيوفي وزوارى . . . ، فأى يد تلك التي تجعل من كل مافي الأرض والسهاء، ذلك المزيج المدهش الذي يتعذر علميك فيه أن نفصل ما بين الحياة والموت ، والخير والشر ، والنعمة والنقمة ، والماضي والحاضر والآتي ؟ إنها ليد ليس يكفيك منها أن تبصر الأشياء التي تكونها فتبرع في تكوينها ، ولكنه يترتب عليك أن تفهم قصدها من تكوين تلك الأشياء التي تكوين تلك النشياء التي تكوين تلك

و اليد الخفية ، أو المصادفة ، قد تأتى بما يعده إشارة من الغيب يبعث فى نفسه الطمأنينه ، فقد حدث فى الحرب العالمية الأولى ، خلال فترة تجنيده

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثانية ، صفحة ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) نفسه

<sup>(</sup>٣) سبمون المرحلة الثالثة صفحة ١٥٠ / ١٥٣

يالجيش الأمريكي ، أنه كان هو في قرية فرنسية ، وحدثت مصادفة غريبة ، إذا وقعت يده على حفيتة حين الدى يده ليأخذ حقيته من بين حقيتة من بين خقائب الجنود المقدسة في كرمة واحدة كبيرة ، وكانت الأوامر التي صدرت إلى كل جندى ، أن يتناول الحقيبة التي تقع عليها يده ، حتى يستطيع الجنود أن ينقلوا الحقائب كلما في فترة قصيرة . وقد اتفق أن خطر له أنه أن هو مد يده ، وكانت الحقيبة التي سيرفعا بيده ، حقيبته ، قذلك سيكون علامة له ، على أنه سينجو من أخطار الحرب ، والقدكان ماخطر له . إذ و يعت يدة مصادفة على حقيبته بعينها و اعتبر ذلك ، علامة له ، بأنه لز يصاب بأذى في الحرب ، وكان له بمثابة « تطمين من الغيب ، (١) .

وإذا كان إيمانه بتلك المصادفات والخوارق والأحلام ، ينبع من تلك الفكرة الكونية الشاملة ، فإنه من هذه القكرة ذاتها ، ينبع الكثير من كتاباته وقصصه . وبخاصة بعد عودته من المهجر إلى لبنان سنة ١٩٣٢م وذلك لأن هذه الفكرة الكونيه التي أوصلته إليها سياحاته الطويلة البعيدة في ظواهر الحياة ومواطنها ، قد غدت طابعا يغلب على شخصيته الفكرية ، ولم تصغ خيوطها الصياغة الأخيرة النهائية التي تشكل النسيج المتكامل لها ، إلا بعد أن عاد إلى قريته و بسكنتا ، بلبنان ليحيا حياة الغكر الصافى ، منصرفا إلى العزلة والتأمل والنسك وإلى كتابة القصص والمقالات ، التي تصور فكره هذا من ثم كانت والسك وإلى كتابة القصص والمقالات ، التي تصور فكره هذا من ثم كانت الكونى ونظره الفلسنى ، وسبحاته الصوفية ، وأصدق شاهد على ذلك هو قصصه و مذكرات الأرقش ، ولقام ، ومرداد ، التي هي روايات أقرب إلى الترجمة الذاتية الروائية ، إذا تجاوزنا عن بعض الشروط اللازمة لهذا القالب الفتى ، إذا استوحى حياته الفكرية والتأملية والشعورية في هذه الروايات ، وزاوج فيها بين الحقيقة وعناصر متخيلة .

<sup>(</sup>۱) سبمون ، المرحلة الثانية ، صفحة ۱۰۸ / ۱۰۸

ومذكرات الأرقش (۱) بدأكتابتها في نيويورك في أواخر عام ١٩١٧م وهو يصور فيها خيوطا من فكره قيل أن يكتمل إذا ذاك ، في صورة نسيج متكامل ، وتوقف عن متابعة كتابتها ، عندما ألحق بالجبش الأمريكي في عام ١٩١٨ ليعود فيكملها وينشرها عام ١٩٤٩ (٢) وشخصيته « الأرقش ، الصامت المفكر الباحث أبدا في شوق وتلهف عن المعرفة ، تشبه شخصية « ميخانيل نعيمة ، في شبابه ، وهو نفسه يصرح بأن شخصية « الأرقش ، التي كانت تتحسس طريقها في ظلمات الحياة تبحث عن الصباح ، هي نفسها شخصيته هو حين كان في أوخر العقد الثالث من عمره ، إذ أفضي فيها بأصداء خافته لأشواق ووحه العامر بالرؤى ، الباحث عن الهدى ، . . كنت أمنى على غير هدى وإلى غير ماهدف . . . وإذا بقبضة من الأشعة المؤنسة تخترق الضباب ، وتكشح العتمة من أمام عيني وقد حي ، فأبصر شبحاً يسير نحوى بخطي ونيدة ، وفي يده مصباح ، وكنت أنت ذلك الشبح ياأرقش . . وشعرت في الحال كأنك مني وأنا منك . . فقد كينت مثلي تفتش في ذلك الليل عن الصباح . . . (1) .

لكنه ، رغم تصويره مرحله شوقه إلى المعرفة في تلك القصة . خاصة في القسم الأول منها ، فإنه قد أودع فيها كثيرا من نظراته الفاسفيه وتأملاته الروحية التي اكتملت له خلال فترة انقطاعه عن إتمامها ، وهي تمثل في قسم كبير منها جانبا من فكرة الكوفي ، إذا يتطور بشخصية الأرقش ، ليترجم بلسانه ، ما ازدحم في خاطره من أفكار عن وحدة الإنسان والذات الإلهيه ، وانشغال الناس عن تأمل تلك الوحدة منصرفين إلى أمور المعيشه التافهة .

Memoirs ob a magraut Soul

<sup>(</sup>١) نشر هذه القصة باللغة الإنجليزية نحت عنوان :

<sup>(</sup>٢) سبعون ، المرحلة الثانية ، صفحة ٧٤ ، ٧٥

<sup>(</sup>٣) مذكرات الأرقش ، صفحة ١٣٧ / ١٣٧

أما قصة ولقاء ، فهو يصور فيها الحب من وجهة نظره الصوفية فالحب أحرى أن يجعل الإنسان الذي يعشق الجمال، وتهفو نفسه إلى الكمال مجردا بمن نزوات الدم نقيا من شوائب الجسد ، لذلك يقيم فكرتها ، على تصوير إنسان يتعشق الكمال ، ويسعى إلى تجميل نفسه ، وتصفيتها من أدرانها ، متخذا من الموسيقى وسيلة لذلك ، ولايتم واللقاء ، بين البطل وليا ناردو ، الموسيقى ، وبين حبيبته وسها ، والا بعد أن يطهر نفسه من شهواته الجسدية (۱) .

ولكن الذي يمثل القمة في تفكيره الفلسفي ، على مايصرح بنفسه ، هو كتاب ، مرداد ، (۲) فقد فيه بسطا وافيا ، فكرته عن وحدة الوجود التي باتت تنبع منهاكل أفكاره ، وتتفرع منها ، وقد كتبه أول الأمر باللغة الإنجليزية ، وهو في العقد السادس من عمره، ثم ترجمه إلى العربية فيما بعد . وفيه أطرح التعليل والتحليل ، لما يؤيدان إليه من جفاف ، وآثر عليهما طلاقة الخيال الشعرى ، وجاذبية القصة التي تستطيع أن تصور غير المألوف وغير الواقعي ، . . (۲) .

وقد احتذى فيه , جبران ، فى قصته التى أسماها , النبى ، ، كما تأثر فيه بأسفار التوراة الشعرية . وبالأناجيل الأربعـه ، وتأثر بطرف من فلسفه , نتيشه ، تأثرا يبدو فى إلحاحه على تكرار الأزمنة هكذا علمت نوحا ، وهكذا أعلمـكم ، (1) و , نوح ، عليه السلام , هو الذى اتخذه الكاتب ليكون ترجمان أفكاره ونقل ما كان من أمره مع زوجه وأولاده خلال الأيام المروعة التى أمضوها على ظهر الفلك ، وجعل عن أفراد أسرة

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثالثة ، صفحة ١٩٨ / ١٩٨

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ١٩٩ / ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه صفحة ١٩٩

<sup>(</sup>٤) المثر المهجرى، كتاب الرابطة العلمية، الجزء الثانى، لعبد السكريم الأشتر صفحة ١١٩

• نوح ، نماذج تمثل شتى النزعات البشرية ، من كفر وإيمان ومن شهوة وطهارة كا جعل من • مرداد ، . وهو اسم ملك من الملائكة ـ مثالا لصفاء الروح ، ونفاذ البصيرة ، وانطلاق الذات من عقال المادة ، لتصبح ذاتاً قادرة على الإتيان بما هو خارق لما هو مألوف من العادات والأحداث .

وقد استوحى الطبيعة التى حواليه فى خلق بعض الأسماء التى جاءت فى المناب ، مرداد ، فجبال ، الآس واللبان ، فى الكتاب ، هى جبال لبنان ، وقمة المذبح ، هى قمة جبل حنين ، ومنحدر الصوان ، هو المنحدر الشهير فى وجه حبنين الغربى ، وشمادم المتحجر ، هى الصخرة التى لها شكل رأس بشرى فى الشخروب ، م ووكر النسور ، هو صخرة شاخة فى الشخروب (١) ، اتخذ منها ، نعيمة ، صومعة له ، خاصة فى فصل الصيف ، يصرف فيها ساعات طويلة ، فى التأمل والكتابة ، بعد أن عاد من مهجره ، وهو يسميها ، الكهف أو الفلك ، .

وفى ثنايا مرداد ، يصور الفكرة الأساسية التى أصبحت هدفه من كل كتاباته ، وهى تلك الصعاب الجملة ، والعوائق الكؤود التى تعترض سبيل من يصلب الحقيقة . ولا يستطيع أن يتغلب عليها إلا إذا تجرد من أهوائه ورغائبه الارضية ، كيما تفلت ذائه من قبضتها ، ويتاح لها آن تتمدد و تتوسع إلى أن تصبح واحدة والذات الأزلية ، الأبدية الكاملة الشاملة (٢)

وهو بهذا يشير إلى الطريق الشاق الذى قطعه من كفاحه المضنى بحثا عن المعرفة الني أوصلته إلى تلك النظرة الكونية القائمة على الوحدة بينه وبين الوجود، والوحدة بينه وبين الذات الأزلية. وقد أظهر لنا في ترجمته الذاتية هذا الكفاح في سبيل المعرفة، وتتبع نحوه الروحي والفكرى. تتبعاً دقيقا،

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثالثة ، صفحة ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) نفسه

ولحظ نفسه ملاحظة واعية يقظة يكشف لنا من خلالها، ما طرأ على شخصيته من نقاط تحول وتغير ، كا يكشف هذه المعاناة المضنية التي تحملها في سبيل المعرفة، على تحو قل أن نجد له نظيرا بين المترجمين لذواتهم من كتابنا العرب المحدثين، فهو يذكر بنفسه، أمه كان منذ سن مبكرة، يهفو يروحه إلى تعرف ما يجهل حتى مال إلى العزلة والصمت والتأمل، منذ أن كان لا يتجاوز سن السابعة. وهو تلميذ بالمدرسة الابتدائية التي أنشأها الروس الأرذثوكس في قرية وبسكنتا، لانصر افه حينئذ إلى نامل ما حوله من طير وحيوان وأشجار كان يحس أنه يألفها جمعا(۱).

وما أكثر ما كان يعتزل رفاقه فى الدرس ، خلال مرحلة صباه ، ومطلع شبا به ليخلو إلى تأملاته ، ومناجاة ذاته ، وحين كان تلبيذا فى مدرسة المعلمين الروسية ، بالناصرة كان ، يفترق عن رفاقه من التلاميذ أثناء مشاركته إياهم رحلة إلى جبل الطور ، وينأى عنهم ليمضى وحده متوغلا فى الجبل فيسترسل مع تأملانه ومخاطبة نفسه ، استرسالا يجعله يقول ، كأن الوهدة السحيقة من الزمان التى تفصلنى عن عهد المسيح قد انغمرت ، فلا هو بالبعيد عنى ؛ ولا أنا بالغريب عنه (۲) .

وقد بلغ من حرصه على العزلة والصمت فى تلك الفترة ذاتها ، أنه سكت عن الكلام ، عشرة أيام متتالية ، منصرفا إلى التفكير الجدى فى أمور الحياة فاستحسن منها أشياء ، ونفر من أشياء ، وشعر أن العمر فرصة لكسب المعرفة ، وخرج من أيام صمته هذه بإحساس جديد ، وكأنه ولد ولادة جديدة ، إذ نبت لخياله وفكره عين غير العينين اللتين فى وجهه ، ومن بعدها أخذت أشعر أنى وإن انسجمت فى الظاهر مع ببئة أنا فيها ، فنى داخلى

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الأولى صفحلة ٨٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، صفحة ١٢٨

ما يجعلنى أبدأ عربها عنها ، وهذا الشعور بالغربة ما أنفك ينشط ويزداد على مر السنين ، حتى بت أعيش فى عالمين ، عالم خلقته من نفسى لنفسى ، وعالم خلقه الناس للناس . . .(١)

وبات ليلة على شاطى، البحر فى بيروت، فى طريق عودته من الناصرة إلى قريته ، بعد أن أنهى دراسته المدرسة الروسية وأخذ يسام البحر والنجوم والقمر ، ولا يرضى من السمر بما تسمعه أذنه و تبصره عينه ، فيهتف فى نفسه ، إنى أريد أن أعرف من البحر ماهو ومن أين مياهه ولماذا اضطرابه الأبدى وأين كان قبل أن يكون . وأريد أن أعرف من القمر والنجوم كيف تعلقت فى الفضاء ، كيف تدور ولا تتصادم ، ومن الذى علقها وأضاءها . ؟ أصحيح أنه كان زمان لم يكن فيه بحر . ولا كانت نجوم وقمر وشمس ، ولا أرض ، ولا شىء ما على الأرض ؟ أصحيح أنها خلقت جميعا من العدم - من لا شىء بمجرد قول الله لها ، كونى ، فكانت ؟ . . . بل كيف يكون العدم حيث يكون المته و الأشياء من لا شىء - لم يحدث الوجود من اللاوجود . بل خلق فهو لم يخلق الأشياء من لا شىء - لم يحدث الوجود من وجوده ، (\*) لقد كان فى الأشياء من نفسه - من ذاته - وأحدث الوجود من وجوده ، (\*) لقد كان فى داخله صوت يحدوه دائما إلى تأمل هذا الوجود ، ومحاولة معرفته ، وإدراك أسرار جماله وسحره و نظامه .

وفى سنته الثالثة بالسمنار الروحى فى روسيا وكان فى نحو العشرين من عمره ـ تطغى عليه موجة عنيفة من الزهد والتقشف، فيعزف عما يقبل عليه أنداده الشباب من اللهو والتنزه وطيبات الطعام، إذ يستجيب لميله وحنينه إلى الصمت وما فى الصمت من مزلة ، تحفل بسوانح يقترب فيها من نفسه ويتفقد ما فى أطوائها من بذور صالحة وطالحة ، ويحاسبها على ما كان فيها وإنه ليجد

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الأولى صفحة ١٤٨ / ١٤٨

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، صفحة ١٥٨ / ١٥٨

فى نفسة إلحاحا متواصلا الوصول إلى المعرفة وهو إلحاح لايفارقه حتى لاينفك يقول: , إنى أفتش عن شيء \_ شيء بعيد \_ شيء مبهم ، وكل ماعداء يبدو تافها فى نظرى ، وطعمة فى فدى طعم الرماد ، إلا الكتاب فهو نديمى ودليلي إلى الذى أفتش عنه . . وإلا القلم تستأنس بصريره روحى ، إذ هى تفضى إليه بأحاسيسها وخواطرها وهو اجسها ، فيملاء صفحاب فوق صفحات من اليوميات ، أو يشرد فى الدنيا الأوزان والقوافى ليعود منها بقصيدة . . (١)

وقد كانت فترة دراسته فى روسيا خاصة فى سنواته الآخيرة ، فترة فوران فكرى وروحى وعاطنى بالنسبة إليه ، وقد بنى لنفسه فيها من نفسه وفى نفسه ، علما أشد رحابة من العلم الذى حوله ، يطيل التجواو فيه ، فلا ينتهى عند حد ، ويعود من كل جولة ، وبه دهشة بما يلاقيه من معارف ومن مجاهل ، يجد فيها فكرة شوقا ملحا إلى معاودة الارتداد إليها لاكتشاف مافيها من سروغموض حتى بات شديد الصمت والاعتزال والزهد ، واللوذ بعالمه الخاص . إلى الحد الذى جعل رفاقه فى المدرسة يرسمون له ، صورة كاريكاتيرية ، يعلقونها فى لوحة بالمدرسة ، وهى صورة تمثله وافقا ، وأمامه بغى مشهورة يرشدها إلى التوبة والعفة ، وقد كتبوا أسفل هذه الصورة . العبارة ، التالية : « أضعنا رفيقاً . ولكيننا وجدنا نبياً ، ٢٠ .

وهو بهذا ، يتتبع تطوره النفسى والفكرى منذ طفولته تتبعا دقيقا غاية فى الدقة ، فيوقفنا على النجاد والوهاد التى قطعها بغية اكتشاف ذاته ، ومعرفة حقيقتها . ولم يكن سبيله إليها مقتصرا على الصمت والتأمل والعزلة، بلكان من سبله أيضا خوض التجارب ليتزود بثمرات الخبرة المتحصلة من احتكاكم بواقع الحياة ، كاكان فن سبله إليها ، التثقيف الذاتى الجاد . وماكان يطيق منذطفو لته

<sup>(</sup>١) سبمون المرحلة الأولى صفحة ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢١٨ / ٢٢٠

أن يكون من بين زملائه ، من هو أكثر تفوقا في الدروس منه(١) وكان على رأس فرقته في مراحل تعليمه المختلفة ، وقد أخذ نفسه بالتثقيف منذ حداثتة ، خاصة حين كان يتلقى العلم في المدرسة الناصرة، إذ شرع يشبع نهمه إلى المعرفة بالاطلاع على عيون الأدب ، خاصة ما كان منها مكتوبا باللغة الروسية أومترجما إليها . وقد نما عنده هذا الاتجاه إلى التثقيف حين ارتحل إلى كل من روسيا وأمريكا لإ كال تعلمه .

وفى المرحلة الأولى من حياته ، التي تنتهى بإتمام دراسته فى روسيا يتأثر ببعض أساتذته بالسمنار ، خاصه ، أستاذ الأدب ، أفرامنكو ، ، ويستهويه كثير من أعلام الفكر والأدب الروسي ويتركون فى تكوينه الفكرى أثرا وبخاصة ، تولستوى ، الذي كان يتتبع بلهفة شديدة ، صراعه العنيف مع نفسه ومع العالم (٢) ووجد فى صراعه هذا ، صدى لما كان يعانيه هو نفسه .

وكانت ثمرة تلك الفترة هي وقوفه على شفا الهاوية التي لامفر لكل روح نشيط من اجتيازها ، فقد كان قبل أن يسافر إلى روسيا ، يعجز عن مواجهة مشكلات الوجود بقواه الخاصة ويعجز عن الشك في صواب أي من التفاسير التي لقنته إياها الكنيسة لتلك المشكلات ، وكان مزهوا بذلك الثوب الذي فصلته الكنيسة لروحه طوال صباه ومطع شبابه ، لكنه بعد أن انتهى من دراسته في روسيا ، وعاد إلى قريته ، بدأ يحسأن ذلك الثوب ، لا يتسع له ، وأن أطرافا منه تنمزق بصفة متواصلة ، من غير أن ينعرض بفكره إلى الله ، ولم يبق له آخر الأمر شي مر تعاليم الكنيسة إلا ذلك ، الألق الرباني ، الذي كان يبهره في شخصية السيد المسيح عليه السلام ، وذلك السمو الروحي الذي كان يبهره في شخصية السيد المسيح عليه السلام ، وذلك السمو الروحي الذي كان يستشفة في تعلمه (٢)

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الأولى ص ٨٧

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٢٦٩

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٢٧٨

لذا ، فقد كان فى تلك الفترة من عمره ، فى وحدة روحية وفكرية ، حتى حدثت له تلك اللمحة التى أضاءت له السبيل فيما بعد ؛ إذا من بتجربة نفسية غريبة عصر يوم من أيام ضعيف كان يقضيه بقريته ، بعد انتها هسنته الثالثة بالسمنار ، إذ كان جالسا تحت أطناف الصخور الشاهقة فى الشخروب ، مستغرقا فى التفكير والتأمل ، فأحس نفسة كأنه يمشى فى نفق مظلم ، ثم أحس أن النفق ينفرج ، و وأبصرت نورا صاعت فيه كل الحدود بينى و بين الكائنات ، (١) . ينفرج ، و وأبصرت نورا صاعت فيه كل الحدود بينى و بين الكائنات ، (١) . وكانت هذه اللمحة الساحرة ، هى بداية طريقه الذى سلمكه فيما بعد ، فقد انطلق من هذه البداية إلى طريق الفكر الكونى القائم على فكرة وحدة الوجود .

وقد نمى هذا الاتجاه فى الفترة التى مكنتها فى وأمريكا ، إذ أقبل على مناهل المعرفة يغترف منها فى نهم لايحد ، وحاول إشباع هذا النهم إلى المعرفة بالنظر فيما أتيح له من تراث روحى وفكرى ، فتعلب بين شتى المذاهب والعقائد ، حتى لقد : تضم إلى و الماسونية ، ثم فصل نفسه بنفسه من تنظيماتها بعد أن أخذ ما يعنيه من لبابها دون أن يحفل بقشورها (٢) .

ولقد قرأ ضمن ماقراً . . مبدأ التقمص ، وهو أهم المبادى التي كانت تؤمن بها . الجمعية الثيوفية ، ، وهى إحدى الجمعيات الأمريكية ومعنى التقمص هو . أن كل من يموت ، يعود بعد فترة من الزمن ، فيولد من جديد \_ كا تفعل الحبة بالتمام ، فهى تموت لتولد حبة من جديد (). والذى أرشده إلى هذه العقيدة ، هو شاب اسكتلندى ، كان يدرس الصيدلة في جامعة واشنطون، وكان

<sup>(</sup>۱) سبعون المرحله الثانية ص ٤٣ وانظر أيضًا المرحلة الاولى من صفحة ٢٤٩ حق صفحة ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٢/٥٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٤٤

يشاركه غرفته فى أحد البيوت المجاروة للجامعة ، وهو فى سنته الثالثة بالجامعة ، وكان هذا الشاب عضوا بهذه الجمعية (١).

وقدراقته عقيده والتقمص، وجعلته يستعيد إيمانه بقدرة شاملة منظمة ،عادلة وأصبح منذ ذلك التاريخ، يؤمن بفكرة الخلاص بجهوده الخاصة، وذلك عن طريق التجربة المؤدية إلى المعرفة التي لاتكون معرفة حقيقية، إلا إذا لم يبق لديها أي مجهول، وولان تلك المعرفة يستحيل بلوغها في خلال عمر واحد، مهما طال، فالعقيدة قد جعلت العمر حركة موصولة تتخللها فترات انتقال من جسد إلى جسد ومن حال إلى حال، وهي الفترات التي ندعوها والموت، (٢)

وباتت الركيزة الأولى التي تقوم عليها فلسفة حياته ، منذ ذلك ، هي وعقيدة تكرر الاحتبار بتكرر الاعمار ، بغية المعرفة الكاملة ، والحريه المثلي لأن الحياة في نظره هي أكثر من مهزلة تبتدى و بالميلاد ، وتنتهى بالموت ، ولأن الإنسان هو والشرارة الإلهية المغلقة بشتى الغلف ، والمتوهجة توهجا لاينقطع ، ولاينفك يحرق تلك الغلف على مدى الزمان إلى أن ينطلق منها فوا يملز الزمان والمحكان ، والتوهيج لايكون إلا على قدر الشوق إلى الانطلاق من الغلف لذلك كانت الحرارة التي يبعثها فينا شوقنا إلى الجمال والمعرفة والحرية، مقياش و تقدمنا ، وكان التمسك بالفضيلة هو مقياس أشواقنا . وكانت الرذيلة ، هي التي تحجب عنا الشرارة الإلهية (٢).

وقد تعمق بعد ذلك ، فى استيعاب العقائد والمذاهب والفلسفات التى كانت هى المنابع لفكره السكونى ، وأمدته بالخيطوط التى تـكون منها نسيج فـكره ، إذ أخذ نفسه باستيعاب التعاليم الباطنية ، وفهم الفلسفات والديانات منذ أقدم

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثانية ص ٤٤ ·

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ٤٦٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٧٤ / ٤٨

العصور ، فدرس و الفيدا ، و و الزاندافستا ، و و أسرار هرمس ، و و و النرفانا ، و الفلسفة المسيحية ، و و و الملكوت الساوى ، فى الإنجيل ، والفلسفة الإسلامية ، والمتصرفة المسلمين ، اخرج من هجه العقائد كلما بما أدهشه ، لما وجده من تقارب بينها فى الهدف والوسيلة ، على بعد الشقة ، فى الزمان والمكان ، ولما وجده من أن الحلاج وابن عربى وغيرها من المتصوفة العرب ، يلتفون على صعيد يكاد يكون واحدا مع فرنسيس الاسيزى ، وجاكوب بوهمة وسويد على صعيد يكاد يكون واحدا مع فرنسيس الاسيزى ، وجاكوب بوهمة وسويد تعرغ ووليم بلايك وراماكريشنا وغوردييف وأوروبيندو ، ومن نحا نحوه فى سائر أقطار العالم (١) .

فكل هؤلا. ، سلكوا فى نظرة سبلا إلى معرفة الحقيقة فاكتشفوا وسائل تعين الإنسان على بلوغها ،كيما يتخلص من ربقة الجهل والألم والموت ، وهى وسائل لايعترف بها العلم ، ومر الجهل أن يغفل عنها كل من يحاول اكشاف حقيقة نفسه وحياته .

وهنا تكون خيوط فلسفته الكونية الروحية ، قد تجمعت في نفسه ، لكنه لم يضع هذه الخيوط في سورة نسيج متكامل إلا بعد عودته من المهجر على ما أشرنا إذ ظلت نفسه تهفو إلى الوحدة في كنف صنين بمبعيدة عن المدينة الصاخبة التي جعلته يحس إزاءها بالتخمة ، حتى بدت أمام ناظريه سرابا في سراب ، ولن يجد عالمه الخاص هذا إلا حيث تتاح له الخلوة بنفسه ، في حضن هذا الجبل ، إذ بصبح في وسعه آ نئذ أن يعرى نفسه أمام الطبيعة ، فينزع عنها كل ما يبعدها عن عالم المعرفة الحقيقة التي ذاق قطرات من حلاوتها ، ويعوق من شوائب النفس ولذائذ الجسد التي ما برحت تغالبه و تصارعه ، و يعوق سبيله نحو التجرد الكامل للمعرفه التي تعتم منافذ قلبه لنلقي دفقات النور والامان .

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثانية / ٤٨ .

وكان له ما أراد ، فعاد إلى أحضان صنين ، واكتملت صياغة فكره الكونى ، بعد هذا الصراع المربر فى سبيل المعرفة ، وأصبح فى خلوته يعيش حياة الفكر الخالص ، من خلاله تتجدد شخصيته فيولد ولادة جديدة كلما تولد فى نفسه فكر جديد ، وأصبخ الفكر لديه حياة ، لأنه أسلم نفسه إلى الفكر الدائم المتواصل الذى يخلق منه ، فى كل لحظة إنسانا جديدا .

فهو يمضى معظم نهاره فى كهفه بالشخروب منقطعاً إلى التأمل ، وغربلة الماضى ، وتعرية النفس ، ومنصرفا إلى الكتابة لنصوير آفاق تلك المعرفة الكونية التي وهب لها حياته وفكره منذ عام ١٩٣٢م حتى الآن ، بعد أن كابد تلك المشقات والصعاب التي كانت تقيم العثرات في طريقه إلى تلك المعرفة الحقيقية .

ومنذ ذلك الحين يوقف كتاباته ومقالاته وأحاديثه وخطبه ، على تبصير الناس بهذه المعرفة التي أدركها ، وهو نفسه يشير إلى أن كل ما كتبه منذ تلك الفترة ، من مقالات وقصص ، يطرح فيها جوانب مختلفة من فكره ، إنما ينبع من فكرة أساسية ، هي ، وحدة الإنسان والله ، (١) التي أصبحت عقيدته التي انتهى إليها جهاده في سبيل المعرفة .

كما أنه يشير إلى أنه ما وقف على منبر إلا حاول إثارة اهتمام سامعيه بتلك المعانى التي توصل إليها من تأملاته ، حتى لقد باتت الـكلمة عنده ، وكأنها القدرة المبدعة التي في استطاعتها أن تخلق عوالم ، فلم تـكن الـكلمة ، لديه مجرد كلمات تنسلب من بين شفته ، بل كانت تعبيرا عن إيمانه وسلوكه ، دون أن يكون هناك تناقض بين كلامه وفعله (٢) .

<sup>(</sup>١) سبمون ، المرحلة الثالثة ص ١٩٩ .

۱۱ المرجع السابق ص ۱۸ .

وقد كانت تأملاته في مظاهر الكون والطبيعة ، وتأملاته في شئون الحياة وفي مشاعر الإنسان وآماله ، تنبع كلها من هذه النظرة الروحية إلى الكون وهذه التأملات التي أودعها أكثر كتبه إنما يتناول فيها باستفاضة ، الكون والحياة والطبيعة ، والعالمية والاشتراكية والمساواة ، والحرية والجال ، والحيرة والشر ، والحب والبغض ، والعدل والظلم ، والسلام والحرب ، والمعرفة والجهل ، كما تتناول فيها صراع الإنسان الدائم مع نفسه ، في سبيل تطهيرها لمعرفة حقيقتها ، وما إلى ذلك من الموضوعات التي تنبع كلها من فكره الكوني للسامل ، الذي بلغه بعد صراعه المضني مع نفسه ، على ما نقله هو نفسه ، مز خلال هذا التتبع الدقيق الذي بئه في ثنايا ترجمته الذاتية ، مصورا فيها كفاحه في سبيل المعرفة ، وتطوره الفكري والروحي على نحو ، ربما لا نجد له مثيلا بين المترجمين لذواتهم من كتابنا العرب المحدثين .

وهو إذا كان يقف بين كتابنا متميزا فى أكثر كتاباته ، عن فكرة واحدة بعينها ، هى فكرة ، وحدة الوجود ، كما أنه ليس بينهم جميعا . من يماثله فى الإيمان بهذه الفكرة الصوفية ، وهو يلتتى فى هذه الصوفية مع الفيلسوف « برديائيف ، فى « الحلم والواقع ، هو إن تفوق « نعيمة ، عليه فى حرصه على استخدام العناصر الفنية فى ترجمته لنفسه ، على نحو أكثر مما أتيح «لبرديائيف ، فى سيرته الذاتية هذه .

وإلى هذه الميزات، يضاف أنه ليس بينهم جميعا ، من صور مثله صراعه الدائم مع نفسه ، تصويرا يعكس لنا حياة درامية ، لا نجد لها مثيلا في ترجماتنا الذائية الحديثة ، كا لا يماثله مترجم ذاتى من بينهم ، في الاعتراف بالمثالب والعيوب والآثام التي يحجم أكثر كتابنا عن التصريح بها ، على نحو ، يبلغ عنده ، مبلغ التعرى النفسى ، في صراعه مع نفسه ليطهرها ويطوعها للعرفة .

وهذا الصراع الدائم مع نفسه ، في سبيل تلك المعرفة الكونية ، هو أروع مافى ترجمته الذاتية ، لآنه ظل يغالب آلامه ردحا طويلا من حياته، وقد عكس هذا الصراع في أكثر أجزاء ترجمته الذانية ، وجعله من المحاور الرئيسة التي تدور عليها .

وهو يستبطن ذاته ، ويغوص فى أعماقها ، يستعيد أدق دخائلها وميواها ، وأهوائها ، ويتتبع تتبعا دقيقا ، ثأثير الشهوات فى نفسه ، ومغالبته إياها ، وصراعه معها ، فيغلبها مرة ، وتغلبه موات ، ولا يجد حرجا فى الاعتراف باستسلامه المزوات جسده رغم مقاومته إياها ، ومحاولته الانتصار عليها ، فقد كان سلطانها عليه ، أقوى من سلطان قيمة الخلقية عليه فترة طويلة من عمره .

وهو يتتبع صراعه مع أهوا، نفسه تتبعا دقيقا ، على نحو ما تتبع نموه الفكرى والروحي ، فيعكس حياته الدرامية التي نفتقر إلى مثلها في ترجماتنا الذاتية العربية \_ على ما أسلفنا \_ ويكشف لنا من خلال هذا التتبع وما تجرعه من غصص وآلام في صراعه العنيد مع نفسه لإخضاعها إلى الوصول إلى معرفة حقيقتها وإلى بلوغ المثل الأعلى بعد دورانها الدائم حول ذاتها الصغرى لتنفذ منها من المحدود إلى اللا محدود \_ من الارض إلى السماء \_ من الإنسان إلى الله . . في طريق العودة إلى مصدرها الإلهي (١) ، حيث تذوق غبطة المعرفة الكاملة وحلاوة الحرية المثلى ، ولن يتذوق الإنسان تملك الغبطة ، وتملك الحلاوة ، مادامت أهواء نفسه ، تبعده عنهما ، فتفسد عليه ماذاقه من جمال ، والإنسان يظل معذبا ريثما يتخلص من تلك المرارة التي ، ماذامه من كل شهوة ، وكل مطمع ، وكل رغبه لها بداية ونهاية (٢) ، .

<sup>(</sup>١) سبمون ، المرحلة الثانية ، ص ٦١ ·

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ١٠٧ .

ولذا ، فهو فى صراع دائم مع أهداء نفسه ، فى شوقها الدائم إلى التطهر والتعرى والوصول إلى المكال ، وإلى المثل الأعلى وإلى يقين المعرفة التى تبدد عنها ظلماب الحواس ، وتحررها من نزوات اللحم والدم ، لينفس نفسه من كل شانبة ، ويعتقها من كل رذيلة ، لتغد وجميلة كالجمال الذى لبث أمدا طويلا من عمره ، يلمحه بخيالة ويبئه فى شعره ونثره . وما جدوى المثل الأعلى ، حق نظره – إذا هو لهم ينقل لنا صراعه مع نزوات حواسه ونزوعات دمه وشهوات نفسه ؟

وهو يعترف بأنه صارع ألوانا من مشهوات ، فاستطاع التغلب عليها ، وقد دفن منها أشد هذه الشهوات عناداً ، وهي ، شهوة السلطان ، وشهوة الغيى ، وشهوة النساء ، وشهوة الشهرة ، وشهوة الحلود(۱) ، لكنه يعترف أن الشهوة الوحيدة التي لم يستطع التغلب عليها ، هي ، شهوة الحلود ، لأنها ، في طبيعة الحياة التي منها حياتنا وما ملازمها من احاسيس وأفكار وتخيلات وأشواق ، لا تنفك تدفعنا على الحركة والتفتيش وكأن الأبد مداها ، إنها تأبي الانكفاء والاندحار والاستسلام ، ولا ترضى من الغنيمة بأقل من الحلود، وما ذلك ، إلا لا أن الحلود عندة ، ليس هو أن يخلد الإنسان في أعماله ، وسهوة الشهرة (بل في روحه ، (۲) ثم يضرب الأمثلة على عزوفه عن شهوة السلطة وشهوة الدي، وشهوة الشهرة الشهرة الشهرة الشهرة الشهرة الشهرة النها أول عهده بعدر جوعهمن مهجره ، لكنه يصرح بأن شهوة الشهرة ، كان لها في أول عهده بالمكتابة ، مركز الموجه الأول والقائد الاعلى في حياته . لأن طعوحه إلى التفوق على أقرائه ، إبان دراسته في ، للناصرة ، وفي روسيا ظل طعوحه إلى التفوق على أقرائه ، إبان دراسته في ، للناصرة ، وفي روسيا ظل يلازمه حيث تبلور ، ولم يبق لديه شك في أن الميدان الذي يكسب فيه شهر ته يلازمه حيث تبلور ، ولم يبق لديه شك في أن الميدان الذي يكسب فيه شهر ته يلازمه حيث تبلور ، ولم يبق لديه شك في أن الميدان الذي يكسب فيه شهر ته

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثالثة . ص ٨٨

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٨٩ .

المرجع نفسه ، ص ۸۹ / ۹۱

هو ميدان الأدب وحده حتى أصبح يرضيه ويسره ما كان يكتبه بعد ذلك ، في أمريكا ، وأسعدته الشهرة وأغرته إلى أن عاد إلى لبنان ، حيث احتوته صخرة والفلك ، في سفح حنين ، ومنذ ذلك وأخذت أحسالشهرة عبئا تقيلا ومسئولية كبيره ، فليس يعريني اليوم أن يتردد إسمى في الصحف ، وعلى ألسنة الناس ، وبشيء من التجلة والإكبار ، ولا يوجعني أن يأتى مقرونا في بعض الأحيان بسيء من النقد والتجريح ، ويسعدني أن أرى البذور التي أبذرها على صفحات الكتب ، ومن على المنابر تنبهت في قلوب الكثير من الناس ، ويأتى بثمار طيبة . لذلك أستطيع القول صادقا ، إن شهوة الشهرة باتت من الشهوات الحس العنيدة التي تحطم عنادها وانكسرت شوكتها في نفسي (١) .

لكن وشهوة النساء وهي أشد الشهوات البشرية عناداً وعنفا وجموحا ، وأعظمها تسلطا عليه ، ولقد صارعها وصارعته فترة طويلة من حياته ، وهو يعترف بانقياده لسلطانها ، واستسلامه الهيادها ولم يستطع الانتصارعلي سطوتها وعتق نفسه من ربقتها ، إلا بعد أن خاص لجبح المغالبة والمشقة والألم وإنه ليصرح بانه عرف عديدا من النساء ، خاصة في الفترة التي مكثها في وروسيا ، وفي وأمريكا ، وأنه عاني ضروبا من المشقة في مغالبة رغبته إزاء المرأة ، لكنه لم يستطع كبح جماحها في كل الأحوال ، بل إنه استسلم لها في مرات غير قليلة رغم شدة مغالبته إياها ، وعنف صراعه مع تلك العاطفة .

وهو فى استبطانه عاطفة نحوالمرأة . وتحليله ميول نفسه و نزعاته ، يسترجع الحادثه التى أيقظت فيه تلك العاطفة للمرة الأولى ، إذ كان يركب تطارا من «بيروت ، بعد أن أنهى دراسته فى « الناصرة ، ، وكان فى نحو السابعة عشرة من عمره ( عام ١٩٠٦ م ) وكانت تركب معه القطار نفسه فتاتان من طالبات «مدرسة المعلمات الروسية ، التى كانت فى « بيت جالا ، بالقرب من « القدس»

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الثالثة ، ص ٩١ / ٩٢ .

وتحدثت إليه هاتان الفتاتان ، ولم يكن قد تحدث إلى فتاتين متعلمتين من قبل ، وعندما هبط من القطار وتركهما أحس بأنهما أيقظنا . حاجة هاجعة في كيانه إلى مخالطة . الجنس اللطيف ، ، ولو مخالطة بريئة ، فقد كان في حاجة إلى بسمة أو نكتة أو مداعبة أو كلمة مبطنة بأكثر من معنى تأتيه من فم فتاة تتفتح على الحياة مثلها يتفتح () . .

وقد عاوده هذا الشعور ، بعد يومين ، عند ما عاد إلى بيروت ، إذ دعى للمرة الأولى فى حياته إلى ، سهرة عوالم ، سمع فيها الموسيقى وشاهد الرقص ، ولما انتهت السهرة ، خرج وقد لعبت بنفسه الموسيقى والأنثى ، فأحس فى نفسه فر اغا ووحشة ، وفى قلبه هبوطا ، كالذى شعرت به عندما ودعت الفتاتين (٢) . كاعاوده هذا الشعور حين كان فى ، روسيا ، ، فى سنته الأولى إذ حضر حفلة يباح فيها الاختلاط بين الجنسين ، ويقاوم رغبته فى مراقصة إحدى الفتيات ، يباح فيها الاختلاط بين الجنسين ، ويقاوم رغبته فى مراقصة إحدى الفتيات ، ويعتذر لمن تدعوه إلى أن يراقصها ، وينتحى زاوية وحيداً ، يغالب جوع نفسه إلى الحب ، ويقاوم تلك الوحشة التى تنهش قلبه (٣) » .

ثم أن المقاومة تشتد، كلما ازداد احتكاكه بالجنس الآخر، في المجتمع الروسي، إذ تنشب في نفسه المعركة بين العفة والشهوة من حين إلى حين، وتعرض له فتاة خرج معها في نزهة إلى د غابة الدير، بعد انتهائه من امتحانات سنته الأولى، ويصرح بانه بعد أن أكلا وشربا ما حملاه معهما من الزاد والجعة يستلقيان على الأعشاب، في ضوء القمر، ورفيقتي بجانبي تتململ وأنا أدرى ما بها، لأن بي مثل الذي بها، ولكن في داخلي صراعا عنيفا: أمامك تجربة قاسية \_ في معركة ضاريه يا ميشا. فهل تنتصر؟ أم هل تستسلم؟ بل عليك أن تنبرهن لنفسك أنك أقوى من التجربة (١٠).

<sup>(</sup>۱) سبمون المرحلة الأولى ص١٦١/١٦٠ (٣) المرجع نفسه ص١٨٧/١٧٦ (٢) المرجع نفسه ، ص ١٦٢/١٦٢ · (٤) سبمونالمرحلةالأولىص١٩٢/١٩١

و تقر نفسه على الصمود والمقاومة ، فينتصر فى النهاية ، رغم شدة مقاومته إغراء الفتاة له ، وصراعه المرير مع نفسه ، طوال « ساعة و بعض الساعة » ، حتى لتقول له الفتاة « أنت ملاك ، (۱) ، كذلك يقاوم عاطفته نحو فتيات أخريات ، عبرن عاطفتهن نحوه من مثل « ليد ، (۲) ابنة أستاذه الوحيدة الذى كان يدرس عليه الأدب فى السمنار ، و « ماروسيا ، ابنة عما(۲) كما لم يستسلم لإغراء أية واحدة من الفتيات اللاتى صادفهن إذ ذاك .

لكن أعنف معركة مع نفسه ، كانت تلك التي نشبت فيها ، حين عرضت له أكبر تجربة من تجارب حياته في ، روسيا ، ، مع ، فاريا ، شقيقة ، إليوشا ، أحد رفاقه بالسمنار ، وكانت متزوجة من شاب يدعى ، كوتيا ، (1) به ضعف في العقل والجسم ، تشبه الرجال ولكنه ليس برجل ، ، وكانت ، فاريا ، تكثر من ملاحقتها إياه ، ومن اختلاق الأسباب والتعلات ، التي تتيع لها جوا مناسبا لبث لواعجها ، وما أكثر مقاومته ، وحش تلك الشهوة الرابض في داخله ، وما أصعب أن تستهويك الشهوة فلا تستسلم لغوايتها ، وأن تسمع صوت المثل الأعلى ، في حين تضج الشهوة في أذنيك وعينيك ورأسك وكل كيانك (٥) ، وحتى تلك الساعة ، كان أقرى من الإستجابة لذلك الوحش والانقياد لمعلطان غوايته ، لأنه مباح متمسكا بمثله الأعلى ، لكن و فاريا ، تتصدى له ، وتحاول إغراءه المرة تلو المرة ، وتدبر في دها ، والخلوة به (٢) حتى لتثير في نفسه أعنف صراع مع تلك الثورة المصطخبة في و الخلوة به (٢) حتى لتثير في نفسه أعنف صراع مع تلك الثورة المصطخبة في

<sup>(</sup>١) سبعون المرحله الأولى ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٣٣٢ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص٢٣٤، ٢٣٦ / ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ٢١٠ .

۲۱۷ / ۲۱۳ / ۲۱۷ .

دمه التى استطاع حتى الآن أن يقهرها ، ويتغلب عليها فى صعوبة شديدة ، ومشقة عظيمة ، ولما أصبح من العسير عليه أن يصد هجمات ، فاريا ، العنيفة شعر أن قلبه لا بد مستسلم فى النهاية ، فقد أرهقته شكيمة التبتل التى استطعت أن أكبح بها جماحه حتى ذلك الحين ، وبات لا يبالى بما يهدر فى الضمير من تهديد ووعيد أو أنه راح يبرر استسلامه بأكثر من سبب ، وأكثر من عذر ....

د ز.. وهكذا استسلمت ، أو قل هكذا حذرت ضميرى الحي ، لأهون عليه الاستسلام للبهيمة في داخلي ،(١).

وهكذا يعترف بانهزام مثله ، أمام سلطان المرأة ، واستسلامه لتلك الثورة التى كانت دائمة الاصطخاب فى دمه ، بعد مقارمة طويلة ، وصراع عنيف .

كما يعترف بأنه انقاد لتلك الرغبة الجسدية ، وأسلم قياده لها فى الفترة التى مكتما فى « أمريكا ، ، ولم يستطع مقاومتها ، أو التمسك بقيمة الخلقيه ، وبطهارة نفسه إزاء تجربتين آخريين ، من بين تجارب عديدة عرضت له مع النساء اللائى صادفهن فى أمريكا ، أو فى فرنسا ، خلال فترة تجنيده ، لكنه تمسك فى كل هذه التجارب بمثله العليا ، وغالب رغبات حسه ، فقهرها إلا فى هاتين الحالتين ، إذ استسلم ، فى إحداهما لمن يسميها « بيلا » وفى الاخرى ، لمن يسميها « نيونيا » .

ورغم استسلامه لسكل منهما ، سنوات من حياته فى أمريكا ، فإنه صارع مصارعة عنيفة أهواء نفسه إزاء عديد من الفتيات اللائى عرضن له ، بمن يصرح بأسمائهن ، وبما كان من أمره معهن .

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الأولى ص ٢٥٦ / ٢٥٧ .

ومن أمثلة الصراع الذي يصور انتصاره ، ذلك الذي حدث له حين كان في فرنسا إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى ، إذ نشأت بينه وبين فتاة فرنسية يدعوها ، مادلين ، علاقة كادت تتجاوز حدود المعرفة البريئة لوشاء لها أن تبكون كذلك ، لكنه يقاوم في صلابة ويعف عن الاستجابة الجسدية لأن صوتا في داخله كان يزجره ، ويهدر مخاطبا إياه (عار عليك يا ميخائيل أن تشتري لذة دقيقة بندامة عمر .. وليكن الانسان فيك أقوى من الحيوان إصرف فكرك عن الشهوة تقتلها في الحال .. وكان أن انتصر الانسان في على الحيوان ، ولكن بشق النفس (۱) .

ثم يعود إلى أمريكا فتعرض له تجارب غير قليلة مع بعض النساء ، وقد حرص على أن تكون علاقته بهن جميعا علاقه بريئة ، لذا فإنه يقاوم مقاومة عنيفة نزواته مع من تحاول منهن إغراءه ، وهو يعترف بأنه عرف فتاة لبنانية ، كانت جميلة وفاتنة ، وراحت تلاحقه بالدعوات والمقابلات والمراسلات ، فلا تلاقى من جانبه أى ميل أو استعداد ، لأنها كانت تتكلف الكلام والحركة وتتظاهر بأكثر بما فى نفسها ، أو بعكس ما فيها ، وما لبث أن فارقها دون عودة ، حين دعته إلى بيتها ، وحاولت إغراءه (٢) .

كذلك يصرح بأنه كانت له علاقة مع رئيسة تحرير إحدى المجلات الأمريكية الشهيرة ، وقد وجد فيها صديقا حميما ، ودامت صداقتهما عامين ، (وكانت من أنبل النساء اللواتى عرفتهن فى حياتى )(٢) ، كما يصرح بعلاقة أخرى ،كانت له مع سيدة (رسامة) وجدها فى المستشفى ليلة وفاة صديقه

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثانية ، ص ١٢٨ / ٣١٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٦٢/١٦٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٧٨٨

( جبران خليل جبران ) وقد نشأ بينهما تقارب ، وكانت تدعوه إلى منزلها مرة أو مرتين كل أسبوع ، وحين حاول إغراءه ذات مرة ، يقول لها د إذا شئت أن تبقى هذه الصداقة بيننا ، فمن الخبر أن لا تلوثيها بشهوة عابرة فتنتهى علاقتهما عند ذلك الحد(١) .

وعلاقة أخرى ، نبتت بينه وبين فناة يهودية يدعوها (هيلدا) ، وهى الفتاة التي ورد ذكرها في كتابه عن جيران ، (٢) وقد التقى بها في بوسطن قبل قبل قيام القطار إلى نيويورك ، وكانت قد طارت منها إلى ( بوسطن ) لتحضر مأتم ( جبران ) (٣) ثم تكررت زياراتهما في ، نيويورك ، فكان يحرص في جميع لقاءاتهما على إلتزام الحشمة والعفة ، لكنها تمادت ذات مرة ، وكانت ليلة رأس السنة ( سنة ١٩٣١ ) وحاولت إغراءه ، لكنه يغالب ما ثار بين جو انحه من رغية ، تهوى به إلى درك ، ما كان يريد أن ينزلق إليه فكبحت نفسي بإرادة من فولاذ . ووجدت لذة في تغلبي على نفسي ، وفي ما سيكون لتلك الغلبة ، من أثر طيب في نفس الفتاة التي بين يدى ) (١٠) .

بيد أن هذه الغلبة على نفسه ، لم تنح له عندما التقى بكل بمن يدعوها «بيلا ، ومن يدعوها (نيونيا) ، إذ لم يستطع أن يقهر حواس جسده ويكبح جماح نزواته ، فانقاد لها بعد مغالبة ومعاناة .

أما (بیلا) (°) فهی التی كان یسكن فی غرفة من بیتها ننیویورك ، وكانت متزوجة من (هاری) و لم یكن یجمع بینها وبین زوجها العربید عاطفة ، وهو یعترف أنه عرفها خمس سنوات ، منذ عام ۱۹۱۹ بعدعودته من (فرنسا)

<sup>(</sup>١) سبمون المرحلة الثانيه ، ص ٣٨٩/٣٨٨

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، من ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، ص ٢٩٩ / ٢٠٠٧

إذ لم تنقض ثلاثة أشهر على وجوده فى البيت ، حتى تنهار جميع السدود الني أقامها أمام رغبات حسه ، منذ أن انقطعت علاقته بفاريا قبل ثمانى سنوات غالب خلالها أهواء نفسه منصرفا إلى حياة الفكر ، وها هو دم الشباب يفور فى عروقه ، فلا تخف من فورانه ، الاعتبارات الدينية أو الاجماعية ، بل إنها لتبدو أمام جموع حواسه ، هباء و ترهات ، وبدلا من الجقاء الذى كان مستحكما بين الفكر والقلب ، يستعين الآن القلب بالعكر فى تحليل ماحر مته التقاليد والشرائع (۱) فأصبح فكرة ، بوحى من تأثير عاطفتة ، يحلل المحرمات باسم الحب ، من فرط استسلامه لهذه العاطفة ه

وقد كان يبرر سلوكه مع , بيلا , أمام نفسه ، فلا تقتنع اقتناعا كاملا ، ويدور بينه وبينها حوار بعكس صراعه ، فيناجيها ويسائلها : ، عبئا تحاول ياميخائيل أن تهرب من , الواقع ، والواقع هو أن إنسانا بات يشتى اليوم بما يسعدك . . فهل أنت وائق . . من أن حبك لبيلا هو من موقد الآلهة ؟ أليس للحم والدم شأن - وأى شأن ـ فى ذلك الحب ؟ ألا يشقيك أنك لم تستطع أن عبك إلى ماوفق اللحم والدم . . ؟ . ، , إنها تحبك فوق محبتها لنفسها . ولكنها غريبة جدا عن الدنيا التى تقش فيها بروحك وخيالك ، وبعيدة جدا عز الأشواق التى تحتاج نفسك ، فتدفعك على التفتيش عن الوجود ومانية وشأنك منه وفيه ، .

« لعل هذه العلاقة القائمة بينك وبين « بيلا ، ليست الحب الذي تتوهم ، لعما شر لك ولها . شر؟ ، (١) آنئذ يقطع صلته بما لأن هذا الشعور أصبح يلح

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثانية ، ص ١٥٥ / ١٥٧ ·

<sup>\*</sup> كانت هذه العلاقة بينه وبين « بيلا » الحافز ما على نظم عدة قصائد قيصور في الكثرها الصراع بين فكر ووقلبه ، وهذه القصائد أوردها في ديوانه « همس الجنون» وقد نقل أبياتا منها في ترجمته الذاتية ( المرحله الثانية ، ص ١٥٦ / ١٦٠ ) .

(٢) سبمون المرحلة الثانية من ص ١٨٣ / ١٨٤

عليه ، فيغمره الحنين إلى العودة ، إلى حياة الفكر الخالضة من أدران الجسد ، المجردة من شوائب الهوى ، ليصبح فى مستطاعه أن يجعل فيها الحب ، حبا وناصعا ، طاهرا ، باهر اكهذا البساط الذى تفرشه السهاء أمامى ، ومن حوالى ، فلا تهز فى بعد اليوم أى شهوة أو نزوة ، (١) .

لكنه لاتمر سنوات على انقطاعه لحياة الفكر الجرد من نزعات الحس، حتى تنهار مقاومته ، حين تعرض له وهو بنيويورك فى صيف عام ١٩٢٩ ، تجربة مع من يدعوها ، نيونيا ، (٢) وهى راقصة بالية كانت فى نحو الخامسة والعشرين من العمر ، حين التق بها ، جميلة متعطشة إلى جمال الحياة ، مفعمة بالشوق والحركة والحيوية .

ويصرح بأن علاقته بها ، قد جرفته فاستسلم لها إلى أن غادر أمريكا ، فى ربيع سنة ١٩٣٢م ، لأن هذه الفتاة قد أثارت فى نفسه عاصفة ، فدفعته هذه العاصفة من مكانه ، وجرفته أمامها ، حتى لنتولاه الدهشة من نفسه ، ولايكاد يصدق أنه هو هذا الرجل عينه الذى ، فكر غير مرة فى هجر العالم ومفاتنه ومغرياته لينصرف إلى البحث عن حقيقة نفسه ، وحقيقة العالم ، (٦) فقد كان يعاوده الحنين من حين إلى حين ، إلى العزلة والتأمل والنطهر ، خلال علاقته بتلك الفتاة التى يقول عنها ، إنها ، أثارتنى كالم تشرنى أى أمرأة قبلها ، إذا لا تلبث أن تصبح غريبة عنه ، بعد أن يستفيق إلى نفسه ، لانها ، لم يكن يشغلها من شئون الحياة غير إرضاء نزواتها الجسدية و نزعاتها الفنية ، أما الأمور التى كانت تشغلنى بغير انقطاع ـ أمور الحياة والموت ، والمصدر والكآب ، والخير

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الثانية ، صفحة ٧٣١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه صفحة ٤٣٤/ ٢٩١

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٢٨٧/٢٨٤ .

والشر ، والغاية من وجودى . . . فهذه وما إليها وكانت بعيدة عن ذهنها كل البعد ، وعبثا حاولت أن أثير اهتهامها بها، (١).

ولذا ، فلا منجاة له ، إلا أن يعود إلى وحدته التي لازمه الحنين إليها طول تلك الفترة من عمره ، لأنه لا بقفع من الحياة يبهرجها وقشورها ورغوتها (٢) وما يبحث عنه لن نجده في عجاج المدينة الغربية ، ولا في الاستسلام لملاذ حسه ، بل سيجده في خلوة مع نفسه في كنف وصنين ، ، حيث يتاح له أن يتعرى أمام الطبيعة . . فينتزع عن نفسة ماعراها من أدران ، ويفتح قلبه لتلقى النور الذي يعتق نعسه من رغائب اللحم والدم ، ليصل إلى المعرفة التي ظل يهفو إليها برحه طوال ، تلك الفترة من عمره .

وحين يملاً نفسه هذا الشعور ، ولا يجد من حائل بينه وبين تحققه سوى الله العلاقة التي تربطه بيونيا ، يعلن إليها قراره بأن يفترقا (٣) ، فتجيبه بدفقات سخية من الدموع .

وكانت تلك الدموع ، خير الخاتمة لعهد من حياتى ، أبحت فيه للمرأة قلبى فجملته وقدسته ، وأبحث لها دمى فطهرته وما دنسته ، ولو لم يكن قلبى ودمى فى حاجة إلى قلب المرأة ودمها لما كان ماكان بينى وبين ، فاريا ، فى روسيا ، و ، بيلا ، و ، نيونيا ، فى أميركا وهن النساء الثلاث اللواتى لم أعرف فى حياتى غيرهم معرفة الرجل للمرأة . والخبرة التى جنيتها من معرفتهن زادتنى غنى روحيا . (\*)

<sup>(</sup>١) سبمون المرحلة الثانية ، صفحة ٢٨٩ / ٢٨٠

<sup>(</sup>۲) وقد كتب من وحى ذلك الشمور ؛ ثلاث أو أربع قصائد بالإنجليزية منها قصيدة ﴿ ياوحدتى ﴾ ( سبمون المرحله الثانية صفحة ٢٩٠ / ٢٩١ ) ·

<sup>(</sup>٣) سبعون المرحله الثانيه ص ٣٠٩ / ٣٠٩

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ٣٢١٠.

ومن أجل ذلك ، فهو يورد الحجة إثر الحجة والمثل بعد المثل ، ويأتى بالواقعة فى عقب الواقعة ، ليؤكد أنه شخصية عبقرية فذة ، مبرأة من العيوب والمثالب خالية من الضعف والنقص، وإنساق فى ترجيح تلك المزايا والخصائص الشخصية وراء المعالجة الموضوعية ، ترتكز على العقل والفلسفة والمنطق ، ون عناية ذات بال ، بالاسلوب الادبى الذى يزاوج فيه بين الفكرة والعاطفة . ويزاوح فيه بين الحقيقة والحيال ، ويساعد حين يتحدث عن قدرانه ، بينه وبين الزهو النفسى فلا ينحاز متعاطفا مع نفسه ، مدلا بملكاتها ومباهيا .

لـكن و العقاد ، لم يسر فى ترجمته الذاتية على هذا النحو ، كما تبينا بما قلل من درجة الصدق و والصراحة والتجرد فى ترجمته الذاتية، وقللت بذلك من تعاطفنا مع صاحبها ، الدى لاينى يفاخر بنفسه ، ويباهى بنبوغه بمعاركه التى لم ينهزم فى واحدة منها ، ولم يتح لنا أن نقف حتى وهو فى مرحلة الطفولة المعرضة للوقوع فى الخطأ والاستجابة لعو المل الضعف البشرى ، أن نقف على لحظة من لحظات الضعف ، بما يبدو أمرا خارجا على الطبيعة الإنسانية التى تنطوى على جو انب القوة والضعف ، كما يجس بها كل إنسان ، مهما عظمت مواهبه وملكاته وقدراته .

و إغفال . العقاد ، تصوير جو انب الضعف والنقص فى شخصيته ، منصر فا إلى تصوير جو انب النبوغ والعظمة ، و الإدلال بها ، كان من العو امل الرئيسية التى قللت من درجة الصدق والصراحة والتجرد ، على ما أسلفنا بما أضر بالبنية الفنية لترجمته الداتية إذ أنه أسقط منها ، ما يوقفنا على ملامح الشخصية كاما ، فى أطوارها المتدرجة ، و نقاط تحولها المختلفة .

﴿ وَالْعَقَادُ ﴾ لا يَقْتُصُرُ عَلَى تَصُويُرُ الْجُوانِبِ المُمَّازَةُ فَي شَخْصِبْتُهُ ، مَزْهُوا

ونما قلل من درجة الصدق فى نقل الحقيقة ، قلة عناية المقاد بمنصر الزمان ، حتى ليندر أن يسجل تاريخ اليوم والشهر والسنة على وجه دقيق ، لأنه يؤرخ الحديث بالأحداث السكبرى مثل الحرب العالمية الأولى والفترة التى سبقتها أو أعقبتها .

بها متغاضيا عن الإشارة إلى الجوانب الضعيفة فيها ، بل يتجاوز ذلك ، إلى حد المبادرة إلى نفسى كل ما من شأنه أن يحسبه الناس نقيصة أو عيباً فى شخصيته ، فى كلتا الصفتين الممتازة والزهو بها ، والتغاضى عن جوانبها الضعيفة ونفيها ، ويتمسك بذلك تمسكا يبلغ حد الإسراف، ويبدو هذا الإسراف جليا واضحا، حين يجد نفسه مضطرا مثل سائر المترجمين لذواتهم ، أن بكتب فصلا عن واعترافاته ، وهو من أشد ماكتبه اصحاب الاعترفات الشخصية غرابة ، ومن أكثرها استثارة للعجب والدهشة ، ذلك أن من تقع عينه على عنوان الفصل ، ويتوقع أنه سيلم بجوانب من الاعتراف كخطيئة أو نقص أو ضعف أو جانب قد يصيب شخصية ، العقاد ، ، لكنه رغم ذلك ، يعترف بتلك الجوانب الضعيفة في شخصيته ، التزاما للصدق ، وتحريا للحقيقة فيا ينقله عن طبائع شخصيته ، وواقع حياته وتجارب أبامه .

لكن القارى. لا يجد شيئًا من ذلك الذى توقعه على النحو الذى يجده لدى أى من كتاب الترجمة الذاتية ، بل إنه يفاجأ بشخصيته تشعر بالكمال حتى فى الموضع الذى ينبو فيه مثل هذا الشعور ، لأنه يبدأ بتعريف الاعترافات ، منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، منذ البابليين ، الذين اشتهرت ، الاعترافات ، في هيا كلهم ، وكانت لديهم ، ضربا من العلاج ، الجثماني الذي يتطلبه المريض من الطبيب ، فالذي يبوح بخطيئته تادما على ما اقترفته يداه ، يشفى على أيدى الكمان .

و فكان الاعتراف بهذه المثابة ، ضربا من الاستشفاء كعلاج الأمراض بالطب فى العصر الحديث ، (١) . ثم ينتقل منذلك ، إلى مناقشة عقلية ، يدحض بها رأى من يقولون "بأن الاعتراف لن يكون كذلك ، إلا إذا كان اعترافا بأمر يغلب على الناس إنكاره وكتانه ، ولا يفهمون منه إلا أنه كشف لخبيثة

<sup>(</sup>١) كتاب أنا ، ص ٢٥٦ .

أواخر القرن التاسع عشر ، ويعمد إليها ، حين يقف عند سلوكة وميوله ، وما يعتمل في أطواء نفسه ، من خواطر وانفعالات ، ورغبات دفينة .

وهو يمزج تلك الخصائص مزجا فنيا ، حتى ليجعلنا نحس ونحن نطالع سيرته الذاتية ، الإحساس بالدراما أو الإحساس بالرواية أو الإحساس الناجم عن قراءة مقالة تتناول بالتحليل والاستبطان ، مشاعر النفس و تياراتها وتقلباتها الحبيئة في بعض أقسامها ، أو نحس بهذه الاحاسيس جميعا في البعض الآخر ، وبهذه المقدرة البارعة على تبنى عناصر فنية من الصياغة الروائية والصياغة المسرحية ومن فن المقاله يستثير في نفوس من يطالع سيرته الذاتية ، عوامل التأثير والمتعة استثارة ، ربما لا نجد ما يناظرها ، بين ترجماتنا الذائية الحديثة ، ما يبعث فينا العجب ، بيد أن هذا العجب لا يلبث أن يزول ، حين نذكر أن هذه المقدرة الفنية التي أتيحت لترجمته الذاتية . صادرة عن أديب فذ ، متمرس بالإبداع والخلق ، وقد حذق بصفة خاصة ، فن الرواية وفن المقالة ، حتى غدا من أعظم كناب هذين الفنين في أدبنا العربي الحديث ، وفذا أتت الصياغة الفنية لترجمته الذاتية في صورة أدبية متميزة ، إذ أفاد ولذا أتت الصياغة الفنية في معالجة بعض الفنون الأدبية ، بما أودعه في صياغتها في العناصر التي حذقها في صوغ إبداعه الفني .

وإلى ذلك ، يضاف أنه قد صاع حكاية عمر ، صياغة قصصية ، تعتمد على على التسلسل الزمنى ، والترتيب المنطق ، والتدرج فى رواية ما يسترجعه من ذكريات الاحداث والمواقف ، المصورة لحقيقة ماجرى فى واقع أيامه الماضية معزازا تلك الحقيقة بما تجمع لديه من رسائل متبادلة بينه وبين أصدقائه وذوى قرباه ، ومن يوميات كان قد دونها فى بعض مراحل حياته التى قضاها فى روسيا وفى فرنسا خلال فترة تجنيده بالجيش الأمريكي له كما يعزز الحقيقة بما يصرح به من أسماء الاماكن والشخصيات ، ويحرص على شدة توثيقة الحقيقة بعنايته بعنصر الزمان فيثبته التواريخ الدقيقة لأعم الإحداث فى حياته وعلى مراحلها المختلفة .

وفي صياغته تلك المراحل ، يحرص على أكبر قدر من الترابط والاتساق والإحكام ، مما يمنحها وحدة عضوية متاسكة الأطراف سواء في الإطار الخارجي لبنية ترجمته الذاتية ، أو في الإطار الداخلي . كما يحرص – رغم ما ينساق إليه من استطراد وإسهاب – على التعاقب الزمني والتسلسل الرتيب ، والسيرد المترابط المتدرج في حكاية الوقائع التي تطلعنا على محتوى واف متكامل لسيرة حياته ، من خلال ذلك البناء الفني الذي يزاوج فيه بين الصياغة الروائية والدرامية ، و بين أسلوب المقاله ـ على ما أسلفنا ولذا ، فإن ترجمته الذاتيه ، ليست مصوغه صياغة روائية محضة على النحو الذي نجده في د سلاما ودداعا Hail & Farewell لجورج مور ، أو نجده في د الأيام ، لطه حسين مع تجاوزنا عن بعض المقاييس الأدبية . وليست هي ترجمة ذاتية مصوغة في قالب تحليلي على النحو الذي نجده في د ثنائية العقاد ، . بل هي مزيج من هذا وذاك ، في صورة تشبه تلك التي انتهجها د ترولوب ، في ترجمته الذاتية .

ولذا فهو يقسم ترجمته الذاتية إلى ثلاثة أجزاء ، وكل جزء يقسمه إلى فصول ، وكل فصل من هذه الفصول يشبه القصة القصيرة ، بما يبثه فى ثناياكل منها ، من عناصر فنيه كالتصوير والتخيل الطفيف ، والحوار الأدبى ، والسرد المترابط ، والتحليل المستقصى للظاهرة أو الحدث والموقف . ومن مجموع هذه القصص القصيرة يحصل على إقامة رابطة خارجية تؤلف بينها جميعا فى سياق متسق ، وتركيب مترابط :

ولعلنا نتبين ذلك كله من خلال إشارة سريعة إلى والفصول التي تحتويها كل مرحلة من المراحل الثلاث لترجمته .

فنى المرحلة الأولى ، يقسمها إلى أقسام وفصول قصيرة هى فصول أشبه بالقصص القصيرة على ما أسلفنا ، وهى على التعاقب: ، أب فى السماء وأب فى أمريكا ، (١) . ومن ذكريات الطفولة ، (٢) وفيه يتذكر نفسه ، وهو طفل (١) سبمون ، المرحلة الأولى ، ص ١٥ / ٢٥٠ . (٢) المرجم نفسه ، ص ٢٥/٣٦

محمولاعلى كتف أمه، ويتذكر البهجة التي أشاعها في نفسه، أضواء الشموع، ورائحة البخور واثواب الكاهن المزركشة حين حملته أمه في زيارتها للكنيسة ، ثم ينقل إلى فصل آخر هو ، بو يوسف وأم يوسف، (۱) وفيه يصور ذكرياته عن جده وجدته لأبيه ثم ينتقل إلى الحديث عن ، بسكنتا والشخروب، (۲).

وهو في هذا الفصل يسهب في شرح جعر افية قريته وفي الكلام عن «جبل صنين ، الذي ترقد قريته في كنفه ، وعن أشجارها وغاباتها وسواقيها وطيورها . ثم ينتقل إلى فصل آخر عن . . الألفباء ، (٢) يصور فيه بداية تعده ، وإلى فصل عودة المهاجر ، (١) مصورا منه عودة أبيه من هجر ته بأمريكا وإلى فصل تال يصور فيه بعض ذكريات طفولته هو « انقلب السحر على الساحر ، (١) وإلى الحديث عن أول مدرسة تلق تعليمه بها وهي « المدرسة الروسية ، (٢) ، ومنه ينتقل إلى الكلام عن هجرة أخيه الأكبر « أديب ، إلى « أمريكا » أثر زيادة أسرته أبنا جديدا عن هجرة أخيه الأكبر « أديب » إلى « أمريكا » أثر زيادة أسرته أبنا جديدا هو « نجيب » وإثر موت خال له بمصر كانت أمه تعقد عليه آمالا كبارا بشأن مستقبل أبنائها ، ويسمى هذا الفصل « نكبة وهجرة » (٨) ثم ينتقل إلى فصل حياته ، ليتلقى العلم بالناصرة .

ثم يعقد فصلا طويلا<sup>(١٠)</sup> عن الفترة التيقضاها في , دار المعلمين الروسية , بالناصرة ، منذ عام ١٩٠٣ حتى عام ١٩٠٦ م ، يقسمه إلى فصول تصيرةداخل سياق هذا الفصل ، يصور في كل منها تصويرا قصصيا ، ذكرياته عن تلك

<sup>(</sup>١) سبعون، المرحلة الأولى ص ٣٢/٣٢ . (٢) المرجع نفسه ص ٥٥ / ٥٥

<sup>. 7</sup>A/7. » » (٤) · 04/07 » » » (٣)

<sup>(</sup>V) ه ه ه ۱۰۲/۸۶ (۸) « السابق ص ۱۰۲/۸۶ (۷)

۹) ۵ ۵ ۵ س ۱۱۶/۱۰۳ (۱۰) ۵ ۱۱۶ (۱۰) ۵ ۱۱۶ (۹

السنوات ، وكل فصل من هذه القصول هو بحق أقصوصة ، لم يتخير لها عنوانا بل أعطى كلا منها رقما متسلسلا .

ثم ينتقل إلى تصوير الفترة التي مكثها في روسيا ، منذ عام ١٩٠٦ م حتى عام ١٩١١ م ؛ فيقسمها إلى عدة قصص قصيرة ، تحمل عناوين : ، في السمنار ، (۱) ، ومن يومياتى ، (۲) و ، غيرا سيموفكا ، (۲) ( وهي القرية التي كان يسافر إليها لتمضية العطلة ، هو ورفيقة ، اليوشا ، ، وكان لأخته بيت بها ) ، عنتقل إلى عقد فصل عن ، كوتيا ، (٤) زوج أخت صاحبه ، اليوشا ، ثم يعقد عنها هي الأخرى فصلا يحمل اسمها ، فاريا ، (٥) ومنه إلى فصل هو ، سنتي الثالثة في السمنار (٢) وفصل عن ، حصيلة السنة الثالثة ، (٢) وآخر عن ، سفرة سندبادية (٨) سافر فيها بعد انتها ، سنته الثالثه ، من ، روسيا ، إلى قريته ، ثم عاد إليها ومعه عنو ان فصل ، أو أقصوصة ، ثم ينتقل إلى فصل عن ، ميشا الثائر ، (١٠) يصور عنوان فصل ، أو أقصوصة ، ثم ينتقل إلى فصل عن ، ميشا الثائر ، (١٠) يصور خطبة فيهم اعتبرتها إدارة المدرسة تحريضا للطلبة على التظاهر ، فقضت عليه هو وزملاؤه المحرضون بألا يعودوا إلى المدرسة ، وسمح لهم بدخول الامتحان في العام الذي يليه عقابا لهم .

ومن ذلك ينتقل إلى كتابة فصل هو « النهر المتجمد » (١١) وهو عنوان قصيدة كان قد نظمها بالروسية ، أوحاها إليه ، منظر نهر «صولا » وقد مشى على وجهه المتجمد في صحبة « اليوشا » في طريقهما من مدينة « رومني » إلى قرية « فيرا سيموف كما » ، ثم يكتب فصلا عن « الفارس العربي » (١٢) يحكى فيه قصة

<sup>(</sup>۱) سبعون ، المرحلة الأولى ص ۱۷۸/۱۷ (۲) المرجع نفسه . ص ۱۹۸/۱۷۹ ·

۳۰۰/ ۳۰۲ نفسه ، ص ۱۹۹ / ۲۰۱ (٤) المرجع نفسه ص ۱۹۹ / ۲۰۱ (۳)

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ٢١٧ / ٢١٧ المرجع نفسه ص ٢١٨ / ٢٢١ ·

<sup>(</sup>٧) حياتي ص ٢٢٢ / ٣٤٣ . (٨) المرجع نفسه ص ٢٤٤ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ص ٢٥١ / ٢٥٢ . (١٠) المرجع نفسه ص ٢٥٣ / ٢٥٥ ·

<sup>(</sup>١١) المرجع نفسه، صـ ١٥٨/١٥٦ . (١٢) المرجع نفسه صـ ١٥٩ / ١٦٣ -

ركو به حصانا حين دعاه بعض الضباط من الخيالة القوزاق إلى نزدة على ظهور الخيل ، وبعد الخيل ، ويستطرد من ذلك إلى ذكر واقعة أخرى له مع ، الخيل ، وبعد عودته من المهجر إلى لبنان ، ومن ذلك فينتقل إلى فصل هو ، مشروع زواج يجهض ، (۱) يصور فيه إخفاق ماتم بينة وبين ، فاريا ، من اتفاق على الزواج ، إذ لم يقبل ، الدير ، أن يقيم زوجها به لأنه زوج امر أة لاتزال على قيد الحياة ، ثم ينتقل إلى إنها هذه المرحلة بفصلين عن ، مرحله تنتهى (۲) و ، وعبر المحيط ، (۱) وفيه ينقل قدوم أخيه ، أديب ، من مهجره إلى القرية من زيادة له وسفره في صحبة أخيه عام ١٩١١ ، إلى ، أمريكا ، لا كال دراسته بعد أن أقنعه أخوه هذا بتحويل عزمه عن إكالها بفرنسا .

وعلى هذا النحو من التقسيم إلى قصص قصيرة يتخللها التحليل والتعليل ، يسير فى المرحلتين التاليتين ، وعلى سبيل المثال ، يقسم ، المرحلة الثانية ، إلى قصول قصصية ، مها ، وإلا ولا ، (1) ، ولسان جديد ، (0) وفى ، الجامعة ، (١) و ، الدر دور الرهيب ، (٧) و ، شباك مارس ، (٨) و ،هذه هى الحرب (١) ، و ،جندى فى جامعة ، (١٠) ، والرابطة ، (١١) ريقصد الرابطة التعليمية بالولايات

<sup>(</sup>١) سبمون المرحلة الاولى ص ٧٦٤ / ٢٦٧ .

<sup>·</sup> YYY / YYX 0 0 0 (Y)

<sup>·</sup> YAY / YVW D D D D (Y)

<sup>(</sup>٤) سبعون المرحله الثانية ص ٧

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ١٥

<sup>(</sup>٦) سبعون المرحلة الثانية ص ٧١

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص ٩٥.

<sup>(</sup>A) a a b b

<sup>(</sup>۱۱) ه ه ۱۹۳ مالرجع نقسه ۱۹۳

المتحدة ). و والغربال ، (۱) و و من حياة الجالية ، (۲) وهي الجالية العربية بنيويورك ، و و نيونيا ، (۳) ، ثم و هيلدا ، (۱) وبهذه انتهى فصول المرحلة الثانية .

وفى المرحلة الثالثة ، يقسمها هذا التقسيم القصصى نفسه الذى يستعين فى ثناياكل قصة من قصصة بالتحليل والتعليل ، على نحو أكثر نتبينة فى المرحلتين السابقتين عليه ، وقد جعل أكثر هذه المرحلة من تصوير عالمه الفكرى الذى انصرف إليه فى عزلته فى صومعته بالشخروب بعد عودته من المهجر ، وبسط لنا فيه الأسس التى تنبع منها فلسفته الصوفية ، وفكره الكونى الشامل ، فهو يقسمه إلى فصول منها ، وعهود تتجدد ، (٥) و ولادة جديدة ، (١) و وناسك ، الشخروب ، (٧) و وعلى قمة الدنيا ، (١) و ويقصد قمة جبل صنين) ، والفلك ، (٩) و جبران خليل جبران ، (١) و وأوديب يودع الدنيا، (١١) و ومع الطبيعة ، (١٢) و ومانت التى ولدتنى ، (١٦) و وخوارق ؟ ، (١١) و و بينى ، (١٥) و و ولادة كتاب ، (١٦) و و ١٩٤٩ م ، (١٧) .

وحتى نستكمل جوانب البيئة الفنية التي انتجاهافي ترجمته الذاتية ، يحسنأن أن نتبينها من مخلال افتباس صفحات من فصولها ، لنقف منها على عناصر الفن

(۲) المرجع نفسه ص ۲۱۳ (١) سبعون المرحلة الثانية ص ١٨٧٠ (٤) المرجع نفسه ، ص ٢٩٩ (٣) الرجع نفسه ص ٧٨٤ (٥) سبعون المرحلة الثالثة ص ٣٢. (٧) المرجع نفسه ص ٥٥ (٦) المرجع نفسه ص ٣٧ (٩) المرجع نفسة مس٨٤ (۸) المرجع نفسه مس ۹۹ (١١) المرجع نفسه ص ١٢٠ (۱۰) المرجع تفسه مس ۹۶ (۱۳) المرجع نفسه ص١٥٤ (۱۲)المرحم نفسه ص ۱۲۳ (١٤) سبعون المرحلة الثالثة ، ص ١٦٩ (١٥) المرحع نفسه ص ١٨٢ (۱۷) المرجع نفسه ص ۲۰٤/۲۰۶ (۱۳) المرجع نفسه ، س ۱۹۵

الروائى والدرامى ، وفن المقالة التى جعل منها مزيحا أقام عليه بناء كل فصل ، فأناح بهذا المزيج . صياغة ترجمته لنفسه ، على أسس قوية ، من أسس الترجمة الذاتية الفنية ، التى نطالعها منذ الفقرة الأولى التى نطالعها منذ الفقرة الأولى التى يستهل بها ترجمته لنفسه :

• قل معى بالبنى، أباتا الذى فى السماوات ليتقدس أسمك ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما فى الساء ،كذلك على الأرض...

• وتأتى أمى على آخر الصلاة القصيرة والوحيدة التى علمها المسيح تلاميذه، غير مبالية بما تنزله بها من تهشيم فى اللفظ وقواعد اللغة . فقد عاشت عمرها وأحرف الهجاء عندها ألغاز . . . . .

. وما أن تنتهى أمى من الصلاة . الربانية ، حتى تمضى فى دعاء طويل ،ن أجل الذين لهم فى قلبها وحياتها المنزلة الاولى .

• قل معى يا بنى: يارب وفق أبى فى أميركا.. إذا أمسك التراب فلينقلب فى يده ذهباً . يارب رده إلينا سالما . . يارب خل لى إخواتى . يارب خل لى ابراهيم ، وخالى سليمان ووفقهما وأرزقهما أولادا يارب . . .

وأردد ماتقوله أمى بلسان يتناقل فى حركاته بنسبة دبيت النعاس فى أجفانى. وأطبق عينى على صور غريبة رسمها كلمات أمى فى مخيلتى. صورة أب قالت لى أمى إنه ليس من لحم ودم ، وإنه يسكن السهاء ـ ذلك الفضاء الارق حيث الشمس فى النهار والقمر والنجوم فى الليل. فما أدرى كيف أتخيله أو أتخيل مقرة . امل بيته هناك يشبه بيتنا هنا ؟ بل هو أكبر وأجعل . إنه ، حارة قرميد ، من غير شك . وصورة أب من لحم ودم فى بلاد يدعونها أميركا . فأتخيله عملا بشاربين أضخم بكثير من أى شاربين وقعت عليهما عيناى ، وأتخيل أمريكا بلادا وراء الافق ، يقفش فيها الناس التراب فيتحول ذاهبا ،

أما الذهب الذي ماكنت بعد قد أبصرت له وجها ، فقد تخيلته شيئاً ثميناً جدا . إلا أنني كنت أعجب لأبي كيف سافر إلى أميركا لياتى بالذهب ما دام في استطاعة أمى بدعاء بسيط إلى أبي ، الذي في السموات ، أن تجعل التراب في يديه ينقلب ذهبا . . (1)

فذكريات تلك الطفولة المبكرة ، وما كان يملاً نفس الطفل من تخيلات وخطرات ، وكلمات وصور ، ينقلها لنا فى هذه الفقرات ، نقلا صادقا ، يعتمد على التصوير ، وعلى قدر من التخيل رسم جانب من جوانب الصورة ، دون إخلال بحقيقة ما حدث فى الواقع .

وفى فقرات أخرى ، يصور نفسه ، وهو صبىحين ركب السفينة فى طريقه إلى الناصرة وفيها تتضح لنا خصائص فنية جديدة ، منها مناجاة الذات ، والحوار إلى جانب التصور والسرد الأدبى ، وذلك حين يقول:

... وتتحرك الباخرة فتحين منى التفاتة إلى الشرق ، وإذا بعينى تقع على جهة صنين ، وقد ألقب الشمس عليها وشاحا ساعة غيابها . ويهتف هاتف فى داخلى : د واحسرتاه عليك يا ميخائيل ١٠٠٠ أين كنت وأين أنت ؟ كنت هناك \_ هناك \_ مناك . . . حيث ذلك الوشاح \_ وشاح النور الذى لا يوصف وها أنت هاهنا \_ على ظهر خشبات عائمات فى بحر شاسع . . . وحواليك أناس يؤذيك لفظهم . . . إنك غريب يا ميخائيل غريب . غريب . . غريب . .

ولأول مرة أفهم معنى الغربة وأحسها إحساسا ينفذ إلى الصميم فينكمش قلبى، ويوشك هو الآخر عن أن يغدو غريبا عنى . فتقفز الدمعة إلى عينى وتكاد تطفر منها ، لولا حيائى من الناس وخشيتى أن أبدو فى عيونهم ولدا ضعيفاً . . .

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الأولى ، الفصل الأول المعنون « أب فى السماء وأب فىأميركا » ص ١٥ / ١٦ ·

« بعد لیلتین ونهار من السفر ، أصبحنا فی میناء قبل لی إنه حیفا حیث یشر تب علی النزول لاسافر من هناك إلی الناصرة . أما كیف أنزل ، و آین آنجه من بعد أن أنزل . وكیف أهندی إلی من ینقلنی إلی الناصرة ، وكم تبعد الناصرة من حیفا ، وما هی وسائل النقل بینهما بخمیع هذه كانت أسئلة مبهمة فی خاطری ، . . و حملت حقیتی الصغیرة فی یدی ووقفت بالقرب من سلم الباخرة مع الواقفین واعترانی الخوف لدی منظر القوارب المتسابقة من حجة المدینة إلی حیث رست باخرتنا ، إن البحارة الذین فی تلك القوارب یبدون لی كالسكواسر والضواری ، تتسابق إلی جیفة فصر اخهم یصم الآذان : یا عبد الی عمود ایا علی ا ، . . . هاهم یتسلقون السلالم و كانهم العفاریت ، و أنا یا ادری صحیة أی منهم أكون ، .

د فى هذه اللحظة الحاسمة بالذات ، أحسست يداً تمسك بيدى وسمعت صوتا يخاطبنى ، هل أنت وحدك يا ابنى ؟ أليس. معك رفيق أو أحد من أهلك ؟ .

التفت وإذا الذي يخاطبني رجل اطيف الوجه ، ربع القامة نحيلها ، متوسط العمر يلبس قبازا ويعتمر طربوشا ، فأجبته :

- «وحدى».
- وهل نعرف أحدا في حيفاً ١، . .
  - . . . .
  - د وإلى أين تقصد ؟ . .
- إلى المدرسة المسكونية في الناصرة . .
- « فشد على يدى وهمس فى أذنى همسا : « اتبعنى يا أبنى . إياك أن تبتعد عنى بل الأفضل أن تبقى متمسكا بى » .
- وللحال فارقني الشعور بالغربة ، وتغلغلت الطمأنينة في دى . . . وما هي

إلا دقيقة ، حتى أقبل بحار فسلم على الرجل باحتشام ، وحمل حقيبته وحقيتى إلى القارب ، وعندما بلغنا البر نقده رفيق الأجر عنى وعنه . ومشيت وراءه . . . إلى أن بلغنا بيته . . ومن بعد أن سلم على زوجته وأولاده أمر بأن يؤتى لى بالما والصابون . . ثم أن يؤتى لى بطعام الفطور . . .

د.. بعد استراحة قصيرة نادى الرجل خادمه أن يذهب إلى الحان الذى فيه تتوقف العربات . وعاد الحادم ليقول إن العربة تترك بعد نصف ساعة ، ولا يزال فيها مكان لراكب واحد .

و إنه لتوفيق عظيم . سريا ابنى على بركات الله \_\_ قال مضيفي ذلك وأمر خادمه أن يذهب بى إلى الحان ، فما بقيت أدرى كيف أودعه ،(١)

وربما تقرب هذه الفقرات إلى أذهاننا الصياغة الفنية لترجمته الذاتية وهي تعتمد ـ فيما نرى ـ على عناصر التصوير والسرد القصصى ، والتخيل الطفيف ، ونجوى الذات . والحوار الأدبى ، التي استعارها من القالبين الروائي والمسرحي . ولعل هذه الخصائص تتضح بجلاء من الفقرات التالية . التي يصور فيها جانبا بما كان بينه وبين ، بيلا ، من عاطفة ، وجانبا بما دار من حوار بينه وبين نفسه ، أو بينه وبين ، بيلا ، وما اعتمل في نفسه من صراع تولد عن استسلامه لرغبات حسه خلال علاقته بها ، ينهيه آخر الأمر ، بقطع علاقته معها ، يقول : (٢)

. قالت لى . بيلا ، عصر نهار من ربيع ١٩٢٢ إذ كنت وإياها جالسين في غابة صغيرة على خفة الهدسن :

ــ أتدرى ماذا يدور في خاطري ؟

<sup>(</sup>۱) سبمون المرحلة الأولى ، ص ۱۱۱ / ۱۱۱۳ ( وهي فقرات من الفصل الذي يحمل عنوان « الغربة الأولى » (۱۰۳ / ۱۱۶) يحمل عنوان « الغربة الأولى » (۱۰۳ / ۱۰۳) (۲) سمعون المرحلة الثانية الفصل المسمى « في الريف » منذ بدايتة (۲۳۲/۲۲۲)

- ــ هاتى .
- ــ بيت في الريف .
  - ۔۔ حلم جمیل
- ـــ لا تضحك أرانى من بعد أن عرفتك أتحسس الطبيعة فوق ماكنت. أتحسمها بكثير . . الشجر . . العصافير . . المطر ، الثلج . . كل هــذه باتت ذات قيمة في حياتي لم تـكن لها من قبل .
  - ــ بشارة حلوة
  - ۔ لا تهزأ بی. . أصبحت أكره مثلما تكره صخب نيويورك وضوضاءها وفجو رها . .
    - -- بشارة أحلى وأحلى
  - -- أريد أن أنعم بك وبحبك فى غير هذا الجو ، فى جو يتناسب وصفاء.
    - ــ صفاء روحی؟! وماذا تبق منه؟
    - -- لا تذكرنى بما أنا فيه . أحب أن أنسى أنى متزوجة ، وأن زوج من الخشونة والفظاظة والغباوة حيث هو وما ذنبى وقد اختاره لى ولم أختره والرجل الذى أخترته هو أنت . . : أنا لم أعرف طعم الحياة قبل أن أعرفك.
      - ولكن للتقاليد سلطانها يا . بيلا ، وسلطانها لا يرحم .
      - ــ لا كانت التقاليد . إنى أريد أن أحيا ولتمت التقاليد .
    - ــوما قولك بالذين حياتهم مرتبطة بالتقاليد . . ما قولك برجل كهاد > لا يستطيع أن يعيش إلا ضمن التقاليد وبها ؟
    - «واكفهر وجه «بيلا ، عند ذكر «هارى» وارتجفت شفتاها ، وغامت عيناها ، وانعقد لسانها ، إلى ذلك الحد كان خوفها من الرجل يسيطر على أفكارها وأعصابها ، ومضت دقائق وهي لا تتكلم، وأصابعها تفرك زاوية منديل صغير في يدها . أما أنا فكانت عيناى ترافقان سربا . . يعلو ويهبط فوق الهدسن . .

وكانت أفكارى تدور فى حلقة مفرغة ، وإذا انتهت إلى شى ، ، فإلى أن هـذه العلاقة بينى وبين ، بيلا ، لن تدوم ، لأنها تمس إنسانا ثالثاً . . وبذلك تسبب له آلاما نفسانية . .

«كنت أراقب الطيور البيض فوق الهدسن ، وفكرى يحاول عبثا أن يجيب عن سؤ ال ما أنفك يعذبه ، والسؤ ال هو :

و لماذا قدر لك ياميشا أن تحب هذه المرأة التي بجانبك من بعد ، لامن قبل أن ارتبطت حياتها بحياة رجل غيرك ؟ وأنت تؤمن بأن و القدر ، ليس إلا النتيجة الحتمية لنيات وأعمال وعلاقات سابقات ، إن في هذا العمر ، أو في النتيجة الحتمية لنيات وأعمال وعلاقات سابقات ، إن في هذا العمر ، أو في أعمار عشتها هلى الأرض قبل اليوم ، فأين عرفت : وبيلا ، من قبل وكيف ؟ إنها ولدت في أمريدكا من أبوين أميركين ، وأنت ولدت في لبنان من أبوين لبنانيين، فبأى سحر عاد الحب فجمع بينك وبينها؟ وحبك لها. وحبها لك عوان لبنانيين، فبأى سحر عاد الحب فجمع بينك وبينها؟ وحبك لها. وحبها لك ويان رافقته الشهوة الجنسية ليبدو لك أرفع حاجات الجسد بكثير ، إنه يصهرك ويصهرها ، ويصفيك ويصفيها ، ومكن ، ماهي الغاية منه ما دام إلى ذوال ؟ ويسمر هو حتما إلى الزوال لانك لن تطبق طويلا أن تعيش بحب يعذيك ويسمم غيرك ، ولكي يغذيك حبك دون أن يسمم غيرك، عليك أن تهزهه من نزوات غيرك ، ولكي يغذيك حبك دون أن يسمم غيرك، عليك أن تهزهه من نزوات اللحم والدم ، فهل تستطيع ؟

, أجل يجب أن يكون ذلك في إمكانك ، وسيكون ، ·

\_ أراك ابتعدت عنى كثيرا ، فى أى دنيا أنت الآن ؟ لاتبتعد عنى: لاتتركنى حتى دقيقة \_ حتى لحظة \_ وحدى : ،

و وشدت بیلا علی أناملی جامعة أطرافها معا ، ثم رفعتها إلى شفتیها وقبلتها قبلة حارة ، طویلة ، و بعد قلیل :

ـ لن تهرب منى ، سنمضى إلى الريف ، وسنبتاع بيتا هناك ، قل : آمين . ـ آمين ، ولكن عملى سيكرهنى على المجىء إلى نيويورك فى كل صباح والعودة منها فى كل مساء . -- لا بأس . . والقطر موفورة ذهاباً وإياباً .

ــ والمـال؟ من أين تأتين بالمـال لشراء بيت ؟

-- لقد ادخرت منه ...ه دولار ، ندفع هذا المبلغ أولا ، وما تبقى ندفعه أقساطا . .

« وكان ما تمنته « بيلا ، فابتاع الزوجان بيتا جديدا في مدينة ريفية صغيرة ، عن نيويورك ثلاثين ميلا . . .

ما كنت أدرى فداحة الإرهاق الذى كانت تتحمله أعصابى ، والـكبت الذى كانت تعانيه روحى ، من مجرد العيش فى نيويورك ، حتى وجدتنى فى تلك المدينة الريفية الجيلة . . وفى ذلك البيت الجديد . . .

هنا بات فی مستطاعی أن أجمع شتات فکری وشتات نفسی . . . ،

وهنا عاودتنی ذکریات صبای فی سفح حنین ، فا أن هبت أول عاصفة ثلجیة فی أول شتاء أمضیته فی تلك المدینة الصغیرة ، حتی و جدتنی أطفر من البیت لملاقاة العاصفة ، وكانی ألاقی ربی ، أو ألاقی روحی ، فی كل ذرة من الثلج تحط علی أهدایی . . . و یغمر نی الشعور بأن الارض بكل ما علیها ومن علیها ، قد انخسلت أوضارها ، و أبحت أوزارها ، و بأن فی مستطاعی – بل من واجی – أن أجعل الحب الذی یدفی، قلی ، حبا ناصعا ، طاهرا ، باهرا كهذا البساط الذی تفرشه الساه – أمای ومن حوالی فلا تهزنی بعد باهرا ی شهوة أو نروة . . . .

د أجل، هكذا يجب أن يكون، بل هكذا سيكون وعلى أن أقنع د بيلا. أنه من الخير لها ولزوجها ولى، لو أنا ابتعدت عنهما . . . .

إلا أن ما عجزت عن فعله العاصفة البيضاء فى خلال عام ، فعلته الخرة فى ليلة واحدة ، وهى ليلة عاد فيها «هارى » إلى البيت مخمورا وأخذ يهدد. ويعربد . . وتبين لى أنه قد اتخذ منى ومن تعلق «بيلا » ، ذريعة للعودة إلى السكر ، وإذ ذاك فاذا ينبغي لى أن أفعل ؟ . . .

• وجاءنى الجواب فى مثل لمحة الطرف . . لا مجال للتردد بعد الآن ، لقد بات طريقى واضحا جدا ، فلابد من هجر ذلك البيت فى تلك المدينة الريفية الحلوة ، ولابد من العودة إلى نيويورك وضجيجها وجنونها ، مهما يكن فى العودة من مضض و انزعاج لى ، ومن حرقة و ألم لبيلا . . . ،

ورزمت حقائبي في تلك الليلة ، وفي الصباح عند الوداع ، أدهشتني دمعة هاري واعتذاراته عما بدر منه ، ولم تدهشني دموع و بيلا ، وغصانها ، (١٠) .

وهذه الأمثلة التي عمدنا إلى إثبات فقرات طويلة ، كما أوردها ، لنتبين من خلالهما النهج الذي أنتهجه في بناء ترجمته الذنية في ثنايا كل فصل من فصولها ، ومن الإعادة القول ، بأنه بناء وسط بين البناء الروائي والدرامي ، وبين فن المقالة ، وقد تجلت لنا عناصر هذه البنية المتزاوجة ، حين وقفنا على ما بثه في ثنايا كل فصل ، من ترابط محكم بين أجزاء الحقيقة التي يسردها سرداً قصصياً ، في صدق وفي مصارحة تكشف الصراع ، والتعرى النفسي ، وهو في هذا السرد ، يعتمد على التصوير والتخيل ونجوى الذات . والتشويق والانفعالات بالحدث ، وعلى الحوار ثم التحليل للا حاسيس والانفعالات والتأملات والأفكار ، وكل هذه العناصر التي صاغ منها تركيب ترجمته ، وهي الأسس الرئيسية التي قامت علمها الترجمة الذاتية الحديثة .

وقد تميزت ترجمته ، بالاستعانة بأكبر جوانب هذه الأسس ، مما جعلها تقف متميزة بتللق الخصائص الفنية الضرورية للعمل الفنى ، التى لا تكاد نعثر على ترجمة ذاتية عربية أخرى ، تينت هذه الجوانب ، على النحو الذى أنتهجته هذه الترجمة .

ولذا فليس من الشطط ، أن نقول ، إنها أكمل ترجمة ذاتية عربية ، وأكثرها حرصا على اعتباد الأسس الفنية ، رغم ما اعترى « بنيتها الفنية ، من

<sup>(</sup>١) سبمون المرحلة الثانية ، ص٢٣/٢٢٥ .

بعض التفكك الذي يعود إلى ميل صاحبها إلى الزهو الذي قلل من عصر الصدق لديه ، وإلى ميله إلى الاستطراد والتفصيل والإسهاب والتكرار ، رميله إلى إثبات العديد من الأمثلة التي اقتبسها من شعره وكتبه وبحموعاته القصصية ، ومن يومياته ، ومن الرسائل المتبادلة بينه وبين الآخرين ، مما أوجد تفكيكا في في رابطتها الخارجية ، وجعلها تبدو في صورة ثلاثة أجزاء ضخمة مطولة ، تستغرق نحو ثما نمائة وخمسين صفحة من القطع الكبير ، حتى غدت أشبه ما تكون بالثوب الفضفاض ، وكان في وسعه أن يطرح الكثير من هذه التفصيلات بالثوب الفضفاض ، وكان في وسعه أن يطرح الكثير من هذه التفصيلات والاقتباسات ، ويسقطها إسقاطا ، فيتيح آنئذ لترجمته الذاتية ، بنية فنية ، أشد إحكاما وأعظم تماسكا ، مما تبدو عليه في صورتها الفضفاضة الحالية .

وليس بنا من حاجة ، إلى الإسهاب فى سرد الأمثلة على ما فى البناء الفنى لهذه الترجمة ، من بعض المثالب ، والقليل منها كاف لتجلية وجهة نظر نا .

فالزهو - على سبيل المثال - كان على ما أسلفنا ، من المثالب عوامل هذه لأنه انحاز بهذه التى جمة الذانية ، خطوة ، بمبعدة عن الصدق . رغم أن هذا الصدق هو الطابع الغالب على أكثر ما ورد فيها . ومن زهوه بنفسه ، ما ينقله من فقرات بعض الرمائل التى بعثها إليه قراؤه أو أصدقاؤه ، نظريه وتشيد بنتاج فكره ، ويذهب به العجب النفسى ، حد قوله عن تلك الرسائل : ولو أنا شئت أن أنشر كل ما اتصل بى ، من عبارات تقديرهم لاستغرق الأمر أكثر من مجلد . . . ، (۱) ، وقوله : «وهى تتدرج كلها من التقدير الرصين إلى الإعجاب الذي يكاد يبلغ حد التألية والعبادة ، (۲) ثم يدل بأن الديه المثات من أمثال هذه الرسائل التي جاءته من أناس من شتى البلدان ، وشتى الأجناس .

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الثالثة ، ص ٧٠٤

<sup>(</sup>٢)سبعون ، المرحلة الاولى ، ص ١٢ .

وتأتيه رسائل كثيرة عندما ترجم من الروسية إلى العربية قصيدته والنهر المتجمد، ونشرها في مجلة والفنون، بعد إتمام دراسته الجامعية، وقد حملت إليه هذه الرسائل عبارات الثناء من مثل وهذا فتح جديد في الشعر العربي، وهكذا يجب أن ينظم الشعراء، وو زدنا من هذه البضاعة زادك الله، (۱) ورسالة أخرى تأتيه من دار نشر هندية تصف أحد كتبه بأنه وكتاب الساعة بل كتاب الجيل، بل كتاب الأبدية، (۲) وثالثة يقول فيها صاحبها عن كتبه ولا أدرى كيف استطاع المؤلف نفسه حسر فلسفته في هذه الأوراق الضعيفة وأنا أحسب أن صفحات السهاوات والأرض لاتتسع لاستيعاب هذه الفلسفة (۲) ورابعة جاءته من سيدة أمريكية قرأت أول قصيدة نظمها بالإنجليزية وهي قصيدة والسباق الذي لا ينتهي The Endless Race ونشرتها له جريدة والتايمز، ونقول هذه السيدة في رسالتها: وإنها تطالع الجريدة بانتظام منذ والسباق، لميشا نعيمة كانت أجل قصيدة قرأتها حتى ذلك اليوم، (۱) والكن قصيدة والسباق، لميشا نعيمة كانت أجل قصيدة قرأتها حتى ذلك اليوم، (۱) والسباق، لميشا نعيمة كانت أجل قصيدة قرأتها حتى ذلك اليوم، (۱) والكن

وما كان أحراه أن يطرح هذه الففرات وما يمائلها من ترجمته الذانية ، لأنها إلى جانب كونها أضعفت عنصر الصدق والنظرة المجردة إلى الذات ، فإنها كشفت عن ميل من جانبه إلى العجب النفسى ، رغم أنه حرص على التمسك بالصدق فى كثير من أقسام سيرته ، ولما كان بجاجة الى الاستعانه بأمثال هذه الفقرات ، إذ هو أديب فذ مرموق ، تغنيه شهرته فى عالم الفكر والأدب ، عن النشبث ممثل هذه الإطراءات .

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الثانية ، ص ٦٦

<sup>(</sup>٢) سبعون ، المرحلة الثالثة ، ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) سبعون ، المرحلة الثالثة ، ص ٢٤٩

وإذا ما اختار من رسائل الفتيات ، لا يختار إلا ماكان منها ، يشيع فيه جانب الزهو النفسى ، إذ تصور فيها الفتاة منهن عاطفتها نحوم ، حتى لتقول عنه إحداهن فى إحدى رسائلها إليه إنه ، السكال بعينه ، (٢) ، وكذلك إذا صور ماكان من عاطفة بينه وبين إحداهن ، يرضى ميله إلى الزهو ، فيعنى بنقل عاطفته ، ونتبين تهجه هذا فيما صرح به من علاقات نشأت بينه وبين فتيات كثيرات ، مما حجب عنا بعض مشاعره ، رغم أنه لم يخف عنا كثيرا من هذه المشاعر نحو أكثرهن . وهذا كله أضعف من جاتب الصدق فى ترجمته الذاتية الفنية ، فأضعف بذلك عنصرا أساسيا من عناصر الترجمية الذاتية الفنية .

كذلك كان مما أحدث الخلل فى التركيب الفنى لهذه الترجمة ، ميل صاحبها إلى إثبات أمشلة من يومياته التى داوم على تدوينها فى مرحلة شبابه ، وميله إلى حشد أمثلة عديدة من الرسائل المتبادلة بينه وبين أصدقائه

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الأولى، ص ١٧٤/١٧٣ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۲۶۰ ( وهي عبارة وردت في إحــــدى رسائل « ماروسيا إليه ) .

<sup>(</sup> ٢١ - الغرجة الدانية )

وذوى قرباه ، وأمثلة من أشعاره لأن إثبات هذه اليوميات ، والرسائل والأشعار ، قطع السرد القصصى الرتيب ، فأخل بالترابط ، وأضعف الإحكام ، وجعل التفكك يبدو في داخل الفصول التي تحتوى هذه الرسائل ، أو تلك الأشعار واليوميات .

وهو يحرص على إثبات نصوص كاملة من يومياته في سياق ترجمته لنفسه، وينقلها من سجل يومياته المحفوظ لديه، فينقل نصرصا أصليه منها(۱) ، كان قد دونها باللغة الروسية، وفي في السمنار (في الفترة من ٢٣ آذار سنة ١٩٠٨ حتى ٢١ ايار سنة ١٩٠٩)، ثم يلخص بعد ذلك أهم ما ورد بها من أحداث وانفع الات دون أن يذكر اليوم والشهر ، ودون التقيد بالنص الأصلي ، يصوغ من خلاصة هذه اليوميات بقية الفصل (٢) ثم يثبت فقرات من النصوص الأصلية ليوميات أخرى ، كان قد دونها في صيف عام ١٩٥٨ وهو في قرية عيرا سيموفكا ، (٢) ويثبت فقرات أخرى من ويوميات ، كتبها في تلك الفترة نفسها (٤) فينقل منه مرة أخرى ، فقرات عديدة ، دونما حرص منه على ترتيبها وإعادة صياغتها (٥) ، ثم يسير على المنهج نفسه ، حين يعمد إلى ذلك ترتيبها وإعادة صياغتها (٥) ، ثم يسير على المنهج نفسه ، حين يعمد إلى ذلك السجل ، فيختار منه فقرات من النصوص الأصلية ليوميات كان قد كتبها باللغة الإنجليزية ، وهو في فرنسا إبان فترة تجنيده (٢) ورغم أن هذه الفقرات توقفنا على طور من أطوار حياته ، فإنها أتت في صورة مقطعة الأجزاء ، التوقفنا على طور من أطوار حياته ، فإنها أتت في صورة مقطعة الأجزاء ، التوقفنا على الدخلي للأحداث والمواقف بقدر من التفكك .

<sup>(1)</sup> سبمون، المرحلة الأولى، ص ١٩٤/١٧٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، صفحة ١٩٤ / ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٢١٢/٢٠٨ (٤) المرجع نفسه ص ٢١٣ / ٢١٢

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ٢٢٢ / ٢٤٣

<sup>(</sup>٦) سبعون المرحلة الثانية ص ١٣١ / ١٢٥.

كما يحرص على تضمين فصول غير قليلة من ترجمته الذاتية ، رسائل عديدة ، استغرقت صفحات طوالا ، حتى ليبدو لمن يطالعها أنه أقحمها على ترجمته إقحاما ، وأن الإشارة العابرة إلى محتوى كل منها ، كانت تغنى عن الحرص على إقحامها بنصها الأصلى الطويل الذي يفكك السرد الأدبى ، ويضعف من الترابط والإحكام في السياق الداخلي .

فرسالة مسهبة كان قد بعثها إلى أسرته في , بسكنتا ، بعد أن استقر به المقام في مدرسته بالسمنار ، لأول عهده بروسيا ، يصف فيها أشواقه ولواعجه وما عاناه في آخر ليلة قتناها في , الشخروب ، (۱) ثم رسائل كثيرة كتبها إليه ، نسيب عريضة ، أحد أصدقائه الأدباء بالمهجر ، وهو بنيو يورك سند ١٩١٥ وكان ، ميخائيل ، لا يزال طالباً بجامعة ، واشنطون ، ، ثم رد وده على تمك الرسائل التي كانت تعرض للقضايا الأدبية التي أثارها أدباء المهجر ، وهذه الرسائل التي كانت تعرض للقضايا الأدبية التي أثارها أدباء المهجر ، وهذه الرسائل تستعرق فصلا كاملا بحمل عنوان ، عودة الفنون ، (٢) وهذه الرسائل تستعرق فصلا كاملا بحمل عنوان ، عودة الفنون ، (٢) وسالة منه مطولة إلى ، جبراز ، (٦) ، يدعوه فيها لأن يشاركه هو و بعض ورسالة منه مطولة إلى ، جبراز ، (٦) ، يدعوه فيها لأن يشاركه هو و بعض الأدباء من أعضاء ، الرابطة القلبية ، في إدارة بحلة ، السائح ، التي كانت تصدر في المهجر ، ثم رسائل أخرى وصلته عن يثنون على أدبه ، من أمثال ، حتى الدين رضا ، (١) و « فيليب حتى ، الذي استقبل مقاله عن ، نقيق الضفادع ، بالإعجاب ، فسكتب إليه من « بيروت ، رسالة تهنئة وإطراء ( في الضفادع ، بالإعجاب ، فسكتب إليه من « بيروت ، رسالة تهنئة وإطراء ( في الصفادع ، بالإعجاب ، فسكتب إليه من « بيروت ، رسالة تهنئة وإطراء ( في الصفادع ، بالإعجاب ، فسكتب إليه من « بيروت ، رسالة تهنئة وإطراء ( في الصفادع ، بالإعجاب ، فسكتب إليه من « بيروت ، رسالة تهنئة وإطراء ( في المباط سنة ١٩٢٠) (٥) ، ورسالة من « بيروت ، رسالة تهنئة وإطراء ( في المباط سنة ١٩٢٠) (٥) ، ورسالة من « بيروت ، رسائل المباط المب

<sup>(</sup>۱) سبعون ، المرحلة الأولى ص ١٦٥ / ١٦٧

<sup>(</sup>۲) « الثانية ص ۶۹ / ۸o

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٢١٠ / ٢١٤

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ١٨٨ / ١٨٨

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ، ص ١٩٠/١٨٩

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص ۱۹۳/۱۹۳

( فی ۲۹ مارس سنة ۱۹۲۳ ) لیرد بها علی کتاب من و نعیمة ، یشکره أن عهد إلیه فی ذلك الكناب ، بكتابة و مقدمة ، و الغربال ، لكی تقوم بنشره إحدی المكتبات بالقاهرة ورسالة أخرى من ومارى هاسكل ،صدیقة جبران ، تحمل تقریظا لاحد كتبه (۱) ،

ثم رسائل مسهبة أخرى كثيرة أو دعها بنصها كانت بينه وبين أخيه الأصغر اسيب، على مدى سبع سنوات منذ سنة ١٩٢٧ حتى سنة ١٩٣٠ م (٢) ثم مجموعة أخرى من رسائله إلى أخيه هذا، فيها ما يعكس نظراته ومعتقداته في فترة من حياته (من آذار سنة ١٩٣١ حتى شباط سنة ١٩٣٢ م (٣)، ويبلغ ولعه بحشد الرسائل في ثنايا ترجمته لنفسه، حد إثباته في سالة باللغة العامية، حلها إليه وهو في بسكنتا، شاب، وقد أرسله والده العجوز بهذه الرسالة ليترجمها ، نعيمة ، إلى اللغة الإنجليزية ، لكى يبعثها هذا الشاب إلى عمه المهاجر بأم بكا (١).

لكن رسالة واحدة (٥) ربما يكون لها عظيم النفع ، من بين الرسائل العديدة التي أودعها ترجمته ، إذ لها من كشف عن جانب من جوانب شخصيته و نعيمة ، حرص على أن يُحبه عنا ، في ترجمته ، هو جانب الضعف في الخصومه ، والصلابة في مواجهة الخصوم ، ومنازلتهم ، والمقدرة على التقريع والتجريح . ويتضح لنا من ذلك الجانب ، من تلك الرسالة التي كتبها ليرد بها على الرسالة التي أثبتها بنصها في أمانة نحمده عليها ، لما تحمله من قدح وهجوم

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الثالثة ص ١١١ / ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) سبعون المرحلة الثانية ص ٢٦٣ / ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٣١٠/ ٣١٨ ·

 <sup>(</sup>٤) سبعون المرحلة الثالثة ص ١١٨٠

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ١٠٩/١٠٢

وإتهام، ونعنى بها رسالة و أمين الريحانى، (١) التى خاطب بها و نعيمة، على صفحات جريدة و البلاد، البيروتية (في ٦ كانون الثانى سنة ٩٣٤م). يقدح في شخصيته الفكرية والأدبية، ويعيب عليه صراحته التى فضح بها صديقه وجبران، فيها نقله عنه في كتابه عنه المسمى و جبران خليل جبران، وعلى ما تحويه رسالة (نعيمة) من بالغ الأهمية في الكشف عن جانب من جوانب شخصيته فقد كان يكفيه أن يقتبس منها فقرات، إلى جانب فقرات أخرى، من رسالة الريحانى، ويسوقها كلها في إطار السرد الأدبى لترجمته.

لكنه يثبتها بنصها الأصلى ، هى والعديد من الرسائل الى ضمها ترجمته الذاتية ـ على ما تبينا ـ دون مبالاة منه باعتراضها السرد الأدبى ، وإضعافها الترابط الفنى ، وكان بوسعه أن يدخل الكثير بما احتو ته هذه الرسائل أو تلك اليوميات فى داخل السياق ، بعد أن يحدث بها تحويرا فنيا لا يخل بما تحمله من الحقائق ، ويصوغها صياغة أدبية مترابطة ، تنسق مع السرد النرتيب لترجمته وليس من شك أن مزج بعض ما تحويه الرسائل أو اليوميات من حقائق بالسياق العام لا يخلو من صعوبة ، بيد أن هذه الصعوبة لا تذللها إلا مقدرة أديب متمرس على معالجة الننون الأدبية ، وبخاصة الفن الروائى ، مثل أن نعيمة ) ، وما كان أسهل لديه أن ينحو هذا النحو ، لكن ولعه بالإطالة وبإثبات بعض ما يحتعظ به مما كتبه بنفسه ، أو كتبه الآخرون إليه ، قد أخل بترجمته ، إذ حال بينها وبين الترابط الحيكم المراد فى العمل الفنى .

وبما أخل مهذا الزابط أيضاً ما أودعه في ترجمته من تصائد الشعر (٢) التي

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ، ص ٩٧ / ١٠٠

<sup>(</sup>٢) سبعون ، المرحلة الأولى ، ص ١٦٠/١٦٠ ، المرحلة الثانية ، ص ١٥٦ / ١٦٠ / ١٨٤ / ١٨٠ / ١٨٠ ، ١٨٠ / ٢٤٠ .

كانت نقطع السرد، ولم يكن ثمة ضرورة لإيداعها ، سوى الرغبة فى الإطالة والتفصيل ، وكانت تغنيه الإشارة إلى القصيدة دون إثبات أبياتها ، وبخاصة أنه قد ضمنها دواوينه المنشورة ، ومنها ديوانه ( همس الجفون ) وإذا كان إثباته هذه الأشعار من العوامل التي أضعفت الترابط الفني ، فإنها كانت كذلك ، من العوامل التي جعلت هذه الترجمة الذاتية ، تبدو في صورة مطولة فضفاضة .

ومن هذه العوامل التي جعلتها تبدو في صورة فضفاضة ، ميله إلى التفصيلات والاستطرادات والتكرار ، وميله إلى اقتباس أمثلة كثيرة بما جاء في كتبه أو مجموعات مقالانه أو أقاصيصه المنشورة ، ولو أنه أغفل تلك التفصيلات والاستطرادات والإقتباسات ، لبدت ترجمته الذاتية في صور أشد إحكاما وإبجازا.

ومن التفصيلات المسهبه التي لم تدع إليها ضرورة فنية ، ما نتبينه في ثنايا كل جزء من الأجزاء الثلاثة التي تتألف منها هذه الترجمة الذانيه ، في تصويره حدود العالم الذي نشأ فيه . ليعطينا صورة للنافذة التي أطل منها على العالم ، يرسم لنا صورة تفصيليه للبيت الذي ولد فيه وكان يتردد عليه حتى عام ١٩١١م ثم يستطرد من ذلك ، إلى وصف الحياة التي كان يعيشها سكان الجبال بلبنان فيستغرق ذلك التصوير منه صفحات طويلة ، كانت تغني عنها لقطات موجزة لنلم بمعالم الصورة التي ينبغي أن نقف عليها (١٠) . ثم نراه يسلك هذا المسلك نفسه ، حين يعرض لوصف قريبته ، فيستطرد إلى الإسهاب في وصف بسكنتا وجبلي (صنين) ووادي الشخروب وصفا جغرافيا (٢٠) .

ويعقد فصلا عن ( ذكريات الطفولة )(٢) يسجل فيه ما استطاع أن

<sup>(</sup>١) سبعون ، المرحلة الأوصلي ص ١٧ / ٢٤ .

المرجع نفسه ص ۲۲ / ۵۱ .

<sup>(</sup>T) ( (T) 17:

يسترجعه مما وعته ذاكرته عنها ، لكنه لا يكتفى بهذا القدر الذي يسجله في ثنايا هذا الفصل ، بل يعود إلى تسجيل ما يسترجعه من تلك الذكريات في بقيه الفصول الأولى من الجزء الأولى ، دون أن يلتزم الرتابة والتسلسل ، بل يسوقها حسما اتفق ، في ثنايا كل من الفصولى التي كتبها عن ( بو يوسف وأم يوسف) (۱) و ( الالفباء ) (۲) وعودة المهاجر (۲) و ، انقلب السحر على الساحر، (۱) و المدرسه الروسية (۱) ونحن والطبيعة (۱) و نكبة وهجرة (۷) ويستطرد في كل منها إلى الإسهاب ، وإلى تفصيلات زائدة ، لا يلتزم الترتيب في تسجيلها على ما يتضح عند كلامه عن دواعي هجرة أخيه الأكبر (أديب) إلى أمريكا ، لطلب الرزق هناك . بالمعول أو بالتجارة فيحمل ( الكشة ) أو ( الحقيبة ) (۱) على ظهره ، كما كان يفعل أكثر المهاجرين إذا ذاك ، ويمضي يطرق أبواب المنازل من مكان إلى آخر ، ويستطرد من ذلك إلى الكلم عن ( فضل الكشة على لمبنان ) لأن لها اليد الطولى في إثراء ذلك إلى البنانيين وذويهم (۱) .

وتبدو ظاهرة الإسهاب والاستطراد أيضاً فيما كتبه من تفصيلات عن عنائه فى الحصولى على (تذكرة نفوس) من المحكمه، لتكون ضمن أوراقه التى يتقدم بها إلى (مدرسة الناصرة) وللحصول على هذه التذكرة، لا بدللعثور على (شهادة ميلاده) ولم تكن أسرته تعرف تاريخ مولده على وجه

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الأولى ٣٣.

<sup>(7) ( ( 70.</sup> 

<sup>· ~ · · » (</sup>r)

<sup>. 79 &</sup>quot; " (٤)

<sup>.</sup> ve v v (o)

<sup>·</sup> A & W W W (7)

<sup>. 4 £</sup> D D (V)

<sup>(</sup>٨) هي البقجة في لفتنا العامية المصرية .

<sup>(</sup>٩) سبمون المرحلة الأولى ص ٩٤/ ١٠١ .

التحقيق (۱) كما تبدو فيما كتبه عن ولعه بالأعمال اليدوية التي كان يمارسها في مدرسة الناصرة ، واستطراده من ذلك إلى الدكلام عن الحجاج الروس ، وعن القيمة الروحية للحج لدى الناس في شتى الأديان (۲) ، كما تبدو ظاهرة ولعه بالتفصيل فيما كتبه عن ، كوتيا ، (۱) وعن (قرط من الموز) (۱) وعن ركوبه فرسا مع بعض الضباط القوزاق بروسيا ، واستطراده إلى حكاية قصة سقوطه من فوق ظهر فرس وهو بالشخروب بعد عودته من المهجر (۱) ، وفيما كتبه عن تعلمه الإنجليزية عقب قدومه إلى (والاوالا) (۱) ثم عن هدية الجالية العربية بالبرازيل إلى الرئيس (ولسن) تقديرا لجهوده في سبيل سوريا ، وفيما كتبه عن ألوان المشقات التي عاناها وهو في طريقه من بيروت إلى (بسكنتا) حين عاد إليها عام ١٩٣٢ م (٨) وفيما كتبه من تفصيلات عن بنائه بيتا جديدا بعد عودته إلى (بسكنتا) ، وعن موارد رزقه وإتساعه بعد الحرب لإلقائه محاضرات من الإذاعة البيروتية ، وفيما وفي الأندية ، وكتابته المقالات والقصص والصحف بمكافأت سخية (۱) ، وفيما كتبه من تفصيلات يصف فيها إخوته وزوجاتهم وأولاده (۱۰) .

<sup>(</sup>۱)سبعون المرحلة الأولى ص ١٠٧/١٠٣

۲) المرجع نفسه ص ۱٤٨ / ١٥٢ .

<sup>·</sup> Y· • / Y· Y » » (r)

<sup>·</sup> YOY / YOY D D (E)

<sup>(</sup>a) a a x77 / 777.

<sup>(</sup>٦) سبعون المرحله الثانية ص ١٥ / ١٩٠

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص ۱۷۷ / ۱۸۰

<sup>(</sup>A) سبعون المرحله الثالثة ص ٢٥ / ٢٨ ·

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ص ١٤٦ / ١٤٦

<sup>·</sup> ٣١ / ٢٩ من هم المرجع نفسه ص ٢٩ / ٣١ ·

ويبلغ ولعه بالتفصيل حد الترجمة لسيرة أخيه ، نجيب ، وزوجه ، زكية ، وابنتهما ، مى ، وابنيهما ، يوسف و نديم ، فى صفحات طويلة كما ترجم لأخته عالية ، وبنيها الأربعة (۱) ، وبما يثير الدهشة ، أنه أفرد ، لكلب صيد ، كان يملكه شقيقه ، نجيب ، نحو ثلاث صفحات ، وذكر أنه من نوع الد ، بوينتر موان اسمه ، دك ، ، والأشد إثارة للدهشة ، أنه أشار إلى أن طونا الكلب ، بعض الأعمال الخارقة التي بدرت منه ، وكانت فوق ما يتوقعه الإنسان من حيوان . . . ، (۲) ، وهي ليست المرة الأولى التي يفرد فيها صفحات للكلام عن حيوان ، فقد نحا هذا النحو ، حين استطراد بما كان بصدده من كلام عن والده بعد عودته من المهجر ، إلى ذكره ثورا اسمه ، الغندور ، كان قد اشتراه والده بعد عودته ، وإلى تصوير تعلق أسرته كاما بهذا الثور ، وحزنها الشديد عليه حين مرض ذات مرة (۲) .

أما ميله إلى اقتباس الكثير مما ورد في كتبة فيتضح ، مما نتبينه في ثنايا خصول عديد، من ترجمته من حص على نقل صفحات طويلة من تلك الكتب ، ولم يكن ثمة من ضرورة تدعو إليها. سوى ولعه بالإطالة والتفصيل والإسهاب ، فهو يضمن الفصل المعنون ، ثورة وهدنة ، (1) ، نصوصا كاملة من كتابه ما المراحل ، يصب فيها نقمته الشديدة على المدينة الغربية (٥) والفضل الذي يسميه ، ساعة الكوكو ، (١) يضمنه القصه القصيرة التي تحمل هذا العنوان نفسه ، وهي مدرجة في مجموعته القصصية ، كان ما كان ، ، وهي تلك القصة التي استوحاها من ذكريات صباه ، حين وقف مشدوها أمام ساعة جاء بها إلى قريته , أحد العائدين من المهجر ، وكال يطل من نافذة في أعلى الساعة ،

<sup>(</sup>۱) سبعون المرحلة الثالثة ،ص ۱۹۳/۱۸۲ (۲) المرجع نفسه ، ص۱۸۷/۱۸٤

<sup>(</sup>٣) سبمون ، المرحلة الاولى، ص ٦٣ ﴿ ﴿ ٤) سبمونالمرحلة الثانية ، ص ١٩٦

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ، ص١٩٩/ ٧٠٠ (٦) المرجع نفسه صفحة ٣٤٠/ ٧٤٠

طائركل ساعة . ويقوم مقام الجرس ، ويردد ترديدا منتظما : «كوكو»، وقد حسب تلك الساعة ضربا من ضروب السحر ، لفرط دهشته إذ ذاك (۱) .

و دثير من فصول و المرحلة الثالثة ، ضمها مقتطفات طويلة من كتبه ، كان في وسعة اطراحها ، فالفصل المسمى و بذور ، يقتبس معظمه من مجموعة مقالاته التي يحتوى عليها كتابه و زاد المعاد ، (۲) ، والفصل المسمى و مع الطبيعة ، يقوم على اقتباسات من كتابه والنور والديجور ، (۲) ، والفصل المسمى و ما تتالتي ولدتني ، (۱) يحوى اقتباساطويلا من معاله وقلوب الوالدات ، المدرج في مجموعة مقالانه و صوت العالم ، والفصل و أجيال تزحم أجيالا ، ينقل فيه فقرات طويلة من حديث إذاعى ، كان قد ألقاه من إذاعة بيروت قدل نتهاء الحرب الثانية ، بعنون و غدا تنتهى الحرب ، وقد أثبت هذا الحديث الإذاعى ، كتابه و البيادر ، (۵) ، وكذلك الفصل و استقلال ، (۲) فيه اقتباسات طويلة من كتابه والبيادر ، (۵) ، وكذلك الفصل و استقلال ، (۲) فيه اقتباسات طويلة من كتابه و البيادر ، (۵) ، وكذلك الفصل و استقلال ، (۲) فيه اقتباسات طويلة من كتابه و البيادر ، (۵) ، وكذلك الفصل و استقلال ، (۲) فيه اقتباسات طويلة من كتابه هذا .

وقد أضرت هذه الاقتباسات وتلك التفصيلات بتركيب ترجمته الذاتية إذ جعلتها مسهبة فضفاضة . حافلة بكثير ما لاجدور منه ، وكان فى الإشارة السريعة العابرة كل الفناء عن إثبات هذه الإقتباسات والتفصيلات والاستطرادات. التي كان فى وسعه أن يلغى أكثرها الغاء ، ويطرحهامن ثنايا ترجمته الذاتية ،

<sup>(</sup>١) سبعون الرحلة الأولى ص٧٧/ ٧٣ (٧) سبعون المرحله المثالثة ص ٥٥/٨٦

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٣٩/١٢٦ (٤) المرجع نفسه ص ١٥٥/٥٥٤

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ؟ ص١٩١/ ١٧٩ (٦) المرجع نفسه ص١٧٩/ ١٧٩

<sup>\*</sup> وكان من الأسباب التي جعلتها أيضا ضخمة ، أنه ضمنها عشرات منصوره عن. مناسبات كثيرة .

إطراحاً ليمنحها تركيبا أشد إحكاما ودقة وأعظم ترابطا وتماسكا ، ولو فعل ، لبدت في صفحات أقل من صفحاتها الطويلة الحالية (١) .

بيد أن احتفاله بالاستطراد والتفصيل والاقتباس، لم يخف شخصيته وأنه، إذ استطاع أن يحتفظ بظهوره المستمر فى أغلب الاحداث والمواقف ومن وراء الشخصيات التى تصورها.

ورغم تلك المُـآخذ التي نعيبها على هذه الترجمة الذاتية ، فإنها \_ فيما يلوح لغا \_ أو في ترجمة ذاتية عربية ، وأكملها وأروعها ، لمـا تبنياه من توافر أكثر الخصائص الفنية اللازمة للترجمة الذاتية الأدبية ، في بنائها ، على نحو نفتقر إلى مثله في ترجماننا الذاتية الحديثة والقديمة معا .

ومن الإعادة القول بأنها تتميز بأنها لا تماثلها ترجمة ذاتية أخرى ، في إعطائنا محتوى وافيا عن حياة صاحبها في مختلف أطوار شخصيته ، منذ الطفولة حتى الشيخوخة ، وما طرأ على هذه الشخصية من تقلبات وتغيرات ، وما عانته من ألوان الصراع . في تتبع دقيق الأطوارها ، واستبطان عميق لدخائلها ، وتحليل مستقص لدوافعها على نحو ربما الانعثر عليه في ترجماتنا الذاتية العربة .

كذلك لا نعثر على ترجمته ذاتية عربية تماثلها ، من حيث أنها ترجمة ذاتية تتميز على مالدينا جميعاً من ترجماتنا الذاتية ، بأنها محاولة للمكشف عن ذات صاحبها ، ومعرفتها داخل إطار من السيرة التي تتخذ صورة عمل فنى ، هو أقرب إلى الا كتمال فى أكثر أقسامها ، بما أو دعه فى صياغتها الفنية ، من عناصر الفن الروائى والمسرحى ، ومن فن المقالة التحليلية ، كما لا تماثلها ترجمة ذاتية أخرى ، فى تأكيد روح الدراما الإنسانية التي تتطلع دوما إلى المكال ، وتسعى سعياً دائباً متواصلا ، باحثة أبدا عن حقيقة النفس . ومحاسبة تلك النفس ، لغر بلة الماضى ، وتنقيتها من شهو اتها وأهو ائها ورغباتها ، وتطهيرها النفس ، لغر بلة الماضى ، وتنقيتها من شهو اتها وأهو ائها ورغباتها ، وتطهيرها

<sup>(</sup>۱) المرحلة الأولى فى ۲۸٦ مس ، والثانيه فى ۳۲۹ ص ؛ والثانية فى ۲۷۷ ص ، وكان بوسمه أن يختصرها إلى ثلثى هذه الصفحات .

من أدرانها وتصفيتها من شوانبها ، لتعرية تلك النفس ، لتتخطى العوائق العديدة ، وتجتاز الحوائل الجمة التى تقف عقبة كؤودا فى سبيل وصوله إلى معرفة حقيقة تلك النفس ، وتذوقه لذة المعرفة .

ومن خلال تصويره هـذا الكفاح العنيف، الذي خاصه في حياته الدرامية هذه، الباحثة أبدا عن الكال والحقيقة والمعرفة، يعكس لنا تعرية نفسية، فيها مصارحة بأهوائه، ومكاشفة بآثامه، على نحو نفتقر إليه أيضاً برجماتنا الذاتية، لأنه يعكس لنا، كيف أنه تغلب بعد تلك المنازلات والمصارعات، على أكثر أهوائه الأرضية وأفلت من قبضة الأغلال المادية، حتى بلغ ذروة عالية من التجرد والتطهر، وغدا منصرفا في كهفه بالشخروب إلى حياة العزلة والتأمل والفكر التي كانت نفسه تهفو في شوق دائم إليها، ثم وصل آخر هذا التطواف المضني الطويل، إلى تجميع الخيوط المؤلفة انسيج فكره الكوني الشامل، ومعرقته الروحية الصوفية.

وقد نقل إلينا كل ذلك ، في تصوير أدبي مثير للمتعة والإحساس بالقيم الجااية والنفسية ، مازجا فيه بين الأيمان الحار والعقل الواعى ، وبين العاطفة للرهبة ، والفكر المستبصر ، فخليا بينه وبين أفيسة المنطق الصارمة ، وتضايا العقل الجافة ، مطلقا العنان لروح الإيمان ، تتدفق بسخاء من قلبه ، وتفيض بدفقات الحب الصوفى ، لتثبت في ثنايل سيرته الذاتية ، الحيوية والحركة والحرارة ، في كل ما يصوره من أطوار شخصيته ونقاط تغيرها ، ومن أحداث حياته ومواقفه وانطباعاته وخواطره وأفكاره وأحاسيسه .

لكل ذلك ، كانت ، سبعون ، ، لميخائيل نعيمة ، تقف وحدها متميزة بعناصر فنية ، وخصائص فكرية ، مقصورة عليها وحدها ، دون سأثر ترجماتنا الذاتية العربية .

## الفضالاابغ

« التقاء الثقافتين »

لدى

, طه حسين ،

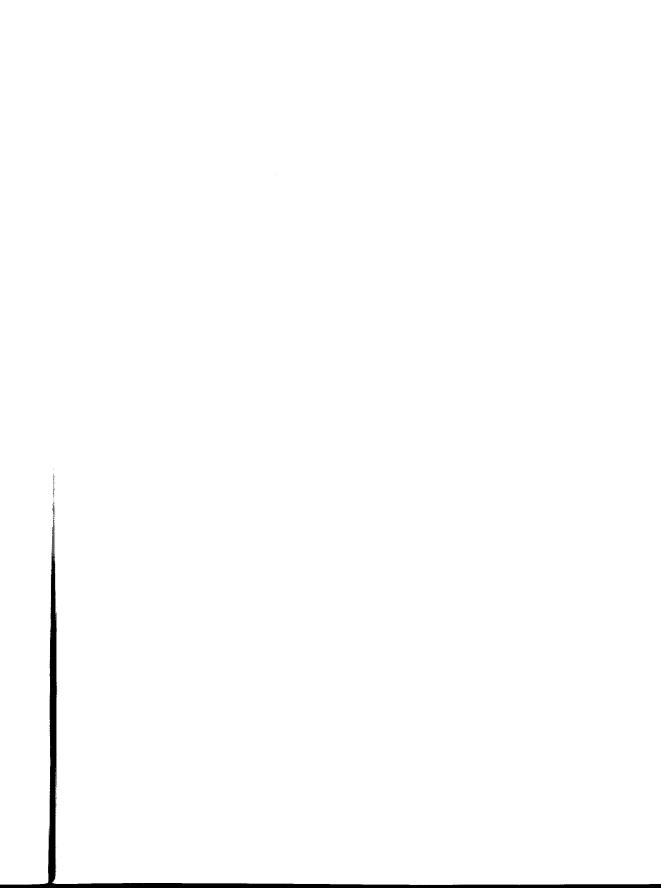

## التقاء الثقافتين

لدي

## طه حسين

عشر وطه حسين ، على قالب الترجمة الذانية الروائية ، لتكون ، له أداة فنية ، يصور عبرها ذكرياته الماضية ، وليصبح المجال أمامه منفسحا رحيبا ، يجول فيه بما تخترنه ذاكرته من تلك الذكريات المتوارية المنزوية في بعد عميق من أبعاد هذه الذاكرة ، وقد وجد في هذا القالب ، متنفسا طليقا يزيح به عن صدره ما اكتظ به من شعور نقص بالألم والسخط ، كان مبعثه بيئته التي عاش فيها حياة غاصة بالجهل والقسوة والحرمان والصراع ، سواء في قريته ، أوفى القاهرة ، حين وفد إليها يطلب العلم بالازهز .

تلك البيئة ، قد سلبته نعمة الإبصار صغيراً ، فقتلت فيه حاسة من الحواس الضرورية للإنسان ، وحرمته منها ؛ لما يشيع فيها من تخلف وظلمة وسذاجة وتواكل ، وهي عينها البيئة الجاهلة الجامدة المتزمتة التي لم تنح له ثقافة مستنيرة كتلك التي أتاحتها له الثقافة الأوربية ، بل إن هذه البيئة نفسها ، هي التي تريد أن تنقض عليه ثانية لتحول بينه وبين ثمرة تثقيفه الذاتي ، وتسلبه عصارة نضجه الفكري ، وتريق ذوب تكوينه الروحي ، فتؤيد فيه الرغبة في الحرية في الحياة الأدبية والفكرية كل يبتغيها لنفسه ، وكما يبتعيها لأبناء بيئته هذه التي أفضى إليهم بها . في كتابه ، في الشعر الجاهلي ، الذي أذاعه بينهم في عاء التي أفضى إليهم بها . في كتابه ، في الشعر الجاهلي ، الذي أذاعه بينهم في عاء التي أفضى إليهم بها . في كتابه ، في الشعر الجاهلي ، الذي أذاعه بينهم في عاء التي أفضى الهيم بها . في كتابه ، في الشعر الجاهلي ، الذي أذاعه بينهم في عاء التي أفضى الهيم بها . في كتابه ، في الشعر الجاهلي ، الذي أذاعه بينهم في عاء التي النه المنه ال

وقد كان يحمل إليهم في هذا الكتاب، مثلاً من أمثلة ، التقاء الثقافتين، الأوربية والعربية، إذ يعالج فيه قضية هامة من قضايانا الأدبية هي قضية

والانتحال في الشعر الجاهلي ، ، لا بنظرة تقليدية ، تسلم بما ورثناه في أفكارنا وآدابنا ، بل بنظرة نقدية مستحدثة من المناهج النقدية الشائعة في الغرب ، لوصد الظواهر الأدبية ، ونقدها وفق مناهج علمية ، بغية تمحيصها ونقدها ، لتكون بين أيديهم شاهداً على التقاء الثقافتين ، بعد أن قدم لهم منذ عودته إلى مصر عام ١٩١٩ م ، نماذج من الثقافة الأوربية القديمة والحديثة ، فترجم لهم القصص والمسرحيات عن الأدب الإغربق ، والأدب الفرنسي ، واضطلع بنقدها وتحليلها ليحتذوها .

بيد أن أبناء هذه البيئة يثورون ويعلنون رفض هذا المنهج الجديد، وحالت ويقومون بالضجة المعروفة إذ ذاك، التي انتهت بمصادرة كتابه هذا، وحالت بيئه وبين الظهور فحجبت ثمرة نضجه، ولم تستجب بذلك بيئته لأفكاره هذه التي استمدها من ثقافة الغرب، وأراد نشرها في مصر والعالم العربي، مبتغيا بها تلوين ثقافتنا الأدبية ومدها بدماء جديدة، لتنشأ من هذا المزيج دماء جديدة، تتدفق بالحيوية والخصوبة والقدرة على التجدد والنمو.

وحين تفف بيئته منه هذا الموقف العدائى الصارم . يحس إحساسا عميقا ، بظلم هذه البيئة وعنفها وتعنتها وجهلها ، ويحرك هذا الإحساس المرير ما كان متواريا فى نفسه ، من ذكريات بيئته الماضية ، ويدعوه إلى استرجاع تلك الذكريات ، فيستدعى منها كل ما كان يغذى فى نفسه عاطفة الألم والمرارة والسخط وسوء الظن ، وكل ماكان من شأنه النسرية عن نفسه ، والترويح عنها ، ليتخفف من أثقال تلك الأزمة التي تمثل الموقف الإيجابي العنيف في صراعه مع بيئته بعد رجوعه من فرنسا ، وهو موقف يناجز قيمه ، مناجزة حادة ثائرة ، عبيئته بعد رجوعه من فرنسا ، وهو موقف يناجز قيمه ، مناجزة حادة ثائرة ، طبعت إحساسه فى تلك الفترة بالحسرة والألم ، وتولد عنها سخط على هذه البيئة ، وسخرية منها ، كما تولد عنها استعلاء منه والإدلال عليها . وقد غلبت هذه السات كلها على نظر ته التي نظر بها إلى ذكريات طفولته وصباه وصدر شبابه التي عاشها فى القرية وفى الأزهر .

وفى ظل هذه النظرة الساخطة إلى البيئة ، المزهوة بتفوقها عليها . كتب الأيام ، التى بدأ ينشرها فى مقالات متوالية فى مجلة ، الهلال ، فى العام نفسه الذى آثار فى نفسه تلك الأزمة ، إذ ظهرت فى أعداد ، الهلال ، الصادرة فى الفترة من شهر ديسمبر من عام ١٩٢٦م حتى يوليو من عام ١٩٢٧م م. (١) ثم جمع هذه المقالات . وشرها فى الحزم الأول فى عام ١٩٢٩م (٢) مصورا فيها حياته فى القرية حتى سن الثالثة عشرة ، ومعاناته ألوانا من الصعاب والحرمان فى تلك البيئة الريفية المتخلفة التى كان يسودها الفقر والجهل ، وكان لأهلها عقلية خاصة فيها سذاجة وغفلة ، وإلى رجال الطرق الصوفية أعظم الأثر فى تكوين هذه العقلية ، التى لا تؤمن العلم الحديث الذى عرفه فى أوربا ، والذى أدى جهلها إلى حرمانه من بصره وإلى موت أخته ثم أخيه . وقد بالغ فى الكشف عن مظاهر الجهل فى هذه البيئة يوحى من هذه النظرة ، وعرض لعديد من الأمثلة والصور والشخصيات التى تعكس هذه الجهل ، وقد صرفته عنايته بعرضها على إظهار شخصه وذاته إظهارا كافيا .

وبهذه النظرة الساخطة المتعالية نقسها ، تناول ذكريات صباه وصدر شبابه في الجزء الثاني من الأيام و الذي طبع في سنة ١٩٢٩م (٢) ، وصور فيه نماذج عديدة من شخصيات الطلاب في الربع ، ومن شخصيات شيوخه بالأزهر الذين كانوا هدفاً لسخطه الموجع ، لتخلفهم وجهلهم وغلظتهم ، وقد سخر منهم سخرية أشد قسوة من تلك التي صبها على طلاب الربع ، الذين صورهم يخفقون دائما بسبب ما بهم من عجز طبيعي ، أو بسبب قصورهم عن إدراك طبيعة الوصول إلى آخر الطريق ، ولذا ففد سقطوا جميعا متعثرين في الطريق ، ولم يبلغوا

<sup>(</sup>۱) ، (۲) إلى طه حسين فى عيد ميلاده السبمين ، القاهرة ، دار المارف سنة ١٩٦٢ م ، ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢.

النجاح كما بلغ ، ولذا فهو يتعالى عليهم ، لأنه هو وحده الذى استطاع أن يتخطى العقبات ، ويتغلب على العوائق ، فانتصر وحظى ببلوغ الغاية ، من دونهم جميعا ، وكان اهتمامه بتصوير هذه الشخصيات عاملا من عوامل تخفى شخصه وذاته أيضا إذ حالت بينها وبين الظهور المستمر .

ثم أكمل ذكرياته فى قصة و أديب ، التى ظهرت فى عام ١٩٢٥ م قبل ظهور الجزء الثانى بأربع سنوات مصورا فيها حياته فى ( الجامعة المصرية القديمة ، وجانبا من ذكريات القرية ، وحياته الدراسية فى باريس ، وقد اتخذ من الرواية التحليلية ، أداة للترجمة لنفسه ، متخفيا وراء شخصية ( الاديب ) الذى عرفه فى الجامعة قبل سفره إلى باريس ، ثم أدركه هناك بعد أن سبقه إليها ، وهو فقسه يشير فى مقدمة قصة ( أديب ) إلى الارتباط الوثيق بين موضوع القصة وبين حياته الشخصية حين خاطب صديقه ، بقوله : ( ٠٠ كنت أول المعزين لى حين أخرجنى الجور من الجامعة ، وأول المهنئين لى حين أخرجنى الجور من الجامعة ، وأول المهنئين لى حين أخرجنى الجور من الجامعة ، وأول المهنئين لى حين أخرجنى الجور من الجامعة ، وأول المهنئين لى حين أخرجنى الجور اللهنئين لى حين أخرجنى الجور اللهنئين لى حين أخرجنى الجور اللهنئين لى حين أخرجنى الجامعة ، وأول المهنئين لى حين أخرجنى الجامعة ، وأول المهنئين لى حين أخرجنى الجامعة ، وأول المهنئين لى حين أخرجنى المورها فات بعد أن أصيب بالجنون ، ثم الشلل ، وذلك من حديث خاص له ، نشره فى إحدى المجلات الادية (٢٠) . الشلل ، وذلك من حديث خاص له ، نشره فى إحدى المجلات الادية (٢٠) .

فليست مأساة الأديب، هي غايته ، بل إن غايته الرئيسية . هي الترجمة لنفسه ، من خلال تصويره حياة الأديب، ولذا فهو يستكمل ذكريات أيامه في القرية التي صورها في الجزء الأول من الأيام ، وذكرياته في القاهرة والأزهر التي صورها في الجزء الثاني، فينقل لنا أيامه التي تلت هاتين المرحلتين،

<sup>(</sup>١) أديب ، الطبعة السادسة ، القاهرة ، دار المارف سنة ١٩٦٨ ، س ٥

<sup>(</sup>٧) عميد الأدب المربى ، لفؤاد دوارة ، مجلة المجلة ، القاهرة ( المدد ٧٦ ، أبريل سنة ١٩٦٣ ) ص ١٥

وهى ذلك التى قضاها فى الجامعة الأهلية ، حين عرف هذا الصديق فى القاهرة ، فى الجامعة المصرية القديمة ، فى الأسبوع الأول لافتتاحها (سنة ١٩٠٨) ، واتفقا على أن يتعاونا فى الدرس ، فيعلمه هو بعض العلوم الأزهرية كالمنطق ، ويعلمه صاحبه الفرنسية ، ويقرأ معه الكتب الحديثة والمترجمة فى دار الصديق بالقلعة (١) ، التى كان يصحبه إليها كل ليلة بعد انتهاء محاضرات الجامعة . ولم يفترقا إلى أن سبقه صاحبه إلى باريس . فسافر إليها قبل الحرب العالمية الأولى (٣) ، وأدركه (طه حسين ) ثم عاد إلى مصر إثر قرار الجامعة بعودة عميمو ثيها عند قيام الحرب ، وما لبث أن لحقه بعد رجوع الجامعة عن قرارها .

ومن خلال المناقشات الطويلة التي تدور بينه وبين صديقه ، يصور لنا ذكرياته ، كما يصورها من خلال رسالة من هذا الصديق ، يبعثها إليه من الريف الذي تصادف أن كان هذا الصديق الأديب نفسه ، قد أمضى طفولنه وصباه يتعلم في المدينة نفسها التي نشأ فيها ، طه حسين ، وتعلم القراءة والكتابة في الكتاب عينه الذي تعلم فيه ، وقد عرف أخوته الذين سبقوه إليه . لأن الأديب كان يكبره في السن ، ويحدثنا ، طه حسين ، وتعلم القراءة والكتابة في الكتاب عينه الذي تعلم فيه ، وقد عرف أخوته الذين سبقوه إليه . لأن الكتاب عينه الذي تعلم فيه ، وقد عرف أخوته الذين سبقوه إليه . لأن الأديب كان يكبره في السن ، ويحدثنا ، طه حسين ، في هذه الذكريات التي يسوقها على لسان الأديب ، حديثا يستكمل فيه ذكرياته عن صباه في القرية . يسوقها على لسان الأديب ، حديثا يستكمل فيه ذكرياته عن صباه في القرية . يسوقها على لسان الأديب ، حديثا يستكمل فيه ذكرياته ، وغبر نا بمصير القناة ، و بيت المامور ، و ، أبنتيه عزيزة وأمينة ، ويخبر نا بمصير القناة و متلك الأما كن التي كان يالفها في طفولته وصباه ، لكن معالمها قد تغيرت وتلك الأما كن التي كان يالفها في طفولته وصباه ، لكن معالمها قد تغيرت

<sup>(</sup>١) أديب ، ص ١٢/٢٧

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۴۹/۳۹

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٢٣ / ٣٥

إذا اختفت القناة وأقيم ت الدور والطريق ، وارتحل أكثر من كان يعرفهم عن المدينة ، كما ارتحلت أسرته فضت إلى أقصى الصعيد ، بعد أن هـدم معمل السكر ، .

وقد هدم أيضا بيت المأمور ، وهدم والكتاب ، ومات وسيدنا ، وتبدلت بدلك كل ذكريات طفولته ، حتى لم يبق منها سوى تخلتين كابتا تقومان بين الكتاب وبين بيت من بيوت القرية (۱) ، وجذا يمكن أن تعد قصة أديب الجزء الثالث من الأيام ، لأنه يصور فيها حياته فى الفترة مابين عام ١٩٠٨م حتى عام ١٩١٤م ، رغم استطراده إلى تصوير جانب من ذكريات القرية ، وقد صور فى الجزء الأول مرحلة الطفولة والصبا ، منذ مولده عام ١٨٠٩م حتى قدومه إلى القاهرة سنة ١٩٠٢، وصور فى الجزء الثانى بقيمة مرحلة الصبا وشطرا من شبابه من سنة ١٩٠٢ إلى ما قبل سفره إلى فرنسا ، ولم يشر فيه إلى فترة تعلمه بالجامعة الأهلية إلا إشارة شريعة . لكنه أسهب فى تصوير حياته فى الأزهر حتى عام ١٩٠٨م .

ثم يعود ليستكمل ذكريات حياته عن الفترة التي قضاها في الدراسة بين الأزهر والجامعة الأهلية ، إلى أن أحرز إجازة الدكتوراه عن ذكرى أبي العلاء في ١٥ من ما يو من سنة ١٩١٤(٢) ، ثم سافر إلى فرنسا في ١٤ من نوفمبر من السنة نفسها ، رغم العقبات التي ألقتها هذه الجامعة في طريقه، ودغم ملا بسات الحرب العالمية الأولى ، إذ تقدم للحصول على بعثة لدراسة التاريخ بجامعات فرنسا مرت ثلاثا دون أن تتاح له الفرصة ، واستطاع أن ينتصر على ماأقامته الجامعة أمامه من صعوبات ، فألم قدر من الفرنسية ، يسمح له بمتابعة

<sup>(</sup>١) أديب ص ٤٩ /٦٧

<sup>(</sup>٢) إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين ، ص ١١ / ١١:

المحاضرات ، وتقدم برسالة الدكتوراه ، ليتفادى عقبة شهادة البكالوريا التى كان لا يستطيع الحصول عليها بسبب علمته ، ثم سافر إلى فر نسا :وخاض نجارب طويله ، مضنية ، فى سبيل تـكوينه الثقافي هناك ، حتى حقق طموحه العلمي فى الحصول على تثقيف ذاتى ، يمثل التقاء الثقافتين أصدق تمثيل ، وقد أفضى بـكل تلك الذكريات فى مذكرات طه حسين(۱) التى نشرت فى عام ١٩٦٧ ، وكان قد نشر فصولها العشرين ، فى مقالات متتابعة فى مجلة آخر ساعة عام ١٩٥٤ ،

وهذه المذكرات تصور سيرة حياته ، في الحقبة التي تلت تلك التي صورها في الأيام ، بجزئيها ، وفي قصة أديب ، إذ يحكى فيه أحداث حياته في مرحلة مطلع شبابه في الفترة ما بين ديسمبر عام ١٩٠٩ وبين فبراير عام ١٩٠٢ ، وكان قد عاد من بعثته عام ١٩١٩ م وهو العام نفسه الذي أحرز فيه رسالة الدكتوراه عن ابن خلدون وعاد فيه إلى مصر ليعمل بالجامعة منذ ذلك ، ويواصل كمفاحة مع بيئته في سبيل ترسيخ منهجه الثقافي ومن ورائه زوجه الفرنسية التي اقترن بها في عام ١٩١٧ . وأفرد لها صفحات طويلة ، معترفا فيها بمالها على تكوينه الثقافي والنفسي ، من يد تجعله دائما ، يدين لها بفضل ، لا يستطيع أن يرفيها إياه ، وليس في وسعه أن يرده إليها . وبدلك تكون كل من ، مذكرات طه حسين وقصته أديب يدين ليفصلها ويسهب الكلام فيها ، ويضيف إليها ماجد من أحداث الفترة التي أجلها في أديب ليفصلها ويسهب الكلام فيها ، ويضيف إليها ماجد من أحداث الفترة التي أحبلها في أديب ليفصلها ويسهب الكلام فيها ، ويضيف إليها ماجد من أحداث الفترة التي قلمت ما كان قد أجمله في أديب .

<sup>(</sup>١) نشرة دار الآداب بيروتِ ، ١٩٩٧ م

وهذه المذكرات ، تخف فيها روح السخط والسخرية التي واجه بها بيئته خاصة في القسم الأخير منها . لأن عنايته هنا منصرفة في أكثرها الى إظهار قدرة الشاب الذي ، كف بصره على الانتصار على العقبات التي تقوم في طريقه حتى يتاح له أخيرا أن يجتازها ، ويبلغ غايته في التكوين الثقافي ، وليست عنايته منصرفة إلى تصوير السخط على البيئة ، على ما يتضح في ، الأيام ، .

ولذا فإن نظرة السخط العنبف الذي واجه بها بيئة القرية والربع والأزهر تخف هنا . لأنه يصور في أكثر أقسام المذكرات ، بيئة أخرى ، هي البيئة الثقافية المثالية التي كان يهفو إليها بفكره ، وهي التي أعانته على اكتهال نضوجه الثقافي الذي منه نبعث كل دعوته إلى ضرورة التقاء الثقافتين ، والمزاوجة بينهما ، وهي الدعوة التي رفضتها بيئته حين رجع إليها بعد بعثته وأئارت في نفسه تلك الأحاسيس والخواطر الساخطة التي أخني من خلالها بغيظه المدكظوم الحانق الذي ظل مختزنا في أعماق نفسه ، إلى أن دفعته معاداة بيئته للمرة نضجه إلى استثارة تلك الرواسب ، التي خلفتها في نفسه بيئته التعليمية الأولى ، وساقته سوقا إلى استدعاء الجوانب السيئة وحدها التي عاشها في اللك البيئة ، فاسترجع مظاهر الجهل والظلم التي عاش فيها ، والتي جعلت نظر ته الساخطة الحانقة المتمردة ، تظلل ما استرجعه من ذكرياته ، حتى لينظر بها إلى كل ما كان حوله وحوله ومن حوله في تلك البيئة ، حتى لم يسلم من سخطه والده وإخوته و بافي أفراد عائلته .

وفى ظلال هذه النظرة ، يستعيد ذكريات طفولته وصباه ومطلع شبابه التى صورها فى و الأيام ، ، وهو تذكر لا يقوم على الصدق الخالص على ما تبينا لأنه تذكر مشوب بالسخط والتحيز والتمرد ، إذ يختار من أحداث حياته الماضية ، صوراً ومواقف ووقائع بعينها ، ليقدمها بين أيدينا ، لتقف شاهدا على جهل تلك البيئة وحرمانها وظلمها ، ولتكون مركزاً لتذكره ، يجمع حوله بقية الاجزا. والاطراف التي يلتقطها من سيرته الملضية ، ليمنحها

التنوير الكفيل بالتدليل على ما هو بسببله من تصوير الجانب السيء من جانب هذه المئة .

فهو لا يكتنى إذن بعملية التذكر التي هي في حقيقتها عملية إبداعية خلاقة بل يبعد بنا مسافة أكثر ، حين ينتجي هذا السبيل المتحيز ، ويؤكد هذا البعد الأشد تباعدا بينه وبين ذكرياته ، حين يضني عليها من ثقافته الحاضرة ، ونضوجه العقلي والأدبى والنفسي الذي بلغه بعد رجوعه من بعثته ، ثم يصوغها صياغة ، قوامها التفسير والتأويل والتحليل والتذكر الرمزى ، في ضوء الأفكار الناضجة ، ويوحى منها ، حتى يحقق الغرض المنشود من وراء كتابته الأيام، وهو الدعوة الحفية إلى ضرورة التقاء الثقافتين في فكر تلك البيئة ، حتى لا يعانى غيره ما عاناه هو منها في مراحل تعلمه الأولى ، وحتى تتغير نظرته المتزمتة ، ومسلماتها ومورو ثاتها في القضايا الفكرية والأدبية ، لأن هذه النظرات والمسلمات والمورو ثات ، هي العقبات نفسها التي اعترضت سبيل النظرات والمسلمات والمورو ثات ، هي العقبات نفسها التي اعترضت سبيل نضجه الثقافي ، ووقفت في طريقه بعد رجوعه ، وما برح يتجرع غصص جهلها وعنتها وتخلفها .

ويؤيد ما نذهب إليه ، ما يصرح به هو نفسه فى قصة ، أديب ، من أنه لم يكن متحررا فى الفكر والنظر قبل سفره إلى فرنسا ، فرغم اختلافه إلى الجامعة ، واستهاعه إلى للاساتذة الأوربيين ، واطلاعه على الكتب الأوربية ، ورغم ما كان يظهره من حماسة إلى التجديد ، والخروج على الأزهر والأزهريين والتنكر له ولهم ، وما كان يرمى به من المروق وإيثار البدعة ، فإنه ـ رغم كل ذلك ـ كان ـ كا يقول ـ هو ، الشيخ الأزهرى القح الذى حفظ ما حفظ من كتب الدين ، وورث ما ورث من آثار القرون . . . أثناء ثلاثة عشر قرنا . . . . . .

وإنى مازلت أزهرى النفس والقلب والعقل، أرى الأنغاس فى الحياة الأوربية إثما، وأشفق على صاحبي منه، وأرى الإصرار على الخطيئة وتعمد الإقدام عليها كفرا . . . ومع ذلك فإن أساتذتي من الفرنجة في الجامعة يرون أنى حر الرأى ، ويشفقون على من حرية الرأى هذه ، وكذت أنا أرى أنى حر الرأى . . . فقد كنت إذا أكذب على نفس ، وكذت إذا أخدع أساتذتي ، ولم أكن إلا شيخا أزهريا قحا . . (1)

ولعل هذا يفسر ما نذهب إليه ، من أنه لولم يتح له السفر إلى فرنسا ، ما كان ليتاح له هذا لنضج الثقافي الذي تمثل في دعوته الحفية في و الأيام ، إلى ضرورة و الجمع بين الثقافتين ، ، بعد التخلص من مظاهر الجهل والظلم التي ما زالت بيئته التي عاش فيها حياته قبل سفره . تحافظ على أغلب هذه المظاهر ولذا فهو يئور على تلك المظاهر ، ولا ينتقى من ذكريات ماضيه إلا ما كان من شأنه أن يغذى ثورته وتمرده وسخطه .

وإذا لم يكن ذلك صحيحاً فلم لا يختار من ذكرياته الماضية ، إلا الوقائع الحادة التي يلونها بنظرته الساخطة ، ويظللها به سبره الناضج ، بعد اكتبال تكوينه . من مثل ما نجده فى تفسيره موقفه من تحريم ألوان من الطعام واللعب على نفسه . وكان لايزال صبيا صغيرا لما يتجاوز السادسة أو السابعة من عمره إثر ضحك إخوته منه ، لانه تناول اللقمة بكلتا يديه ، ثم غسها فى الطعام ورفعها إلى فمه ، لكن أمه تبكى ، وأباه يعلمه ، كيف يتناول اللقمة ، ومن ذلك الوقت تقيدت حركاته بالخوف والحياء ، وعرف إرادته القوية ، وحرم على نفسه ألوانا من الطعام لم تبح له إلا بعد أن جاوز الخامسة والعشرين ، حرم على نفسه الحساء والارز وكل الألوان التي تؤكل بالملاعق ، لأنه كان حرم على نفسه الحساء والأرز وكل الألوان التي تؤكل بالملاعق ، لأنه كان

<sup>(</sup>۱) أديب ، ص ٨٤ / ٨٦ .

يعرف أنه لا يحسن اصطناع الملعقة . وكان يكر . أن يضحك إخوته ، أو تبكى أمه . أو يعلمه أبوه فى هدو . حزين (١) ، فكاتت هذه الحادثة العابرة هى السبب الذى جعله يأخذ نفسه بألوان من الشدة فى حياته ، فقلل من أكله ، حتى لا يتغامز عليه إخوته ، وأسرف فى تصغير اللقمة ، وكان تستحى أن يشرب على المائدة ، مخافة أن يضطرب القدح من يده ، أو ألا يحسن تناوله حين يقدم إليه ، فكان طعامه جافا ما جلس على المائدة ، ثم حرم على نفسه من ألوان اللعب والعبث كل شى ، إلا ما لا يكلفه عنا ، ولا يعرضه للصنحك أو الإشفاق (٢) ، .

وإنه لأمر يدعو إلى الشك والريبة ، أن يدرك صبى منذ هذه السن المبكرة ، طبيعة الرفض والتحريم ، وإلزام النفس باتخاذ مواقف صارمة متشددة إزاء ألوان من الطعام أو اللعب ، ومن هنا لا نستطيع أن نسلم بقبول روايته بهذه الحادثة وما يماثلها تسليما مطلقا ، لأن الطفل فى مثل هذه السن ، مهما أوتى من اليقظه والوعى والإدراك ، ربما يعسر عليه أن يقف من نفسه مثل هذا الموقف الصارم . فيفرض على نفسه مسلكما متميزا عن سائر أفراد أسرته ، وحقيقة الأمر على ما يلوح لنا ـ أن تلك المواقف الصارمة كانت من وحى نظراته المعمقة ، ولم تكن مواقف تطابق واقع الطفل الصغير الذى لم تتح له درجة من النضج ليتخذ مواقف صارمة ، إزاء نفسة ، أو إزاء بيئته الصغيرة المتمثلة فى أبويه وإخوته . أو إزاء بيئته الصغيرة المتمثلة فى أبويه وإخوته . أو إزاء بيئته الصغيرة المتمثلة وعلماء الدين الرسميين ، وشيخ الطريق والفقهاء .

و إذن ، فكل هذة المواقف المتشدة التي يرويها على هذا النحو ، هي من وحي نظر اته المعمقة الواعية التي أتيحت لشخصيته ، واجتمعت لها بعد مراحل تالية

<sup>(</sup>١) الايام القاهرة ، دار المارف : - ١ ص ٢٠/١٩

<sup>(</sup>٢) الايام ، = ١ ص ٢٢ / ٢٤

لتلك المرحلة التي يصورها ، وبعد أن مضت عليها فترة طويلة من الزمن ، كانت كافية لنحويلها وتغيير معالمها الحقيقية ، وخطوطها الرئيسية ، وهو نفسه يعلق على هذه الحادثة ، بأنه قد أعانته على أن يفهم حقا ما يتحدث به الرواة عن أبي العلاء من تحريمه أل انا من الطعام على نفسه ، ومن أنه وكان يتستر في أكله حتى على خادمه وقد فهم هذا الطور من الأطوار التي مرت بها حياة أبي العلاء ، لأنه رأى نفسه فها ، (1)

وهو بقوله هذا ، يؤيد بنفسه وجهة نظرنا من أنه لم يتح له أن يتخذ هذا الموقف المتشدد مع نفسه ، فى هذه السن المبكرة وإنما هى وقائع وأحداث ، بلونها بنظرته المعمقة لمتحيزة ، بعد اكتمال نضجه ، وأملتها عليه ثقافته المتنوعة وأضفت عليها كثيرا من التأويل والتفسير والتفلسف ، كما أملتها عليه كذلك ، روح السخط والمرارة والاشمئزاز ، والشعور بحرمانه من بيئته الأولى . الذى نجم عن ظلم تلك البيئة وجملها \_ على ما أسلفنا وقد انعكست تلك الروح الساخطة على كل أحداث حياته .

ولعل تلك الروح الساحطة التي نلمسها في الموقائع التي صورها في الأيام بجزئها لا تصبح أمر المستغربا ، بعد كل ما نبيناه من حوافزه النفسية التي بعشه على كتابة ذكريات تعلمه في الكتاب في تلك البيئة الريفية التي كانت عقليتها لا تفهم روح الدين الصحيح ؛ ولا كانت تفهم روح العلم الحق ، لأنها عقلية متأثرة أعظم التأثر يمدعي العلم من شيوخ الطرق والفقهاء ، كذلك كانت عقلية الطلاب بالربع ، وعقلية شيوخه بالأزهر ، وقد شق في كلتا البيئتين عقلية والأزهرية ، حياة حافلة بالحواجز والصعاب، حتى استطاع أن ينفذ منها إلى الجامعة الأهلية ثم إلى باريس ، حيث حقق ما كانت تهفو إليه نفسه من ثقافة ناضجه واعية ، رفضتها تلك البيئة نفسها ، حين أراد أن يقدمها لها

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ، ص ۲۱/۲۰

فصب عليها نقمته وسخطه واشمئزازه ، وعبر عن شعوره بما عاناه منها في ماض حياته من صور الجهل والحرمان ، رغم ما كان يحس به من تفوقه وتعاليه .

ومن ثم كان انصرافه إلى رسم صور عديدة للشخصيات التي يظهر من خلالها أمثلة الجهل والحرمان في هذه البيئة، ولم يقتصر في تقديمها على الشخصيات المؤثرة في حياته كأبويه و أخوته وسيدنا ، ومفتش الطريق الزراعية ، ، بل تجاوز هؤلاء : فقدم لنا شخصيات عديدة لم تكن ذات تأثير مباشر في حياة الصبي ، وذلك ليحقق غايته . إذ يتخذ من تصويرها ، وسيلة لمهاجمة صور التخلف و الجهل المتمثلة في شخصيات الريف التي صورها في الجزء الأول التخلف و الأزهر التي صورها في الجزء الثاني .

وقد وقف من هذه الشخصيات موقفا عدائيا ، ولم يتعاطف معها فى الغالب الأعم ، بلأنه ليتعالى عليها ، ويظهر تفوقه على أكثرها ، ويصب عليها سخطه وثورته ، ويسخر منها ، ويعبث بها عبثا يبعث على الضحك منها ، حتى لم يسلم من عبثه وسخريته أبوه نفسه ، ولم يتعاطف حتى مع أخيه الأزهرى الذى كان يشرف على رعايته بالأزهر ، وأظهر النقمة على عمه وجده أيضاً .

أما أبوه ، فقد أحس الصبى ، ولما يتجاوز التاسعة بعد ، أنه يظلمه لآنه لم يكافئه على حفظه القرآن ، وحال بينه وبين حقه فى اتخاذ ، العمة والجبة والقفطان ، ليكون شيخا حقا ، وما هى إلا أيام حتى أحس أن الحياة مليئة بالظلم والكذب ، وأن الإنسان ليظلمه حتى أبوه ، وأن الأبوة والامومة لا تعصم الآب والام من الكذب والعبث والخداع ، (1). وحين يحنث أبوه فى قسمه ألا يعود الصبى إلى الكتاب ، بسبب تقصير ، سيدنا ، فى تحفيظه القرآن يحس أن من الخطل والحق ، الاطمئنان اإلى وعيد الرجال ، وما يأخذون

<sup>(</sup>١) الأيام ، ج ١ ، ص ٧٧/ ٨٧ .

أنفسهم به من عهد ، ألم يكن الشيخ قد أقسم ألا يعود الصبي إلى الكتاب أبدا ، وها هوذا قد عاد ، (١) لذا فيفقد الصبي ثقته في أبيه ويسيء به الظن .

ثم يثأر منه لسخريته من الصبي ، سخرية أضحكت منه إخوته ، لاعتراض الصبي على قراءة أبيه ، دلائل الخيرات ، بعد عودته من سنته الأولى بالأزهر ، فما أن سمع الشيخ اعتراض ابنه ، حتى غضب غضبا شديداً ، وأقسم إن هو عاد إلى هذا الدكلام ، ليجعلنه فقيها ، يقرأ للقرآن في الما تم والبيوت ، وتضاحكت الاسرة من حول الصبي ، لكنه زاد عنادا وإصرارا(٢) بعد هذه المواجهة التي هي الموقف الإيجابي القوى الذي يمثل صراع الصبي مع بيئة القرية ، ولا تمر أيام ، حتى ينتقم من أبيه انتقاما يضحك منه الاسرة ويجعله موضوعا للهوها وعبثها أعواما وأعواما ، وذلك حين يسأله أبوه أسئلته التي كان يستمتع بالإجابة عليها ، عن أبنه الفتى الاكبر ، من الصبي ، ماذا يصنع في القاهرة ، وماذا يقرأ من الكتب ؟ فيجبه الصبي في دها ، وكيد : « إنه يزون في القاهرة ، وماذا يقرأ من الكتب ؟ فيجبه الصبي في دها ، وكيد : « إنه يزون عبدا الجواب ، حتى أغرقت الاسرة كلها في ضحك شديد شرق له الصغار بما كان في أفو اههم من طعام وشراب ، وكان الشيخ نفسه أسرعهم إلى الضحك وأشدهم إغراقا فيه ، (٢) .

وأما أخوه ، الفتى الأزهرى ، فإنه يشير إليه إشارات تعكس قلة تعاطفه الصبى معه ، لأنه كان ، يستأثر دونه بقليل من اللبن ، (٢) حين كانا يعيشان معا فى غرفة بالربع ، وكان يستأثر أيضا بحشية ينام عليها وحده

<sup>(</sup>١) الايام ، ج ١ ص ٦٥٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ج ٢، ص ١٢٣ / ١٧٤

<sup>(</sup>۳) « « ج ۲ ، ص ۱۲۵ / ۱۲۱

<sup>(</sup>٤) « ج ۱ ، ص ۱٥١

أما هو فقد بسط له حصير على الأرض، يلقى عليه بساط قديم، هنالك يجلس أثناء النهار، وهنا لك ينام أثناء الليل، (١) بل كان أخوه يتركه فى الغرفة فى الليل وينصرف منها خارجا مع أصحابه، فكان يشعر فيها بالغربة والوحشة شعورا قاسيا حفزه على البهكاء (٢) وقد سخط عليه، لأنه قتر عليه، إذ أبتاع دولابا، يدفع ثمنه أقناطا، اقتطعها بما كانت أسرته ترسله إليهما من مال قليل (٣)، ولأنه كان أن يمنعه من مواصلة تعليمه بالأزهر، حين جعل يقنع والده بذلك فى إحدى عطلات الصيف، بعد أن قطع الفتى مرحلة طويلة من التعلم (١).

وأما كل من عمه وجده ، فهو يصرح بأنه كان لا يكن حبا لأى منهما ، فعمه كان ينهره كلما رآه يسرف فى تصغر اللقمة ، فيضحك إخوته ، وكان ذلك سبباً فى كره عمه كرها شديداً (٥) وجده كان ، ثقيل الظل بغيضا إليه (٦) ، وقد سخر من جهله حين سأله عن معنى قرله تعالى : , ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فأجابه إجابة تبعث على الضحك منه والاستخفاف سذا جته .

إذا كانت تلك الشخصيات الوثيقة الصلة بنفسه . قد نالت سخريته وعبثه فإن تصويره الشخصيات الآخرى فى بيئة من جهالة وظلم وحرمان ، قد أظهر لها نقمة وأزدرا. وسخرية أكثر مما نلسه فى تصويره شخصيات أسرته .

<sup>(</sup>١) الأيام ، ج ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٨٦ / ٩٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ١٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه من ٣٧ .

فشخصيات القرية ، شخصيات يسودها الجهل والدجل والكذب والتزمت وادعاء الندين ، خاصة شخصية ، سيدنا ، الذي يصوره تصويرا , ساخرا يبعث على الضحك ، فقد كان ضريرا ، ولكنه كان يخدع نفسه ويظن أنه من المبصرين ، لبصيص ضئيل من النور في إحدى عينه ، وكان منظره في طريقه إلى الكتاب والبيت عجبا ، بضخامته التي تزيد فيها ، دفيته ، ، فقد كان ديبسط ذراعيه على كتفى رفيقه ، وكانوا ثلاثهم يمشون ، وإنهم ليضربون الأرض بأقدامهم ضربا . وكان يحب الغناء ، وكان يحب أن يعلم تلاميذه الغناء ، وكان يتخير الطريق لهذا الدرس ، فكان يعني ويأخذ رفيقيه بمصاحبتة الغناء ، وكان يتخير الطريق لهذا الدرس ، وكان سيدنا لايغني بصوته ولسانه وحدهما ، وإنما يغني برأسه وبدنه أيضا فكان رأسه يبط ويصعد . وكان رأسه يلتف يمينا وشالا ، وكان سيدنا يغني بيديه أيضا ، فكان يوقع الانغام على صدر رفيقه يأصابعه ، وكان سيدنا يعجبة ، الدور ، أحيانا ، ويرى أن المشي لايلائمه فيقف حتى يتمه ، وأبدع من هذا كله أن سيدنا كان يرى صوته لايلا ، وما يظن صاحبنا أن الله خلق صوتا أقبح من صوته . . . (١) .

وهو إلى جانب هذا ، يهمل الصبى ، ولايرعاه فى الكتاب ، لأنه لم يأخذ مكافأة من أبية عندما حفظ الصبى القرآن فى المرة الأولى. (٢) وهو كذاب لأنه أقسم أنه تلا عليه القرآن (٢) وأنه ماأهمله يوما ، بل كان يقرأ عليه القرآن مرة كل أسبوع (١) وذلك حين امتحن الأب ابنه فى حفظ القرآن . فلم يفتح الله عليه بحرف . ولم يحفظ القرآن حفظا جيدا إلا بعد حفظه للمرة الثالثة . وهو أيضا شيح و أثر غشاش يخفى على العريف بعض موارد الكتاب ، ويستأثر بحير ما يحمل الصبيان معهم من طعام ، (٥) ، كما أنه جاهل ، يسأله ويستأثر بحير ما يحمل الصبيان معهم من طعام ، (٥) ، كما أنه جاهل ، يسأله

<sup>(</sup>۱) الأيام، ج ١، صفحة ١٣/٢٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه » ٣٩ المرجع نفسه ، ٣٤/٤٣

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٥ - ٦٢/٦٠ (٥) المرجع نفسه ، ص ٤٩

الصبى ذات مرة عن معنى قوله تعالى ، وخلقناكم أطوارا ، فيجيبه مطمئنا ، خلقناكم كالثيران لاتعقلون شيئا ، (۱) . وهو بسبب جهله يشعر بالغيرة الشديدة ، والحنق المرير ، إزاء إلمفتش الزراعي ، الذي يجيد رويات القرآن (۲)

ولذلك. فإن الصبى كان يطلق لسانه فى . سيدنا ، وفى . العريف ، (٢) الذى كان له نصيب كبير من صفات . سيدنا ، السيئة ، ولايلبث أن يواجهه بعد رجوعه إلى القرية حين انتهى من سنته الأولى بالأزهر . إذ لا يجد الصبى حرجا فى أن يقول لسيدنا : . هذا كلام فارع ، حين سمعه يتحدث إلى أمه ببعض أحاديثه فى العلم والدين ، و ببعض تمجيده لحفظه القرآن . . . (١) .

وتمثل هذه المواجهة ؛ الموقف الايجابي الثانى الذى يعكس صراعه مع بيئة القرية ، بعد موقفه السالف مع أبيه ، وهما على ما نرى موقفان لا يعكسان عندا في المناجزة والصراع ، رغم ما يعكسانه من تحطيم الصبى ، حاجز الحوف والحياء . الذى كان يقوم بينه وبين مواجهة شخصيات هذه البيئة ، خاصة شخصية ، سيدنا ، الذى كان يزدريه و بمقته إلى حد جعله يتعالى عليه ؛ حين أخذ في حفظ ألفية ابن مالك ، لأن سيدنا ، لا يحفظ منها حرفا ، ولذا فهر يصرح ، أنه ابتهج بالألفية ابتهاجا (٥) ، لم يتشعر بشيء مثله أمام أى سورة من سور ، القرآن ، وما ذلك إلا أنه كان يكرهه ، وبلغ كرهه سورة من سور ، القرآن ، وما ذلك إلا أنه كان يكرهه ، وبلغ كرهه إياه مبلغ تقبله نبأ موته فيما بعد ، بشيء من الابتسام وهن الكتفين ، ٢٠

<sup>(</sup>١) الأيام ، ج ١ ، ص ٨٦ / ٨٨

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه « ۱۱۵/۱۱۶

ξΛ » » (r)

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ج ۲ « ۱۲۲

V4 / V1 D 1 5 D D (0)

<sup>(</sup>٦) أديب ، س ٧٦

و بقية الشخصيات في بيئة القرية ، يصورها ، من خلال هذه النظرة نفسها ، فالعلماء في القرى ومدن الريف ، لهم جلال ، ليس مثله في العاصمة ، ولا بيئاتها العلمية المختلفة ، وعلما مدينته ، كانو ثلاثة أو أربعة (۱) أولهم كاتب المحكمة الشرعية ، الحنفي المذهب ، المنشدق بالألفاظ الذي لم يفلح في الأزهر ، ففتح بمنصبه ، على حين كان أخوه قاضيا شرعيا ، ولم يكن يفوته مجلس ، لا يفخر فيه بأخيه ، وذم القاضي الذي يعمل معه ، وكان هذا الشيخ حقودا ، خاصة على الفتي الأزهري ، الذي كان يكبر الصبي بسنوات (٢)

والثانى عالم شافعى ، إمام المسجد وصاحب الخطبة ، كان الناس يجلونه إلى حد يشبه النقديس ، وكأنه كان يرى فى نفسه شيئا من الولاية ، (٦) وشيخ ثالث مالكى ، لم يكن يتخذ العلم حرفة ، وإنما كان يعمل فى الأرض ، ويتجر ، وكان يجلس إلى الناس من حين إلى حين . يفقههم (١) وهؤلاء هم العلماء الرسميون .

لكن هناك علماء غيرهم ، لم يكونوا أقل منهم تأثيرا في دهماء الناس وتسلطا على عقو لهم ، منهم : • الخياط البخيل الذي كان متصلا بشيخ من أهل الطريق ، وكان يستخف بالعلماء الذين يأخذون علمهم من الكتب ، لا عن الشيوخ ، لأن العلم الصحيح كما يراه . هو العلم اللدني ، (٥)

ومنهم شيخ كان «حمارا» ثم أصبح تاجرا ، أكل كل أموال اليتامى ، وأثرى على حساب الضعفاء «كان يكره الصلاة فى المسجد الجامع لأنه كان يكره الإمام، (١) ، وشيخ ثالث ، شاذلى من أصحاب الطريق . كان أميا

<sup>(</sup>١) الايام ، ج ١ ، ص ٧٩/٧٨

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٨٠/٨٠

<sup>(</sup>٣) المرجع المسه ، ص ١٨٨/٤٨

<sup>(</sup>٤) الرجع نفسه ، ص ٨٤

<sup>(</sup>٥)، (٦) الايام، ج ، ، ص ٤ م/٥٥

لا يحسن قراءة الفاتحة ، لكنه كان يفتى الناس فى أمور دينهم ودنياهم. (١)

وقد كان شيوخ الطرق منبثين في المدينة وقر اها، وكما نوا يتسمون بالدجل والحرص والجشع، ومن جدلهم أن التبيخ كان يترك الناس يختصمون أيهم يصيب جرعة من ماء وضوئه. وكان يحيب من يسأله بالفاظ غريبة، ومن جشعهم أنهم كانوا إذا زاروا أسرة الصبي ومعهم شيخهم، يمتليء الشارع بهم وبخيلهم وبغالهم وحرهم ويقبلون على التهام الطعام في شره لا يعدله شره (٢)، وكانت زيارتهم تكلف والد الصبي الاقتراض لشراء الضأن والمعز. وكان شيخهم لا يرتحل إلا وقد أخذ شيئا راقه وأعجبه، يأخذة في هذه المرة بساطا، وفي هذه شالا من الكشمير (٢). وقد كان لأهل الطريق أكبر الأثر في تكوين عقلية أهل الريف. التي كانت عقلية خاصة فيها مداجة وتصوف وغفلة، (١)

ومنهم الفقهاء وحملة كتاب الله ، ولهم علم مخالف لعلم العلماء ويخالف لعلم أصحاب الطرق وأهل العلم اللدنى ، وكانوا يأخذون علمهم من القرآن مباشرة ) يفهمونه كما كان يفهمه سيدنا ، الذى كان من أقدر الفقهاء على التأويل(٥).

ومن أعجب ما كان من أمر هؤلاء الفقهاء ، أنهم كانوا يوم دشم النسيم ، يكتبون على قطع صغيرة من الورق ، آيات من القرآن ، ويفرقونها على الناس فى دورهم ، زاعمين لهم أن ابتلاع أربع قطع من هذه الأوراق يصرف عنهم ما تأتى به د الخاسين ، من المسكروه ، ويصرف عنهم الرمد بنوع خاص ،

<sup>(</sup>١) الأيام ج ١، ص ٨٦ .

٩٠/٨٩ » ؛ ١ ؛ « ٨٩/٠٩

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ؛ « ٣p

<sup>44</sup> D: D D (E)

AY/AR » ( » ( o )

وكان الناس يصدقونهم ، ويبتلعون هـذا الورق ، ويؤدون إلى الفقهاء ثمنه ، بيضا أحمر وأصفر(١)

على أن الشخصية التى سلمت من سخطه وسخريته من شخصيات الأحياء في هذه البيئة ، هي شخصية مفتش الطريق الزراعية ( لأنه كان المثل الصادق للشخصية المثقفة التي دعا إليها هو بعد نضجه الثقافي ، إذ كان هذا المفتش ، يحمع بين الثقافتين ، فكان و مطر بشا ، يتكلم الفر نسية ، وإلى جانب ذلك ، كان يحفظ القرآن ، ويحسن تجويده ، ورواية القراءات ، وكان أزهريا تقدم في دراسة العلوم الدينية تقدما بعيدا قبل أن ينصرف عنها إلى المدارس .

وقد أعجب مهذا المفتش ، وأحبه ، وأحب العلم الذي كان يتلقاه على يديه ، وأحب الاختلاف إلى داره وبخاصة أنه كان متزوجا من فتاة لم تبلغ السادسة عشرة ، ويصرح أنه قد اتصلت بينه وبينها ، مودة ساذجة ، كانت حلوة في نفس الصبي ، لذيذة الوقع في قلبه . . وكان المفتش يجهلها(٢)

كذلك يتعاطف الصبى مع شخصية كل من أخته وأخيه اللذين اختطفهما الموت بسبب جهل البيئة ، التى لم يستدع أحد من أعضائها ، طبيا حين مرضت أخته التى كمانت صغرى أبناء الأسرة ، وهى فى الرابعة من عمرها ، وكانت لهو الأسرة كلها ، لخفة روحها ، وعنوبة حديثها ، لمكن الموت يختطفها ، لأن الأسرة أهملت علاجها إهمالا تسبب فى موتها ، على نحو ما أهملت علاجه هو حين أصابه الرمد ، فأهمل أياما ، ثم دعى الحلاق فعالجه علاجا ذهب بعينيه . وقد فارقت الطفلة الحياة ، ( فماذا كانت علتها ، وكيف ذهبت بحياتها هذه العلة ؟ الله وحده يعلم هذا )(٢)

<sup>(</sup>۱) الأيام، ج ١ ص ١٠٩

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ؛ ص ١٠٩ / ١١٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ؛ ص ١١٨ / ١٧٤.

كذلك مات أخوه وكان د أبحب أبناء الأسرة وأذكاها ، وأرقها قلبا ، بعد خلفره بشهادة والبكالوريا ، وانتسابه إلى مدرسة الطب ، وقد اتصل في عطلة الصيف بطبيب المدينة ، ورافقه لينال منه خبرة لكن الموت قد أختطفه بسبب ما تكتظ به تلك البئة من أمراض ، تكثر في البيئات الفقيرة الجاهلة ففارق الحياة في ساعة منكرة ، هي والساعة الثالثة من الخيس ٢٦ أغسطس سنة ١٩٠٢ ومن ذلك اليوم ، استقر الحزن العميق في هذا الدار ، وأصبح إظهار ومن ذلك اليوم ، استقر الحزن العميق في هذا الدار ، وأصبح إظهار والأطفال جمعا .

ومن ذلك اليوم ، تغيرت نفسية صبينا تغيرا تاما .. (١) ، فشخصية أخيه ، وشخصية أخته ، وشخصية المفتش ، كلها كانت شخصيات أثيرة لديه ، محببة إلى نفسه ، لذا فقد استثناها من نظرة السخط وسخريته والاشمئزاز التي صور في ظلالها شخصيات بيئته في الريف، وتعاطف مع هذه الشخصيات الثلاث، تعاطفا مشديدا ، على ما تبيناه ، كما تعاطف مع شخصية ، الصبي ، تعاطفا ، أوضح به نظر ته المزهوة إلى الذات ، المعجبة بتفوقها على شخصيات تلك البيئة ، خاصة شخصية ، سيدنا ، وشخصية ، العريف ، وكان انصرافه إلى تصوير شخصيات الريف من عوامل إخفاء شخصيته ، لانه أخضع هذه الشخصيات ، لغايته في التحامل على تلك البيئة ، وإظهار نقمته عليها ، والإدلال بتفوقه وشموخه التحامل على تلك البيئة ، وإظهار نقمته عليها ، والإدلال بتفوقه وشموخه وصلابته ، من خلال تصوير مظاهر الجهل في هذه البيئة .

وهذه النظرة الساحطة المزهوة بتفوقها ، هى التى عالج بها شخصيات بينة الربع ، وبيئة الأزهر ، فقد اتخذ من ثورته على البيئة وسيلة لأظهار تفوقه ، من خلال تصويره شخصيات الطلاب الذين يقيمون بالربع ، مظهر ا إدلاله وتعاليه وتيهه ، على هذه الشخصيات أيضا لأنهم جميعا يمنون بالفشل الذريع ،

<sup>(</sup>۱) الايام ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ / ۱۳۵ ·

ولا يستطيعون الوصول إلى نهاية الطريق ـ على ما أسلفنا ـ وهو وحـده من دونهم ، الذى استطاع أن ينفذ من الحواجز التى أقامتها البيئة فى طريقه ، وظفر بالانتصار على عوائقها . وبلغ غايته من التثقيف والظفر .

ولذلك رسمها في صور ساخرة تبعث على الضحك، وكأنه يرسم لكل منهم صورة وكاريكاتيرية ، فصورة اطالب(۱) ، أنفق في الأزهر أكثر من عشرين عاما ، ولم يظفر بدرجة العالمية ، وكان له زوج وبنون ، وكانت رغبته في العلم متواضعة ، وكان ذكاؤه أضأل من إقباله على الدرس . وكان مع ذلك يرى نفسه ذكيا ، ويرى نفسه مظلوما لأنه كان يرى أن النجاح في الأزهر ، لا ينال بالذكاء والتحصيل . وإنما ينال بالحظ والتملق وحسن التوسل إلى الممتحنين ، ولو أنه أحسن التقرب إلى فلدن من أعضاء اللجنة ، لظفر بالدرجة الأولى .

وكان لهذا الطالب ضحك غريب فقد كان يبدؤه عالياً؛ ثم يقطعه ويضحك صامتاً لحظة ، ثم يستأنفه عالياً، ثم يقطعه ويمضى فيه صامتاً ، ثم يستأنفه وهكذا وكان صاحب لذة ، ويحب الحديث عن لذاته إذا خلا إلى أهله ، ولم يسكن يرى امرأة فى الربع إلا فصلها بعينه تفصيلا ، وأخيرا يتاح له النجاح ويصبح من العلماء لكنه يتهالك على اللذة ، ثم تنتابه نزعة صوفية غريبة ، وإذا هو محنون ، قد ذهب عقله و يطلق لسانه ، يتغنى بأبشع الهذيان ، حتى (أنبأ المنبىء ذات يوم ، أنه قد مات (٢) .

وشخصية ثانية ، كانت تسكن الربع ، هي شخصية طالب ، كان عقله

<sup>(</sup>۱) الایام ، ج ۲، ص ۵۰ .. وقد بدأ بتصویر شخصیة «الحاج علی الرزاز» الذی لم یکن من طلاب الازهر، لکنه کان یسکن إحدی غرف الربع بعد أن تقدم به السن، وکان یوقظ الناس کل لیلة لصلاة الفجر ، وکان یتکلف الورع (ص ۲/٤١) .

<sup>·</sup> ۲۲/۵۳ ف ۲۲/۵۳ (۲) الايام ، ج ۱ ، ض ۲۲/۵۳

محدوداً ، وذكاؤه صنيلا ، ورغم ذلك ،كان يحضر دروس و محمد عبده ، مع أخيه و الفتى الأزهرى ، وأصحابه الذين عرفوا بنجابتهم وذكائهم وامتيازهم في الأزهر ، ويخفق بعد سنوات طويلة من الدراسة ، واكنه يظل محسوبا على الأزهر طالبا فيه ، يشارك الطلاب حياتهم الاجتماعية ، ثم يموت فلا يحزن عليه واحد من أترابه (1) .

وثالث ، كان شافعيا موسوما ، يريد أن يحقق نية الصلاة ، ويخلص قلبه لله إذا أقبل عليها ، لكنه يتردد ، فما يكاد يبدأ الصلاة حتى يقطعها. وهو يصوره تصويرا ساخرا باعثا على الضحك والاستهزاء ، هو وابنه الذي كان يسكن معه فى الربع ، وينال هذا الشيخ درجة العالمية ، ويصبح شيخافى الازهر ، لكنه كان من الأمثلة التي تعكس العنت والتزمت لدى شيوخ الازهر ، لأنه حين ناقشه لم يطق النقاش معه ، ورد عليه وأفخمه ، وملا قلبه حنقا وازدراه ، لأنه أضحك منه الطلاب حين قال له : ، دع عنك هذا يابني ، فإنك لا تحسنه ، وإنما تحسن هذه القشور التي تقبل عليها فى الضحى ، وأما اللباب فلم تخلق له . . ، وهذه القشور التي يعرض بها الشيخ ، هي دروس الأدب التي كان يتلقاها على الشيخ ، سيد المرصني ، (٢) .

ومن شخصيات الربع من كانوا يقيمون بالربع ، وكأنهم ليسوا من أهله يقضون أياما فى الربع ، وأياما فى بلادهم مع أسرهم ، ومنهم: شيخ جافرز الحمسين من عمره ، وخجل أن يرجع إلى بلده مخفقا ، فأقام فى الربع ، حيث كان يقيم أيام كان طالباً (٢) ، وآخر أخفق فى طلب العلم بعد أن جد ما استطاع فى طلبه ، فلما استياس من النجاح . قبع فى غرفته بالربع بين كتبه الكثيرة، وهذه الشخصية هى الوحيدة التى يظهر تعاطفه معها ، من بين شخصيات الربع ، لأن

 $VA/V \cdot VA/V \cdot$ 

صاحبها كان طيب القلب ، سمح النفس ، عذب الحديث . شديد الوفاء، سريعاً إلى معونة أصدقائه ولذا ، كان زملاؤه يحبونه ويثنون عليه(١) .

أما شخصيات الشيوح الذين كان يتلقى عليهم العلم بالأزهر ، فقد سخط عليهم سخطا شديدا ، وسخر منهم سخريه لاذعه ، لأن هؤلاء الشيوخ هم الذين ضاقوا به حين كان يعن له أن يناقشهم حول مسأله من مسائل النحو أو الأصول أو البلاغه أو ما أشبه من علوم الأزهر ، وكانوا يسكتونه بردودهم الزاجرة العابثه التي كانت تثير منه ضحك أترابه الطلاب ، وهم الذين يقضوا إليه علوم الأزهر ، يما كانوا عليه من تحفظ و تعنت والتزام للنصوص ، يبلغ مبلغ الجود وما كانوا يرددونه من لوازم غريبه تتردد دائما على ألسنتهم . وهم الذين قضوا على أمله فى الأزهر إذ أرادوا فصله منه ، حين كان يتردد هو وصاحباه و أحمد حسن الزيات ، و ، محمود الزناتى ، على درس الأدب الذي كان والشيخ عمد عبده ، هو الذي أشار بإقامته ، وجعل عليه و الشيخ سيد المرصفى ، ليقوم بإلقاء هذا الدرس ، ويقرأ لهم فيه كتاب و الكامل للمبرد ،

وكل ذلك ، ولد فى نفسه الثورة على شيخ الأزهر ، وجعله يحس إحساسا عميقا بما تكتظ به بيئه الشيوخ من ظلم و تعنت وغلظة و تخلف ، وخاصه حين رأى إجماعهم على الحيلولة ببنه وبين الحصول على درجه العالمية كلما تقدم إليها ، لذلك كان شديد القسوة عليهم . حين رسم صورهم ، وسخر منهم سخرية لاذعة مريرة ، وعبث بهم عبثا موجعا أليما ، و تعالى عليهم تعاليا فيه زهو و تيه ، لانهم غرسوا فى نفسه المقت و الازدراء لهم و لـكتبهم ، و للأزهر ، بعد أن كان مقبلا على الازهر ، وفى نفسه له رهبة و رغبه و مها بة و جلال .

<sup>(</sup>۱) الأيام ؟ ح ۲ ؟ ص ۹۳/۹۲ ه وقد أضاف إلى هـذه الشخصيات ؟ شخصية كانت تقيم مع الطلاب فى الربع ؟ ولا تزورهم إلا ليلا وقت نومهم وإذا زارت أحدهم لا بد أن ينهض من فوره ويفنسل حتى يحضر صلاة الفجر ودروس الصباح وهوعلى طهارة وهذة الشخصية عى « أبو طرطور » رمز بها إلى الشيطان ج ۲ ص ۹۷/۹۳ .

لكنهم قد قضوا على أمله وأمل أبيه وأمل أخيه فى أن يصبح صاحب عمود فى الأزهر ، يتحلق الطلاب من حوله ، ليسمعوا منه درسا مر دروس الأزهـر(١) .

لذلك كله ، مقت الشيوخ مقتا شديدا وسخر منهم ، وتندر بعلمهم وطريقة تعليمهم ، وكانت سخريته منهم أشد إيلاما من تلك التى نلسها فى تصويره شخصيات البيئة فى الريف ، لأنه رغم سخريته من هؤلاء ، فقد كان يحب الريف أكثر من حيه للقاهرة ولبيئة الأزهر ، وما أكثر ما كان يحن إلى مقدم الصيف ، لأنه كان يتيح له الإقامه فى هذا الريف الذى كان لا يضبق به ضيقه ببيئه الأزهر والقاهرة ، وكان مقدمه يملأ صدره حبورا وبشرا ، لأنه كان يؤذن بقدرب الاجازة والعودة إلى الريف والراحة من الأزهر والأزهر بين (٢).

وما أكثر ما كان يحن إلى الأماكن التي كانت تذكره بعهد طفولته ، وما أشد حزنه على تغير معالمها بعد أن ردمت القناة ، وهدم معمل السكر ، وهدم معه الكمتاب ، ودار المأمور التي كانت تؤدى بنتيه (أمينه وعزيزة) اللتين كانا يؤنسانه بحديثهما ، وكان يجد فيه لذة حلوة ، وقد بكى على هذه لأماكن بكاء الشعراء على الاطلال ، حتى لقد ذاق لذة الذكرى حين لم يجد من معالم ذكرياته . في الطفولة ، سوى النخلتين ، ووقف عندها لحظة ما عرف أنه قضى لحظة مثلها ، لأنه ذاق فيها من اللذة والحسرة ما لم يذق مثله من قبل (٣).

كان حنينه إلى الريف إذن ، حافلا بالحب والشوق والوقاء ، رغم سخريته من شخصيات بيثته ، لأن حبه للريف على ما نرى ـكان أكثر منحبه للازهر

<sup>(</sup>١) الايام، ج ١، ص ١٤٣ ؛ ج ٢ ؛ ص ١٤٣

<sup>(</sup>٢) الايام: ج٢؛ ص١٧٤ . (٦) اديب، ص١٥/١٦

وشيوخه الذين أترعوا نفسه بالمرارة والمقت والازدرا. والسخرية فأزرى بهم زراية أشد من تلك التي نلمسها من تصويره شخصيات الريف .

إذ ما كاد يلتقى بأول شيخ منشيوخ الأزهر , يجلس إليه يمتحنه ، توطئة لانتسابه فى الأزهر ، حتى امثلاً ت نفسه حسرة وألما ، وثارت فيها خواطر لاذعه ، لأن سمعه قد صكه صوت أحدالممتحنين يدعوه بقوله : أقبل يا أعمى ففد ذكره بعاهته ، ولم يجد حرجا فى تجريح إحساسه ، وهو الشيخ الذى يفقه الدين ، فى حين أن أهله كانوا يرفقون به، ويتجنبون ذكر هذه الآفة بمحضره ، ثم يسمع ممتحنا آخر يذكره مرة أخرى بها ، إذ يصرفه قائلا له : « انصرف يا أعمى ، فتح الله عليك ، (١) .

ولا يكاد يحضر أول درس له في الأزهر ، ليسمع فيه الفقه من شيخ كان قاضيا لمدينته . وكان أبوه يفاخر أنه قد عرفه حينذاك ، وكان الصبي مبتهجا بالدهاب إلى حلقته والاستهاع له ، مقبلا على أخذ مكانه في الحلقة في شوق ورهبة ، فلا يلبث أن يسمع صوتا ملؤه الكبر ، ولبث الصبي دقائق لا يميز مما يقول الشيء حرفا ، حتى إذا تعودت أذناه صوت الشيخ وصدى المكان ، سمع وتبين وفهم ، فقد أزدرى العلم منذ ذلك ، لما سمعه من قول الشيخ و ولو قال لها أنت طلاق أو أنت ظلام أو أنت طلال أو أنت طلاة وقع الطلاق ، ولا عبرة بتغير اللفظ ، وهو يتغنى بذلك ، ويقطع غناه ، بهذه المكلمة التي أعادها طول الدرس ، فاهم يا أدع ، . . حتى إذا انصرف الصبي عن الدرس الله أخاه : «ما الآدع، فأجابه مقهقها : الآدع، الجدع في لغة الشيخ، (٢) .

ويحضر النحو على شيخ من أهل الصعيد ، فلا يرتضى علمه أو خلقه

<sup>(</sup>١) الأيام ، ج ٢ ص ١٠١ / ١٠٢

<sup>(</sup>٢) الأيام ، ١ ، ص ١٤٢ / ١٤٤ .

ويسخر منه ، ومن صوته الغريب المضحك ، ومن غلظة طبعه ، وسرعة غضبه ، وشدة عنفه : « لايكاد يسأل حتى يشتم ، فإن ألح عليه السائل لم يعفه من لكمة ، إن كان قريبا منه ، ومن رمية بجذائه إن كان بجلسه منه بعيدا ، وكان حذاء الشيخ غليظا كصوته ، جافيا كشيابه ، وكانت نعله قد ملئت بالمسامير ، (۱) فخشى الطلاب من سؤ اله لذلك ، وكان هو منهم ، ولم يستفد من درسه شيئا ، فخشى الطلاب من سؤ اله لذلك ، وكان هو منهم ، ولم يستفد من درسه شيئا ، حتى تحدث بينه و بين شيخ آخر ضرير مشهود له بالتفوق والذكاء واقعة تصرفه عن النحو صرفا ، إذ أراد الغلام أن يفهم بيتاً من شعر الشاعر ، تأبط شرا ، ، فغضب الشيخ من سؤ اله ، وقال له حين أعاد عليه السؤ ال : ، فإ تك شرا ، ، فغضب الشيخ من سؤ اله ، وقال له حين أعاد عليه السؤ ال : ، فإ تك وقح ، وقد كان يكنى أن تكون غبيا ، ثم صرف الشيخ الطلاب (۲) .

ويحضر وهو فى السنة الثالثة من حياته فى الأزهر فى حلقة الفقه على أستاذ بعيد الذكر ، ذى مكانة عالية فى القضاء ، ولم يكد يجلس إلى الحلقة ، حتى يغالبه الضحك ، ويبذل جهدا شديدا لمقاومته ، لأن الشيخ كان له ولازمة غريبة ، يكررها هى قوله : وقال قال ثم قال إيه ، ، ويعيدها مرات فى الدقائق القليلة ، ولم يستطع أن يتردد على درسه أكثر من ثلاثة أيام (٢) . وشيخ آخر كان له ولازمة غريبة ، يعيدها كلما انتقل من جملة إلى جملة ، هى قرله : وإخص على بلدى ، . وقد ضحك العلام كثيراً حين سمع هذه اللازمة ، ومضى منصر فا إلى حلقة أخرى (١٠) .

ويجلس فى حلقة ، ليتلق المنطق على إمام من أئمة المنطق والفلسفة بالازهر،كان معروفا بالذكاء والفصاحة، وكان يؤثر عنه قوله: . عا من الله

<sup>(</sup>١) الأيام ، ح ٢ ، ص ١١٤ / ١١٥

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ؟ ص ١٣٦ / ١٣٧

<sup>148 / 177</sup> D D D (4)

<sup>(3)</sup> a a (4)

على به ، إنى أستطيع أن أتكلم ساعتين فلا يفهم أحد عنى شيئا ، ولا أفهم أنا عن نفسى شيئا ، وكان يرى ذلك مزية وفخرا ، وكان إذا ألح عليه طالب فى السؤال ، ثار وقال له فى حدة : « اسكت ياخاسر ، اسكت ياخنرير، معخها الخاء فى الكلمتين ، إلى أقصى ما يستطيع . وقد حضر عليه الغلام دروسا ، ولقى فى دروسه عناء شديدا ، فتحول عنه ولم يتجاوز بالمنطق باب القضايا(۱) .

وقد أقبل رغم تلك الصعاب، على دروس الازهر، وأحسن الفقه والنحو والمنطق، وأحسن الفنقلة التي كان يتنافس بها البارعون من طلاب العلم في الازهر ... (٢) واطردت حياته في الازهر، وكلما ازدادت معرفته بشيوخه وطلابه . ازداد سؤ ظنه بهم جميعا ، وازداد ما في نقسه من حنق وازدراء وخية أمل ، لما لا حظه وسمعه من نقائض ومثالب ، تتصل بالسيرة والحلق والعلم عاناه من جهل شيوخه وأخطائهم المضحكة ، ومن غلظتهم وقسوتهم، وبلغ به سؤ الظن حد انصرافه عن حضور أكثر الدروس التي كان يلقيها شيوخ الازهر ، فقد تبرم بهم جميعا ؛ واكتنى بحضور درس الفقه على الشيخ بخيت ، ودرس التوحيد على الشيخ ماضي ودرس البلاغة على الشيخ عبد الحكيم عطا إلى ان حدثت واقعة ولدت في نفسه المرارة الحقة، وقضت على كل أمل له في النجاح في الازهر .

<sup>(</sup>۱) الآیام ج۲ ص ۱۳۹ / ۱۶۱ وکان الشیخ یمید السکلام علی الطلاب ویسألهم فإذا لم یرد علیه أحد ، ضرب بظهر یده فی جبهة الفلام ، وهو یقوم : « ردوا یا غنم ۵ ردوا یابهائم ؟ ردوا یاخنازیر » ( ج۲ / ۱٤۰ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ؟ ص ١٣٩ ):

فقد غضب القصر على شيخ كبير من شيوخ الأزهر (١) فمنعه من إلقاء دروسه ، فرأى هو وصديق له أن فى ذلك ظلما ، وأراد أن يحتجا على هذا الظلم ، وجمعا طائفة من الطلاب وسعوا إلى الشيخ ليلتى عليهم دروسه فى بيته ، وأعلنوا ذلك فى الصحف ، ليعرف من ظلموا هذا الشيخ . أن بين الأزهريين من لا يقرون الظلم و لا يذعنون له ، . واستأنف الشيخ دروسه فى بيته ، كما أراد الفتى وصاحبه ، وكثر الطلاب المقبلون ، ورضى هؤلاء الشباب عن شجاعتهم . وعاد إلى الفتى شىء من الأمل ، لكنه لا يلبث حتى تنطفى عجذوة هذا الأمل ، حين واجهه هذا الشيخ بثورة حادة إثر جدال بينهما . وقال له :

. أسكت يا أعمى ، ما أنت وذاك ! ، فغضب وأجاب الشيخ محتدا : د إن طول اللسان لم يثبت قط حقا ، ولم يمح باطلا ، ثم انصرف الفتى ؛ ولم يعد بعدها إلى دروس الشيخ (٢) .

وهكذا ضاق بالأزهر ، واشتد يأسه منه ، ولم يبق له من أمل إلا فى درس الأدب الذى كان له آثاره العميقة فى حياته ، لأنه بسبب إقباله على هذا الدرس كاد أن يفصل من الأزهر ، فقد كلف هو وزميلاه « الزيات ، و « الزناتى ، بنذا الدرس وكو نوا عصبة صغيرة ، بعد صيتها فى الأزهر ، إذ أنهم تعلموا من شيخهم المرصفي الذى كان يلقي هذا الدرس ، الموازنة بين غلظة الذوق الازهرى ورقة الذوق القديم ، وتعلموا منه الثورة على الشيخ والعبث بعلمهم وذوقهم وسيرتهم وأحاديثهم بالحق فى كثير من الأحيان ، والإمراف والتجى فى بعض الأحيان ؟

وكانت تلك العصبة الصغيرة تكثر من نقد الأزهر والثورة على التقاليد،

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ محمد راضي : من أسانذة المنطق بالأزهر «إلى طه حسين في عيد ميلاده السبمين صـ ٩ ﴾

۲) الأيام ، ج۲ ، ص ۱۵۲/۱۵۱ (۳) المرجع نفسه ص ۱۶۸/۱۹۳ .

بما كانت تنظمه من الشعر في هجاء الشيوخ والطلاب ، وإذا هي بغيضة إلى الأزهر . مهيبة منهم في وقت واحد . وتسامع الشيوخ والطلاب بعبث هذه العصبة وتندرها ، وبما كانت تجاهر به من قراءة الكتب القديمة ، وتفضيلها على كتب الأزهر ، فتربص بهم الطلاب الدوائر وتربصوا بهم الفرص ، حتى كانت الواقعة التي تمثل موقفه الإيجابي في صراعه مع الأزهر ، وكاد بسببها أن يفصل هو وصاحباه من الأزهر (1) .

إذ سمع الطلاب هؤ لاء الثلاثة ، وهم يقر ، ون هذه الفقرة من كلام المبرد:
ومما كفرت الفقهاء به الحجاج ، قوله والناس يطوفون بقبر النبي ومنبره:
إنما يطوفون برمة وأعواد فأنكر الفتى أن يكون في كلام الحجاج ما يستوجب تكفيره ، وقال: لقد أساء الحجاج أدبه وتعبيره ، ولكنه لم يكفر (٢) وتناقل الطلاب هذا كله ، ثم أوضلوه إلى الشيخ حسونة شيخ الازهر إذ ذاك .

ودعا شيخ الازهر العلاب الثلاثة ، وأظهر استياءه منهم ، أمام جماعة من كبار العلماء ، وأمام الطلاب الذين أحصوا عليهم كثيرا ما كانوا يعيبون به الشيوخ ، فنظاهر الشيخ حسونة بفصلهم من الازهر ، وأمر بإلغاء درس الادب ، ثم ما لبثوا أن عادوا بعد فترة قضيرة ، إذ توسط لطنى السيد لدى شيخ الازهر لإعادتهم ، بعد أن ذهب إليه الفتى بمقالة يعيب فيها الازهر ، فأخذها منه ولم تنشرها ، ومنذ تلك الفترة يتصل بمدير الجريدة ويتردد عليه ، ويتصل ببيئة المطربشين التي كان يحن إلى مخالطتها بعد أن سئم بيشة المعممين (٢) ، كذلك اتصل ببيئة جديدة حين دخل

 <sup>(</sup>۲) الأيام : ج۲ - ۱۲۸/۱۲۳ .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ، ص ١٦٧ / ١٦٨ .

۱۷۳/۱٦۸ م ۱۷۳/۱٦۸ .

الجامعة عند افتتاحها عام ١٩٠٨، وكان يتردد على دروس الأزهر فى الصباح، وعلى دروس الجامعة فى المساء، فبدأ بذلك عهدا جديداً فى حياته، لا صلة له بحياته فى الأزهر الذى بدأ يقطع صلته به فى النهاية، فلا يلم به إلا مرة فى الأسبوع أو الأسبوعين، وظل مقيدا بسجلاته، لكن الصلة كانت قد انقطعت بينه وبين الأزهر فى أعماق نفسه، بعدا هذا الصراع الطويل. الذى خاصه معه، وجعله يسخط على طلابه وشيوخه سخطا يفوق ذلك السخط الذى نلمسه فى تصويره شخصيات الريف على ما أسلفنا.

وهذا السخط الذي شمل شخصيات الريفوالازهر ، يعكس لذا من خلاله صراعه مع تلك البيئات ، ورغم ما نقف عليه من سخط لاذع ، فإننا لا نلمس مواقف إيجابية تعكس مناجزته الفعلية للبيئة ، اللهم إلا تلك المواجهات السريعة التي تمثلت في سخريته من أبيه لقراءته ، و دلائل الخيرات ، وإذكاره على وسيدنا ، بعض ما يحدث به والدته من أحاديث عن الديز وهما الموقفان الوحيدان اللذان يعكسان صراعه الإيجابي مع بيئة القرية . أما صراعه مع بيئة الربع ، وبيئة الشيوخ ، فنحن لا نلمس أيضا مواقف إيجابية تعكس هذا الصراع ، اللهم إلا ماكان منه حين رد على أستاذ المنطق الذي وقف إلى جانبه الصراع ، اللهم إلا ماكان منه حين رد على أستاذ المنطق الذي وقف إلى جانبه لما أخرجه القصر من الآزهر ، وما كان منه من إنكاره تكفير و الحجاج ، بسبب رأيه في الطواف ، بقبر النبي على ما أشرنا .

فالصراع رغم أنه موجود لديه ، فإنه لا يعبر عنه إلا بروح السخط والسخرية والاشمئزاز والازدراء ، لكنه لا يقدم إلينا مواقف إيجابية كافية لأن تعكس لنا مناجزانه مع بيئته ، وأثر هذه المناجزات في نفسه ، وقد اقتصر على الإفضاء بذات نفسه الساخطة على كل ماكان في بيئته من مظاهر التخلف والجهل والحرمان والظلم والعنت ، ووقف عند تصوير الآثار السيئة التي خلفتها تلك البيئة في نفسه ، ونقلها إلينا نقلا مباشرا من داخل الذات إلى خارجها ، مبينا من خلال هذا النقل أثر الخارج في تحريك دخائل النفس ، وهذا مبينا من خلال هذا النقل أثر الخارج في تحريك دخائل النفس ، وهذا

التصوير المتأثر بالحدث ، الذي ينقل إلينا جانبا من النمو النفسي ، لا يكفى لأن يوقفنا الكاتب من خلاله على صراعه مع بيئته ، إذ لابد من إطلاعنا على أمثلة من المواجهات الإيجابية التي تحدث بين الكاتب وبين بيئته ، لنقف منها على مناجزاته وصراعه مع تلك البيئة . . وهو ما لم يفعله وطه حسين، على ما يتضح لنا .

إذ أن الصراع الذى نتبينه فى الأيام بجزئيها ، ليس صراعا دراميا فى جملته ، رغم أن صور السخط التى قدمها ،كانت تمثل أمثلة صراعه مع بيئته ، ونحن لا نقف على أمثلة هذا السخط فى «مذكراته ، لانصرافه إلى تصوير صراعه فى سبيل تثقيفه الذاتى ، أكثر من انصرافه إلى تصوير عوائق البيئة .

ورغم عنايته وفي الأيام، بتصوير المظاهر التي أسخطته على البيئة فإننا لا نحس من تصوير صراعه مع تلك البيئة ، بما نحس به في وسيعون، الذي صور فيه و نعيمة ، صراعه النفسي تصويرا نحس ممه ، بأنه يقدم ، بين أيدينا حياته الدرابية ، إذ قدم لنا العديد من المواقف الإيجابية التي كانت تحدث له صراعا دائما مع نفسه ، كما لا نحس في ، الأيام ، بذلك الصراع الذي نلسه في ، الوالد والولد ، لإدمو ند جوس ، الذي صور لنا مواقف إيجابية تعكس لنا صراعه مع بيئته في المراحل الأولى من حياته ، وهي مراحل تشبه تلك التي صورها (طه حسين) في الأيام . وقد صؤر انا مذله صراعا روحيا عقليا بينه وبين والده الذي فرض عليه الأب الذي رسم له تلك التربية الدينية المترمتة ، لكن وجوس ، يتميز على و طه حسين ، بأنه \_ كما سلف \_ قدم إلينا العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس لنا هذا الصراع الطويل مع أبيه (1).

<sup>(</sup>١) الوالد والولد ، لإدموند جوس ، ترجمة فؤاد أندراوس ، ومراجعة مصطفى حبيب ، القاهرة ، وزارة الثقافة ، الإدارة العامة للثقافة سنة ١٩٦٧ م .

وإذا كان الصراع لدى وطه حسين ، لم يعكس لنا حياة درامية لسيرة حياته ، فإن درجة الصدق والصراحة والتجرد تقل أيضا ، لأنه تعاطف مع شخصية الصبى والفتى تعاطفا يبلغ حد الزهو والتعالى والشموخ ، لسخطه على تلك البيئة وتحيزه ضدها ، وهو نفسه يعترف بأن غروره كان شديدا منذ أن كان صبيا يحفظ القرآن في الكتاب ، وأنه كان يتعالى على كل من والعريف، و و سيدنا ، ، و بخاصة حين بدأ يحفظ الألفية ، وما أكثر ما كان يتيه على أترابه في الكتاب .

وزاد تعاليه عند دخوله الأزهر ، ورجوعه إلى قريته بعد أن غاب عنها سنة دراسية ، فقد آلم الصبى ، أن رأى نفسه ، كما كان قبل سفره صنيل الشآن، قليل الخطر ، فلم يخف أحد لزيارته ، ولم يلق من أحد عناية أو سؤالا ، ويصرح بأنه إعراض الناس عنه على هذا النحو ، قد آذى ، غروره ، وقد كان غروره شديدا ، وبأنه لم يطق صعرا على هذا الإعراض الذى لقيه من أهل القرية ، فقد احتمل منهم ما كان يحتمل قديما ، لذلك ، بيت فية التمرد ، على من كان يظهر لهم الإذعان والخضوع ، ثم، تكلف وعاند وغلا فى الشذوذ فسخر من ، سيدنا ، وأنكر عليه أحاديثه فى الدين يتحدث بها إلى أمه ، كما سخر من أبيه وأنكر عليه قراءته دلائل الخيرات ، حتى ذاع أمره بين أهل القرية ، وتناقلوا إنكاره لبعض ما يؤمنون به ، وبذلك استطاع بين أهل القرية ، وتناقلوا إنكاره لبعض ما يؤمنون به ، وبذلك استطاع بين أهل القرية ، وتناقلوا إنكاره لبعض ما يؤمنون به ، وبذلك استطاع أن يشغل الناس بالحديث عنه . والتفكير فيه ، وحملهم كاحمل أسرته ، على تغيير نظرتهم إليه ، (۱).

كا يعترف ، بأنه كان يشعر بين زملائه الطلاب بالأزهر بالغرور وكان يزيد من غروره ، ما كان يسبقهم به من فهم ، يحدوهم إلى الإصغاء إليه . والاستماع إلى شرحه ، حتى لقد خيل إليه أنه قد بدأ يصبح أستاذا ويبدو

<sup>(</sup>١) الأيام، ج ٢ ص ١٣٠ / ١٣١.

زهوه وتعاليه ، من حديثه لابنته الذى يقول فيه : « ألست ترين أن أباك خير الرجال وأكرمهم ؟ ألست ترين أنه قد كان كذلك خير الأطفال وأنبلهم . . . . ، ؟ (١) ويبدو هذا التعالى أيشا فى تصويره شخصيات الريف والربع وشيوخ على ما أسلفنا.

ولعله قداتضح لنا نما تقدم ، أن هذا التعالى ، كان نابعا من نفسيتة الساخطة الحانقة التي جعلته يتعاطف مع نفسه ، فيزهو بها ويتحيز ضد شخصيات بيئته، فيسخط عليها ، ويسخر منها ، . وكلا التعالى والتحيز ، قلل من صراحته (\*) وصدقه وتجرده . سواء في نظرته إلى ذاته ، أو إلى الآخرين، وبذلك أضعف شرطا أساسيا من شروط الترجمة الذاتية الفنية .

وبما قلل من صراحته إنكاره أسماء الشخصيات والآماكن ، وإغفاله التواريخ ، فالإنكاركان هو الطابع الذي غلب عليه ، ولم يفصح عن أسماء الشخصيات ، والأماكن ، إلا في حالات ناردة للغاية ، وأتاح له إنكار الأسماء ، المجال ليفضى بسخطه وسخريته دون ما حرج ولا تحفظ ، ولقد عمد إلى إغفات الإشارة إلى أسماء الشخصيات ، لأنه كتب ، الأيام ، وهو في سن الشباب ، ولم تكن تفصل بينه وبين العهد الذي يصوره حقبة طويلة ، وما برح كثير من شخصيات بيئته في الريف وفي الربع وفي الأزهر ، على قيد

<sup>(</sup>١) الأيام ، ح ١ ص ١٤٤

<sup>(</sup>۲) على أن من صراحته ما أفضى به من اعتراف بأنه كان بينه و بين زوج «المفتش الزراعى مودة حلوة ، وأن قلل من قيمتها ، تنسكيره اسمها على ما أسلفنا : (ح ١١٦/١٠) الكنه فى قصة « أديب» يفصح عمن يأنس إلى صوتهما و محبه؛ لمساكان يثيرة فى نفسه من عواطف ؛ وها « عزيزة وأمينة » : (ص ٣١–٣٥) ؛ وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك أيضا ؛ ومن صراحته إشارته إلى فرح أسرته حين انتسب إلى رواق الحنيفية ؛ لأنه أصبح ينال رغيفين كل يوم : ( ح ٢-١٤٨ ) .

الحياة ، فالعمد إلى أفكار أسمائهم ، هو الوسيلة التي تعفيه من المواجهة الإيجابية . والتعرض للمؤاخذة ، والوقوع في حرب مع أولئك الذين مازالوا يتسمون نسات الحياة ، فهو في حالة سخط ممض ، ولايريحه إلا أن يزيح عن نفسه ما ينفلها من آلام وجروح ، أنزلتها به البيئة الجاهلة المتزمته المختلفة ، وفي مثل هذه الحالة النفسية الثائرة ، يكون التنكير الإنكار أكثر موائمة للإفضاء بكل ما يعتمل في أطواء نفسه من سخط ونقد وتمرد واحتجاج .

ولذا ، فقد أغفل ه فى الجزء الأول من الآيام الإفصاح عن شخصيات هذه البيئة ، ولم يصرح حتى باسم والده أو أى من إخوته وأخواته وسائر أعضاء أسرته ، فأبوه هو وأبو الصبى ، وأخوه الأزهرى هو والشيخ الفتى ، دون أن يفصح عن الإسم ، وعلى هذا كان يسير فى تصوير بيئته الريفية ، فلا نعرف إسما من أسماء شخصياتها ، خاصة تلك الشخصيات التى تعاطف معها ، وكان بينها وبينه مودة وألفة ، من مثل شخصية والمفتش الزراعى ، وزوجه والفتاه الصغيرة ، وكل ماصرح به من أسماء تلك البيئة ، لا يعدو نفرا قليلا ، عن لم تكن تربطه بهم رابطة وثيقة ، من مثل و سعيد الأعرابي ، الذي كان يقيم فى خيام بجوار دار أسرته ، هو وأمراته وكوابس ، وحسن الشاعر ، يقيم فى خيام بجوار دار أسرته ، هو وأمراته وكوابس ، وحسن الشاعر ، الذي كان ويغنى بشعره فى أبى زايد وخليفة ودياب ، (١) ومن مثل و نفيسة ، الصبية المكفوفة البصر التى كانت تلهيه وهو فى الكتاب ، بحديثها وتعديدها وقاصيصها . . (٢).

بل كذلك لا يصرح باسم بلدته التي ولد فيها (٣) ، ولا بأسماء الأماكن بها بل يكتنى بالإشارة إلى مثل والقناة التي كانت بجوار الدار التي نشأ بها ،

<sup>(</sup>١) الأثيام ؛ ج ١ ؛ ص ١٤ – ١٦ (٣) أنس المرجع ؛ ج ١ ؛ ص ٥٥-٥٥

<sup>(</sup>٣) هى عزية الـكبلو على بمدكيلو متر من مدينة مفاغة ( إلى طه حسين فى عيد ميلاده السبمين ، ص ٩)

ثم يشير إلى ما كان يجاور الدار أيضا من وسياج القصب، الذى كان بينه وبين هذه الدار خطوات قصيرة . وإلى المزرعة و وحديقة المعلم ، (٢) وكلها معالم نجدها فى أكثر الريف المصرى ، ولا تدلنا على ببئة طفولته دلالة قوية .

كذلك كان مسلكه في الجزء الثانى من الأيام، فقد عمد إلى الإنكار ولم يفصح إلا عن أسماء بعض أساندته الذين أحبهم ، من مثل الشيخ ، عبد الله دراز، الذى سمع عليه شرح ، ابن عقيل ، ، ثم نقل إلى معهد الإسكندرية ، فبكاه هو وأترابه من التلاميذ ، لما وجدره من ، ظرف الاستاد وصوته العذب وبراعته فى النحو ومهارته فى رياضة الطلاب على مشكلاته ، (٢) ومن مثل الشيخ ، سيد المرصفى ، الذى كان يدرس عليه الادب ، وترك فى نفسه أعمق الاثر ، ونقر به فى تذوق الادب ، ونقد شيوخ الازهر ، والسخرية منهم ومن كتبهم (١)

وكذلك يصرح باسم بعض شيوخه من مثل « الشيخ راضى » و « الشيخ بخيت » ، « والشيح محمد حسنين العدوى » ، « الشيخ عبد الحكيم عطاده » وهم من كبار العلماء بالأزهر ، وقد مثل أمامهم فيما عدا اخير – حين استدعاه شيخ الأزهر « الشيخ حسونه » هو وصاحباه لما أظهروه من تمرد وسخرية ، صعلى ما أشرنا – كما يصرح باسم الشيخ « محمد عبده ، (١) وكل هؤلاء لم يعرض لهم بالسخرية والنقد ، لكنه أغفل أسماء كل شخصياته التي سخر منها من شيوخه ، ومن طلاب الربع ، ولم يفصح ، ن شخصيات الربع ،

١٦/١٥ الأيام ج ١ ، ص ٤/٥ ، ص ١٥/١٦

<sup>(</sup>۲) الأيام ج ۲ ، « ۱۳۳ (۳) المرجع نفسه ، ص ۱۲۱/۱۷۱

۱٦٩/١٦٨ : ١٥٣/١٤٣ ) المرجع نفسه : « ١٦٩/١٦٨ : ١٥٣/١٤٣

<sup>(</sup>٥) الأيام ج ٧ ؟ « ٧٧ كما يصرح باسمه فى صفحات أخرى « ويسميه · · الاستاذ الامام ».

إلا عن اسم و الحاج على الرزاز ، الذي كان يوقظ الناس لصلاة الفجر كل ليلة ، ولم يكن من صلاب الأزهر ، بل كان شيخا مسنا ، جاوز السبعين ، واتخذ لنفسه غرفة في الربع () ولم يكن يسكن الربع من غير المجاورين ، إلا هذا الشيخ ، ورجلان فارسيان ، وأسرة من الطبقة الفقيرة تتألف عن امرأة عجوز وابنها البائع المتجول (٢) . ويفصح عن اسم آخر من الشخصيات التي كانت تقيم فيا بين الربع والأزهر هو و الحاج فيروز ، (٦) صاحب حانوت و الفول المدمس ، الذي كان يطعم الطلاب إلى أجل ، ويقرضهم القليل من المال ، وكانت رسائاهم ترسل باسمه ،

وفيا عدا هؤلاء لا يفصح عن اسم أى من الشخصيات التي صورها في الجزء الثانى ، لكنه أفصح عن أسماء بعض الأماكن ، مثل إشارته إلى أسماء بعض المساجد التي كان يختلف إليها ليسمع بعض الدروس التي كان يلقيها شيخ الأزهر بهذه المساجد .

لكنه يعود في هذا الجزء لاستكمال بعض ذكرياته في بيئة الريف ، وعن ويفصح عن اسم كل من و الشيخ محمد عبد الواحد ، وصاحب حانوت ، وعن أخيه الشاب و الحاج محمود ، وكمان يجلس لدى صاحب هذا الحانوت مستمعا لما كمان يقوله المشترون من أحاديث متعه (1) ، ويفصح كذلك في و أديب ، عن بعض الأماكن والأسماء من بيئة الريف (٥)

و إلى جانب هذا الإنكار الشديد الذي عمد إليه في تصوير ذكريات بيئة كل من الريف والربع والأزهر ، عمد إلى إغفال التواريخ ، فلم يذكر

<sup>(</sup>١) الأيام ، صفحة ٤١ / ٢٥

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع ص ۸۱ / ۸۹

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، صفحة ٨ / ١٤

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ج معضحة ٢٥/٥٣ (٥) أديب ص ٥١/٧١

منها إلا تاريخ موت أخيه وهو والساعة الثالثة من الخيس ٢٦ أغسطس سنة ١٩٠٧) وإلا صباح يوم من أيام الخيس من خريف سنة ١٩٠٢، وهو اليوم الذي ارتحل فيه من بلدته ليطلب العلم بالازهر (٣) على ما ذكرنا ، وفيا عدا هذين التاريخين ، لا يشير في أي من الآيام أو وأديب ، إلى تاريخ وثيق ، حتى لقد أسقط الإفصاح عن تاريخ ميلاده (٣) وحتى لقد خلا الجزء الثاني من الآيام من التاريخ خلوا تاما ، ولا نستدل فيه على إشارة إلى تاريخ واحد من تاريخ حياته في تلك الفترة .

وكان هذا الإغفال الشديد لأسماء الشخصيات والأماكن، وهذا الإغفال التمام للتواريخ، من العوامل التي أضعفت عنصرى المكان والزمان، وأضعفت القيمة التاريخية للأيام ولأديب، بوصفها جميعا ترج ناتية لطه حسين، وكان أمرا خليقا لصاحبها أن يعني بعنصرى المكان والزمان، وبالكشف عن أسماء شخصيات بيئته، حتى تتوافر لها القيمة التاريخية التي تعكس الحقائق عن مرحلة واقعية من حياته، في فترة زمنية بعينها وفي بيئة مكانية، بعينها أيضا، لأن الكاتب لا يصور في هذه الحالة شخصية روائية في قصة من القصص الواقعية التي يجرز فيها ألا يعني عناية دقيقة بالزمان والمكان، بل هو يصور سيرة حياة حقيبة، لا بد أن تكون موثقة بما يعزز الحقيقة التاريخية، من الكشف عن أسماء الشخصيات والأماكن والتواريخ، حتى تكمل شتى العناصر التي تدعم سيرة حياته الحقيقية كما حدثت في الواقع التاريخية.

لكن وطه حسين ، أغفل تعزيز الحقيقة ، بما عمد إليه من إنكار للأسماء ، وإغفال للتاريخ ، على نحو قلل معه من الصراحة ، ومن الصدق التاريخي . فأضعف بذلك عنصر الحقيقة ، في سيرة حياته الشخصيه ، ومن ثم فقد أخل أيضا بشرط أساسي من شروط الترجمة الذاتية .

<sup>(</sup>۱) الأيام ؛ ج ۱ صفحة ۱۳۱ (۲) المرجع نفسه ؛ ج ۱ صفحة ۱۲۹/۱۲۹ (۳) ولد في ۱۶ نوفمبر سنة ۱۸۸۹ ( إلى طه حدين في نبيد ميلاده السبعين ض ۹)

وكذلك ، أخل بشروط الترجمة الذانية الفنية ، حين عمد إلى ضمير الغائب في سرد سيرة حياته الشخصية ، لأنه أخنى بذلك شخصيته التاريخية ، وقلل من عنصر الذانية في سيرة حياته ، وكان يتخنى وراء ، صيغة الغائب ، ، فيشير إلى نفسه ، على أنه ، صبينا ، (١) أو ، الصبي ، (٢) أو ، الغلام ، (١) أو الفتى (١) أو ، صاحبنا ، (٥) .

وبهذا التوارى قد فصل بينه وبين ذاته ، وباعد بينه وبين أحداث بيئته التى كان لها أبعد الأثر فى نفسيته فى كثير من الاحيان ، لأنه كان يرويها فى ظلال نفسيته الثائرة الساخطة التى كانت تلازمه يوم كتب الايام ، فأضاف إلى تلك الاحداث ألوانا من التأويل والتفسير والتلوين من وحى هذه النفسية ولم يسترجع أكثر أحداث حياته الماضية ، على نحو ما كانت عليه فى تلك المراحل التى يحكيها عن حياته ، على ما تبينا فيا سلف من إشار تنا إلى أمثلة من تلك الاحداث التى لم يتحر الصدق تصويرها تحريا دقيقاً ، على النحو المطابق للحقيقة .

وهو على كل حال لم يكن فى وسعه ، ولا فى وسع أى من كتاب النراجم الذائية ، أن يستدعى أحداث حياته الماضية ، ويصورها ، ملتزما الصدق الخالص الذى يطابق حقيقتها مطابقة كاملة ، لأن المترجم لذاته يقوم بعملية ولادة جديدة تنبنى على التذكر ، وهذا النذكر يشوبه النأويل والتفسير من

<sup>(</sup>١) الأيام، ج ١ ص ٩٧.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۱۸ و ۱۹ و ۲۳ و ۲۶ و ۶۱ و ۱۵ و ۸۵ و ۷۴ و ۹۰ و ۹۷ و ۹۹ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۷ و ۱۲۲ و ۱۳۳ و ۱۶۶ ·

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ١٣٦ و ١٤٠ و ١٤١ ·

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، ج ٢ ص ١٤٣ / ١٤٢ ، ١٥٠ / ١٨٧٠

<sup>(</sup>a) المرجع نفسه ؛ ج ١ ص ١٤ وه١و٧٧ و٥٣ و٥٥٥ م- ٧/ص ٤ و١٣٣

وحى لحظته الحاضرة التى يكتب فيها ترجمته الذاتية ، فهو بذلك يقوم بعملية إبداعية خلاقة يعافى فيها التذكر الموافق للحقيقة الماضية ، رغم ما يدخل على هذه الذكريات من تعديل أو تحويل ، فالمترجم لذاته على هذا يقيم مسافة أو بعدا وتعاليا بينه وبين ترجمته الذاتية .

لكن و طه حسين ، أقام مسافة أبعد من تلك الذي يقيمها المترجم لذاته الذي يكتب ترجمته لنفسه ، بمعزل عن تلك المؤثرات النفسية الثائرة الساخطة التي لو نت ذكريات و طه حسين ، وفصلت بينه وبين هاتيك الذكريات ، وقد زاد هو التباعد بينه وبين ذاته ، حين عمد إلى وصيغة الغائب ، فروى بها أحداث هذه المراحل من حياته ، ولم يعمد إلى وصيغة الحاضر ، ليروى الأحداث بصيغة المتكلم ، وليصورها في صورة مباشرة تطل علينا من خلالها فاته ، لنتينها بقسماتها وملامها وانفعالاتها وخواطرها المتأثرة كلها بأحداث العالم الخارجي ، وتظل هذه الذات حاضرة ، حضورا دائما ، طوال أحداث الترجمة الذاتية ، لكنه أخني ذاته حين اعتمد على صيغة الغائب .

ومن هنا كانت وصيغة الغائب، أكثر حجبا للذاتية ، وإخفاء لحقيقتها لأن الامتزاج الكامل بين الذات والموضوع ، بين العالم الداخلي والعالم الموضوعي الخارجي ، لا يتم إلا بإبراز و الأنا ، التي نقف عليها من خلال حديث المترجم الذاتي ، بنفسه عن نفسه ، بضمير الحاضر الذي يحقق المباشرة الكاملة ، والامتزاج التام بين الذات وأحداث الواقع الخارجي ، ولذا فإن وصيغة الغائب ، ، التي عمد إليها وطه حسين ، في رواية سيرة حياته ، قد باعدت خطوات غير قليلة ، بينه وبين ذاته على النحو الذي بأعد بينه وبينها انصرافه الطويل إلى تصوير شخصيات بيئته .

وقديقال هنا إن . طه حسين ، قد استخدم . ضمير الغائب ، لأنه هو الذي يخدم أغراض المؤلف بصورة أفضل ، فلو أن الكانب التزم بأسلوبالمتكلم

لكان لزاما عليه أن يعرض لصوره ومواقفه من زواية الصبى وحده ، وأن يلون هذه الصور والمواقف باللون الذي يتلاءم مع التطور النفسى والعقلي للطفل وهو في هذه الحالة ، لا يستطيع أن يقف من هذه المواقف ، موقف المعلق والمحلل والمفسر ، كما أنه لا يستطيع أيضاً أن يبعد عن الصبى ويهمله ليتحدث عن بيئته ، ويحلل مظاهر تخلفها ، ولكنه سير تبط بالحضور الدائم المستمر للصبى ، ولن يتمكن إلا من عرض الأحداث التي كانت ذات أثر مباشر في نفسه ، ولكن لجوءه إلى ضمير الغائب يعفيه من كل هذه القيود ، ويعطيه مزيدا من الحرية ، فيستطيع والحالة هـنده ، أن يصور الموقف من خلال مريدا من الحرية ، فيستطيع والحالة هـنده ، أن يصور الموقف من خلال إحساس الصبى ، وأن يعلق عليها هو من وجهة نظره ، وأن يترك الصبى ، وأن يعلق عليها هو من وجهة نظره ، وأن يترك الصبى أحيانا ليتحدث عن وجودة وبين هذه الذكريات المرة التي يريد أن يؤكد انتصاره عليها ، والتي وجودة وبين هذه الذكريات المرة التي يريد أن يؤكد انتصاره عليها ، والتي لا يريد لأبناء الناس جميعاً أن يتعرضوا لها ، (۱) .

لكن هذه الأغراض التي هدف إليها الكاتب من وراء كتابة و الأيام وهي نفسها التي أضرت بها بوصفها ترجمة ذاتية ، لأنه \_ كما سلف القول ، وكما يبدو من هذه الفقرة \_ يبغى الإفضاء بما آذى نفسه وآلمها من ذكريات فتلك البيئة المتزمتة . مصورا كيف غالبها وغالبته حتى انتصر عليها ، ولذا فقد لجأ إلى ضمير الغائب الذي بأعد بينه وبين الذاتية ، خطوات على ما رأينا لأنه أصبح حرا في هدده الحالة في أن يعكس الصور السيئة للبيئة ، وما تغص به من نماذج شخصية رديئة ، ففصل بذلك بين وجوده وبين ذكرياته .

<sup>(</sup>١) تطور الرواية العربية الحديثة لعبد المحسن بدر ، القاهرة ؛ دار المعارف ١٩٦٣ ؛ ص ٣٠٤ .

وهذا الفصل على ما بينا أمر يبعد بالمترجم لذاته عن ذاتيته ، ويجعله يخل بشرط من شروط الترجمة الذانية ، التى تقوم على الإفصاح عن ذات الكاتب ، وعلى الحديث المباشر ، وعلى الحضور المستمر الدائم لشخصية الكانب وذاتيته ، فلا يفصل بينه وبينه الوقائع والمواقف على النحو الذى انتهجه حين اختار ، ضمير الغائب ، الذى جعله يتعالى على هذه المواقف التى آلمت نفسه ، ويدل فى أحيان غير قليلة بتفوقه على ما كانت تزخر ، ه بيشته من نقائص وعيوب ويزهو بانتصاره عليها .

ومن ثم ، كان , ضمير الغائب ، من العوامل التي أتاحت له العجب النفسى ، وليس هو من العوامل التي ساعدته على التبرئة , من مظنة العجب والدعوى والتمجد بالنفس وغير ذلك من الصفات التي يوحى بها ضمير المتكلم ، على ما يذهب الاستاذ , الدكتور إحسان عباس ، (١) فقد كان ، ضمير الغائب ، من عوامل عجبه بذاته ، حين فصل بلجو ثه إلى استعاله ، بين ذاته ، وبين مواقف حياته وأحداثها ، وشخصيات بيئته ، وضاعف من المسافة بينه وبين وقائع حياته ، على ما يتبدى لنا من تصويره إياها في الآيام بجزئها ، وبخاصة حين كان يصور الشخصيات في بيئة الريف أو الربع أو الأزهر ، إذ كان يتوارى بشخصه وذاته خلف ، ضمير الغائب ، ليصب سخطه ونقمته على يتوارى بشخصات .

ويبدو لذا هذا الفصل بين ذاته وبين الحدث فى أمثلة كثيرة ، منها : حديثة لابنته فى نهاية الجزء الأول من الأيام حين يخاطبها بقوله : ، لقد رأيتك ذات يوم جااسة على حجر أبيك ، وهو يقص عليك قصة ، أوديب ملكا ، . . وما هى إلا أن أجهشت بالبكاء ، وانكببت على أبيك لثما وتقبيلا ، وأقبلت أمك فانتزعتك من بين ذراعيه ، وما زالت بك حتى هدأ روعك ، وفهمت

<sup>(</sup>١) فن السيرة ، ص ١٤٥٠

أمك، وفهم أبوك ، وفهمت أنا أيضا أنك إنما بكيت لأنك رأيت أوديب الملك كأبيك مكفوفا لايبصر ، ولايستطيع أن يهتدى وحده ، فبكيت لأبيك ، كا بكيت و لاوديب ، (١) .

فهو يفصل هنا بين وجوده بوصفه صاحب الترجمة الذاتية ، وبين وجوده بوصفه أبا وزوجا ، وكذلك يفصل بين سائر الشخصيات التي صورها حتى بينه وبين أبويه وإخوته ، وهذا الفصل بين شخصيته وذاتيته ، وبين الوقائع والمواقف نتج عن عمده إلى «صيغة الغائب» \_ على ما يبدو لنا \_ فباعد بينه وبين حكاية عمره ، وأحداث حياته ، خطوات غير قصيرة ، فأضعف بذلك عنصرا أساسيا من عناصر الترجمة الداتية ، وهو « عنصر الظهور المستمر » لشخصية كانبها وذاتيته ، دون ماتستر أو يخف ، ومن هنا فقد أخل اختياره وضمير الغائب ، برواية أحداث خياته الخاصة ، بشرط أساس من شروط الترجمة الذاتية الفنية .

ومما أخل بها أيضا ، بوصفها ترجمة ذاتية ، عده إلى إخفاء غايته من كتابة الأيام ، لأن الإفصاح عن الغاية أمر خليق بالمترجم لذاته ، واطراحه إيضاح غرضه ، اعتمادا على ذكاء القارىء الذى فى مستطاعه أن يستنتجها بمد فراغه من قراءة عمله ، هو إخلال بالصراحه ، وهى عنصر هام من عناصر الترجمة الذاتية ، وربما يغفل بعض المترجمين لذواتهم الإفصاح عن غاية كل منهم ، اطمئنانا إلى أنه يروى أحداث حياته فى ، صيغة المتكلم ، ويكتب ترجمته الذاتية بطريقة مباشرة ، بالأسلوب التحليلي أو الأسلوب التحليلي التصويرى ،

<sup>(</sup>۱) الأيام ، ج ۱، ص ۱٤٧ «كما يبدو الفصل بين ذاته و بين الحدث عند تصويره تأثير الدرس الاول الذي سممه في الازهر ، إذ يقول : « وقد لبث الصبي دقائق ، لا يميز مما يقول الشبيخ حرفا ، وقد أقسم لي بعد ذلك أنه احتقر العلم منذ ذلك الوقت (ج ١٤٤/١) .

أما إذا عهد إلى القالب الروائى ، على نحو ما فعل (طه حسين) فى الأيام ، فإنه يصبح فى هذه الحالة محتوما عليه ، أن يفصح عن غايته ، فيكشف عن أنه إنما يكتب ترجمته الذانية ، مؤثرا لها هذا القالب الفنى على ـ ما أسلفنا ـ فى فصل سابق من هذه الدراسة (۱) ، لأن إيضاح الكاتب لغايته ، حين يجاهر بأنه يكتب ترجمته الذاتية فى قالب روائى ، يزيل اللبس ، فلا يتلقاها القارى على أنها وواية ، بل يتلقاها على أنها هى التاريخ الحقيق لكاتبها .

وكشف الكاتب عن غايته على هذا النحو ، هو الحد الفاصل المميز بين الرواية الفنية الخالصة ، وبين الترجمة الذانية المصوغة فى قالب روائى ، يستعير فيه كاتبها عناصر من ، تكتيك الرواية ، ، دون أن يجمع به الخيال بمعزل عن نقل الحقيقة المصورة لواقع تاريخه الشخصى ، إذ لابد للمترجم لذاته الذى يختار القالب الروائى لكنابة سيرة حياته ، أن يلتزم الحقيقة التاريخية فى كل جزء من أجزاء ترجمته الذاتية ، رغم استعانته بعناصر من الفن الروائى . مثل التصوير والتخييل لإعاننه على ربط أجزاء الحقيقة ، ومثل نجوى الذات . ورغم استعانته أيضا بعناصر من الفن المسرحى كالحوار ، وبعنصر التحليل الغالب على فن المقال .

وقد عمدت الرواية الفنية في الآداب الغربية منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين ، إلى استعارة والحوار، من الفن المسرحي لتحقيق التجارب والمتعة ، كما عمدت إلى فن المقال ، فأخذت عنه ، التحليل ، الذي يدو في تحليل المكاتب الروائي الظاهرة ، وتحليله المواقف والوقائع والأحداث والتجارب ، وتحليله الشخصية الفنية التي يصورها . وقد استعارت الترجمة الذاتية الروائية في الآداب الغربية هذه العناصر الفنية جميعا ، واستعانت بها ، لتحقيق أعظم قدر من المتعة والتأثير والتجاوب ؛ وإثارة

<sup>(</sup>١) هو الفصل الثاني من الباب الثاني .

الإحساس الجمالى لدى المتلق ، مع الحرص الشديد على نقل الحقيقة المصورة لسيرة الكاتب الشخصية ، دون أن يسمح لتلك العناصر الفنية أن تجمح به فتجعله ينحاز بها بمبعدة عن واقعه التاريخي .

وفى ضوء هذا التحديد الغنى ، الذى يمنحنا حدودا دقيقة ، تميز بين الترجمة الذاتية الروائية الملتزمة للخقيقة ، وبين الرواية الفنية المعتمدة على الحياة الخاصة لحياة الكاتب ، يمكن أن نحدد النوع الأدبى ، الذى ينتمى إليه كل من كتاب ، الأيام ، ومذكرات ، طه حسين ، .

Shumaker. The English Autobiography, p.p. 139/140. (۱) . ١٤٠ منفسه ص ١٤٠ المرجع نفسه ص

ويحسن أن نقف وقفة سريعة عند أعمال بعض الكتاب الغربيين ، وكتابنا العرب المحدثين ، لأن كثيرين من الكتاب الغربيين ، صورة حياتهم في رواياتهم ، ونقلوا فيها ألوانا من تجاربهم ووقائمهم ومشاعرهم وأفكارهم ، واحتذاهم بعض كتابنا العرب المحدثين . ومن خلال هذه الوقفة السريعة ، ربما يتضح لنا إلى أى نوع تنتمى أعمال ، طه حسين ، هذه ، انتاء أشد تحديدا ودقة .

ومن الأمثلة في الأدب الغير ، بعض روايات الكانب الروسي دستويفسكي، كالمقامر، درسائل من بيت الموتى، بعض روايات الكانب الروسي و درسائل من بيت الموتى، ومنها رواية و أدولف و Adolphe التي تماثل بعض أحداثها أحداث حياته ، ومنها رواية و أدولف و Benjamin Constant التي ظهرت للهكاتب الفرنسي و بنيامين كونستان ونستان وقد أعار شخصية بطلها وأدولف الكثير من أحداث حياته ، وتجاربه ، وملايح شخصيته وصفاتها ، وقد وجعل من نفسه على نفسه شاهدا وحكما ، في الرواية كلها ، حتى ليمهل علينا بعد قرامتها ، أن نتعرف حياة وكونستان ، من خلال تتبعنا حياة وأدولف ، (١) . ومن هذه الروايات ، رواية والبحث عن زمن ضائع ، للأديب الفرنسي و بروست ، التي صور فيها رواية وحلل تجاربه ومشاعره وأفكاره ، في شكل رواتي فني . ومنها رواية ويفيد كو بر فيلد ، لشارلز ديكنز ، وقد عكس فيها طفولته النعيسة الشقية .

كذلك ، اعتمدكل من و فورستر ، E. M. Forester وجيمسر جويس، اعتمدكل من و فورستر ، E. M. Forester على أحداث حياته الخاصة فى بعض أعماله الروائية ، فصور و فورستر ، حياته فى شبابه ، وتعليمه فى جامعة ، كامبريدج ، ، فى روايته ، أطول رحلة ، ۱۹۰۷ وأعار كثيراً من تجاربه وصفات شخصية ، ووجهات نظره فى الصداقة والفن والزواج

<sup>(</sup>١) أدولف لبنيامين كونستان ، بحث لاحمد رشاد ، مجلة تراث الإنسانية الحجلد الرابع ، المدد العاشر ، أكتوبر سنة ١٩٦٦ص ٨٤٨/٨٢٥

والحرية ، لشخصية دريكى ، Rickie بطل الرواية ، كما أعار كثيرا من وجهات نظره د شخصية صديقه ، آنسل Ansel (۱) و هـذا الاسم كان هو اسم الطفولة لفورستر ويشبه دريكى ، وفورستر ، فى أن دريكى ، كان ديعانى طفولة منطوية ، وكان يكره أباه ، ويحب أمه حبا شديدا ، وكان مثله يعانى شقاء فى مرحلة دراسته ، إلى أن عثر على الصداقة فى كامبريدج مدينة الصداقة كما صورها فورستر وكما صورها جورج مور (۲)

كذلك كتب جيمس جويس رواية فنية فى بداية القرن العشرين هى رواية. ص، رة وجه للفنان فى شما به .

(7) A portrait of the artist as a young man

وقد صور فيها ذكريات طفولته وصباه ، وصور شبابه في تلك الترة التي قضاها في مدينة دبلل التي تتسم فيها أولى نسمات حياته ، وعمد في تصويرها إلى صيغة الغائب ، كما فعل طه حسين في الأيام ، لكنه استعار لشخصيته اسم ستيفن Stephen ، وأضاف إلى هذه الذكريات ، ألوانا من عناصر الفن الروائي ، ومزج فيه ، بين قضاياه الشخصية ، و بين قضايا وطنه ايرلندا ، إذ حاول أن يتفحص ذاته ويتتبع حياته الثقافية ، وتطوره الفكرى ، والنفسي ، لكي يصل إلى معرفة ذاته ، مصورا غربة روحه ، في إيرلندا التي يبحث لها عن الخلاص من قبضة السيطرة التي فرضتها عليها الكنيسة الكاثوليكية ، يبحث لها عن الخلاص لنفسه ، إلى أن يقرر الهجرة من دبلن عام ١٩١٢(١) . وهذا المن ج بين قضاياه الشخصية وقضايا ابرلندا ، بحثا عن الخلاص لذاته ووطنه هو الذي نليحه فيما كتبه كثير من الآدباء الأيرلنديين في تلك الفترة ،

E. M. Forster, The Longest Journey, U.S.A. Aifred, A. (1) Inc. 1922.

K.W. Grensden, E. M. Forster, London, Oliver, & Bays, (v) 1966. P. P. 38, 39.

James Joyce, Apartrait of the artist as a young man, (v)
Australia, Penguin Book, 1966.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق

مثل الشاعر يبتس والكاتب جورج مور الذى مزج فى ترجمته الذاتية الروائية، بين بحثه المزدوج: عن طريق الخلاص لذاته، ولوطنه، لكنه لا يستسلم مثل جويس ـ لعناصر الفن الروائى، استسلاما يبعده عن جوهر الجقيقة، وعن التطابق الكامل بين أحداث روايته وبين أحداث حياته.

وقد نقل لذا جويس، أيضا كثيرا من ملامح شخصيته، وأحداث حياته، وتجاربه، في رواياته التي كتبها بعد الرواية السالفة، مثل روايه المنفيون، وقصته القصيرة، والميت، The dead التي تضمها مجموعة أهالي دبلن The Dubliners ، ومستعينا وصور في كل تلك الأعمال نفسه، مستعينا بعناصر الإبداع الروائي، ومستعينا بالتصوير المسهب الذي يعكس من خلاله أصداء العالم الخارجي في العالم الداخلي لمحقله وشعوره. لكن أعمال، جيمس، الأدبية هذه، هي والأعمال الأدبية الأخرى التي أشرنا إليها، لا يطابق كل منها التاريخ الشخصي الحقيقي لكانبها مطابقة كاملة، لأن المكانب قد خرج عن تطابق الحقيقة حين عمد إلى الأمكان وصيغة الغاتب، وانتحال اسم للشخصية، مخالف للاسم الحقيقي لها، وحين انقاد وراء التكنيك الفني للرواية.

كذلك ، كان أدباؤنا العرب المحدثون الذين صوروا حياتهم الشخصية فى رواياتهم ، معتمدين على الأفكار أو صيغة الغائب ، أو انتحال اسم ، وإعارته بطل روايته ، وانقيادهم وراء الصياغة الفنية للرواية ، وإنكارهم فى رواياتهم أنهم يكتبون تراجم ذاتية لأنفسهم من خلال هذا الغالب الروائى وحين اعتمدوا على كل تلك الوسائل الفنية ، خرجوا عن الترجمة الذاتية الروائية ، فى مفهومها المحدد الدقيق ، وهذا الاتجاه يتمثل فى ، وثنائية المازنى ، وابراهيم الكاتب ، إراهيم الثانى ، وفى دسارة للعقاد ، وفى كل من وعودة الروح ، وعصفور الراهيم الثانى ، وفى دسارة للعقاد ، وفى كل من وعودة الروح ، وعصفور المنيمة .

المصل الثاني من الباب الثاني

وفى و الحي اللاتيني و ولسهيل إدريس و وقد سلفت الإشارة إلى هذه الروايات فى فصل سابق من هذه الدراسة (۱) و فهى أعمال روائية و من ما عتماد كانبكل منها على الحياة الخاصة لـكانبها و وتصويره فى ثناياها جوانب هامة من تجاربه وأفكاره وميوله ومشاعره وقد تميز و لويس عوض و من بينهم جميعا بأنه كشف فى روايته والعنقاء و عن غايته وأفصح عن أنه يصور مرحلة كاملة من مراحل حياته الفكرية والنفسية والسياسية والاجتماعية ورغم هذا الإفصاح عن غايتة و فإن إسرافه فى استخدام عناصر الفن الروائى و وفى استخدام عنصر الرمز إلى الشخصيات و الأحداث وعنصر الخيال وقد خرج العنقاء و عن أن تكون ترجمة ذاتية روائية و تنطبق عليها المقايبس الفنية بالعنقاء و عن أن تكون ترجمة ذاتية روائية و تنطبق عليها المقايبس الفنية طهذا النوع .

رماذلك ، إلا لأنهؤ لاء الكنتاب جميعا ، سواء فى الأدب الغربى أو الأدب العربى ، قد مزجوا فى أعمالهم الروائية السالفة ، بين وقائع حقيقية استمدوها من حيواتهم الشخصية ، وبين وقائع متخيلة ، كما مزجوا بين كثير من مشاعرهم وأفكارهم و نأملاتهم ، وبن كثير من تلك التى تخيلوها وأضافوها إلى ماكان حقيقيا موافقا للتاريخ الشخصى لكل منهم وقد أخفى كل منهم شخصيته ، وأنكر اسمه ، وروى أحداث حياته ، بطريقة غيرمباشرة .

ولذ، فنحن لانستطيع أن نسمى أيا من هذه الرويات، ترجمة ذاتية روائية بالمعنى الفنى الدقيق، لأن الصياغة الفنية الروائية متى دخلت فى عمل من الأعمال الأدبية لايصبح فى وسعنا أن نميز تمييزا محددا دقيقا، بين ماهو متخيل، ووجود تشابه بين حياة بدل أى من هذه الروايات، وبين حياة كاتبها، لا يمنحنا وثائق تاريخية دقيقة عن حياته، لأن الكاتب المعتمد على حياته الخاصة حين يعتمد إلى الفن الروائى، من عناصره، رواية تحليلية، حياته الخاصة حين يعتمد إلى الفن الروائى، من عناصره، رواية تحليلية،

<sup>(</sup>١) الفصل الثاني من الباب الثاني .

لايضع فى حسبانه ، أن ينقى الاحداث المتخيلة التي تقتضيها الصياغة الروائية ، وتستوجها الحبكة الفنية .

وعلى هذا فإن من الخطأ أن نعد هذه الأعمال ومثيلاتها وثائق تاريخية لحياة كتابها ، ويمكن أن يستشف منها أحدنا « بعض القرائن التي تعينه على رسم صورة للمؤلف أو عصره . . . ويمكن أز نعتبرها مصادر تنوير تكميلية ، (۱) و أن نعتبرها أيضا صورة لنطوره الفكري والعاطفي . ولكن حتى « هذه الصورة دخلها جرء كبير من الخيال . . إن ما نسميه من الرويات ، ترجمة ذاتية يكون في الغالب مبالغا فيه ، فأغلب القصص والروايات التي ظهرت حتى الآن في جميع اللغات ، إذا فحصناها فحصا جيدا ، لوجدناها تقوم على تجارب ذاتية للمؤلف . . ، وحتى في الحالات التي يبدو فيها للناقد أن الرواية موضعية ، السخصيات لا يمكن أن تكون متخيلة كل التخيل ، إلا إذا كان المؤلف غير سادق أو كان يصف عالما لاوجود له، مثل شخصيات « روكامبول ، « وطرزان » سادق أو كان يصف عالما لاوجود له، مثل شخصيات « روكامبول ، « وطرزان » « وأرسين لوبين » (۲) .

وفى صوء هذه التوضيحات كلها ، لا يصبح فى وسعنا أن نعد أيا من الأعمال السالفة فى الأدب الغربى ، أو أدبنا العربى الحديث ، ترجمة ذاتية روائية ، لأنها \_ على ما تبينا \_ تفتقر إلى بعض الشروط التى يجب أن تتوفر فى الرواية ، لتكون ترجمة ذاتية ، على هذا لا نستطيع أن نسمى أعمال أدبائنا المحدثين التى أشرنا إليها ، ترجمات ذاتية روائية ، بل هى رويات فنية أعتمد أصحابها فى كتابتها على حيواتهم وتجاربهم الخاصة ، وأدخلوا فى ثنا باها ألوانا من التصور

<sup>(</sup>١) عشرة أدباء يتحدثون، لفؤاد دوارة ، القاهرة ، دار الجلال (سلسة كتاب الحلال العدد ١٧٧ ، يوليو سنة ١٩٦٥) والحديث للاستاذ توفيق الحكيم ص٣٧–٣٥ (٢) المرجع السابق ، ضفحة ٣٤ – ٣٥

والتخبل التي أبعدت كلا منها ، عن التطابق الـكامل بير أحداثها وبين التاريخ الشخصي الحقيقي لـكاتبها

ومن ثم لا يجوز ـ بعد كل هذه الأدلة التي سبقت ـ أن نطلق على كل من والأيام، ووزينب، وإبراهيم الـكاتب، ووسارة، ، وعودة الروح، درواية الترجمة الذاتية ، على نحو ما سماها الباحث الجاد والدكتور عبد المحسن بدر، في الفصل القيم الذي عقده لها في بحث الرائد في مجال دراسة الرواية العربية في مصر (۱) إذ لا يصح بعد كل ما اتضح لنا، أن نطلق على أي منها ترجمة في مصر وائية رغم أنها مستمدة من عناصر شخصية شديدة الاتصال بحياة صاحبها وإلى جانب هذا ، فإن اسم ورواية الترجمة الذاتية ، الذي أطلقه على هذا الفصل ، ربما كان اسما يتجافى مع الصواب ، لأن النقاد الغربيين يطلقون على الترجمة الذاتية المصوغة في قالب روائي اسم

. (Y) Novelized autobiography

رلعل الترجمة الموافقة ، هي . الترجمة الذاتية الروائية . .

ولعل هذه الترجمة هي أكثر اقترابا من الصحة ، من تلك التي اختارها الاستاذ الباحث ، وسماها ، رواية الترجمة الذاتية ، كذلك فإن كلا من تلك الأعمال ليست ترجمة ذاتية روائية على ما ذهب إليه الاستاذ الباحث لأنه قد تبينا فيما سلفه أن أيا منها لا ينتمي إلى هذا القالب الفني انتماء كاملا دقيقاً ، بل هي روايات فنية رغم اعتماد كتابها على جوانب من حيواتهم الخاصة وتجاربهم الذاتية .

إذ أن الترجمة الذاتية الروائية بمعناها الفني الدقيق المحدد ، هي التي تتمثل.

<sup>(</sup>١) تطور الرواية العربية الحديثة في مصر لعبد المحسن بدر ، ص ٢٧٨ / ٢٩٧ .

Shumaker. English autobiography, p.p. 185 213. (7)

<sup>(\*)</sup> ويطلقون على صياعه الترجمة الداتية في قالب روائي ، Narra tive Mabet (\*) ويطلقون على صياعه الترجمة الداتية )

فيما كتبه كل من وإدموند جوس، في رواية والوالد والولد، ووجورج مور، في روايته وسلاما ووداعا ، وقد توافرت الشروط الفنية التي سلفت الإشارة إليها ، فيما كتباه ، إذ كشفا عن الغاية من رراه كتابتهما ترجمة ذاتية في هدذا الإطار القالب الروائي ، وأبانا أنهما يكتبان ترجمة ذاتية ، يصوران حقيقة حياتهما في كل جزء من أجزائها ، واختارا وحديث المتكلم، ، وطريقة السرد المباشر ، لرواية الأحداث ، دون أن يسمحا للنكنيك الفني للرواية في شكلها الحديث ، أن يجمح بهما بعيدا عن الحقيقة الناريخية .

ويتضح ذلك لدى ، إدموند جوس . حين كشف عن نفسه فى تصدير سرجمته الذاتية الروائية ، ألوالد والولد ، فأزال اللبس الذى ربما يقدرب إلى من يتناول ، الوالد والولد ، على أنها رواية فنية خالصة ، وذلك حين قال : في هذا الوقت الذى يتخذ فيه القصص أشكالا ، فيها الكيئر من المهارة والتمويه ، ربما كان لزاماً على القول ، بأن القصة التالية صادقة أشد ما يكون الصدق ، فى كل جزء من أجزائها ، وعلى قدر ما استطاع تدقيق الكاتب وحرصه أن يحافظ على صدقها ، ولو لا أنها صادقة — بهذا المعنى الدقيق لكان نشرها عبثاً بالذين قد يغرون بقراءتها . فأنا أقدمها وثيقة أو سجلا لاحوال تربوية ودينية ولت ولن تعود أبدا ، وعيى ألا تكون القصة خلوا من دلالة من هذه الناحية ، بأعتبارها تشخيصا ، دلبيورتانية محتضرة ، ، ثم هى من دلالة من هذه الناحية ، بأعتبارها تشخيصا ، دلبيورتانية محتضرة ، ، ثم هى والذهنية خلال مرحلة الطفولة فقد رصدت هذه الأفكار فى دقة وأمانة (المحتمة بأنه من عوامل تحربة الدقة والأمانة فى ترجمته الروائية هذه ، أنه أطرح ما يشوب السير الذاتية ، من عيه ب ، من أهمها ، العاطفية التى يزيفها أطرح ما يشوب الترجمة بنفسه ورثاؤه لها ، أما هو فقد قدر له أنه اضطلع يوما إعجاب صاحب الترجمة بنفسه ورثاؤه لها ، أما هو فقد قدر له أنه اضطلع يوما

<sup>(</sup>١) الوالد والولد ، لادموند جوس / ترجمة فؤاد اندراوس ، ص ١ ، ( وقد كتب هذا التصدير في سبتمبر سنة ١٩٠٧ ) .

بهذا الفحص والامتحان لسنوات صباه، فلا بدله من القيام بهذه المحاولة، وذاكرته لاتزال ناصعة قويقه، ورأيه غير متأثر ولا منحرف. . . (١).

كذلك ، كانت سلاما ووداعا ، Hail and Farewell ، لجورج مور ، ترجمة ذاتية روائية ، حافظ فيها صاحبها على تحرى الدقة والأمانة ، وعلى النزام الحقيقة في كل مايرويه في ثناياها ، وقد كشف أيضا عن هدفه من وراء كتابة سيرة حياته في بناه روائي، واختابو طريقة ، السرد المباشر، لرواية الاحداث، وكشف عن ، اسمه الحقيقي ،، وقد مزج فيها بين أزمته الشخصية ، وأزمة وطنه إير لندا ، على ماأشرنا \_ فصور فيها بحثه عن طريق الخلاص لروحه وذاته ، في الوقت نفسه الذي صور فيه بحثه عن طريق الخلاص لاير لندا من سلطان في الوقت نفسه الذي صور فيه بحثه عن طريق الخلاص لاير لندا من سلطان الكنيسة الكاثوليكية ، فالسلام على ، أير لندا ، والوداع لاير لندا ، الأنه لرحل منها إلى انجلترا حيث يستطيع أن يتنفس هواء الحرية ، يزاول حياته الفنية والفكرية ، وكتب هذه الترجمة هناك ، مواجها كلامه إلى بلاده ،

وهذه الرواية ، شخصية ، وهى ، ترجمة ذاتية ، ، لأن ، مادتها هى مبحث لأرتباط ، مور، بأيرلندا ، و تأملاته بشأمها ، وهذه التأملات ، تبسط ، فقدان الأمل للفن فى الثقافة الأيرلندية ، ، التي تحدها الكاثوليكية عن الانطلاق (٢) ، وقد أكد ، مور ، بنفسه ، الحقيقة المطلقة لقصته ، رغم أنه ابتكر تخيلا فى الحوار ، ورغم أنه لم يأت فيها ، بالأفعال التاريخية بطريقة مباشرة ، فالفنان يعتمد فى الغالب ، على شعوره الداخلى بالحقيقة ، وعلى هذا ، فلم يمنحنا قصة ، على نحو ما سنحنا ، جوس ، بل منحنا ، حياة حقيقية ، فكل الأحداث الهامة فعلية ، وكاما قدمت للجمهور بوصفها حقيقة ، "و تتميز على الترجمات الذاتية فعلية ، وكاما قدمت للجمهور بوصفها حقيقة ، "و تتميز على الترجمات الذاتية

<sup>(</sup>۱) الوالد والولد، لادموند جوش / ترجمة فؤاد اندراوس، ص، ، ( وقد كتب هذا التصدير في سبتمبر سنة ۱۹۰۷ ) .

Shumaker, English Autobiography; b.p. 190, 191 (1)

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٩١

الروائية ، بأن المعنى فيها هو ، معنى محسوس ومحقق لذاته ، ، والذى يكون فى العادة ممثلا، ليس هو التجربة فى حد ذاتها ، بل هو خلاصة متعجلة أو الاستعاضة المكتنزة الموجزة للتجربة التى نظل مفسرة تفسيرا مقبولا ، ورغم ذلك كله فإن المرم ، ليسجل إعجابا للأمانة الفنية ، التى التزمها ، مور ، فى ، سلاما ووداعا ، (1) حين حرص على الحقيقة ، وتحراها تحريا شديدا على ما استعان به فى صياغة هذه الحقيقة الناقلة لسيرة حياته ، من صياغات معقدة من تكنيك الرواية الحديثة (7) ، ولذلك كله ، فإنه قد منجنا ترجمة ذاتية روائية بالمفهوم الفنى .

وفى أدبنا العربى الحديث ، حاول كل من توفيق الحكيم في يوميات نائب فى الأرياف ، و يحيى حقى فى وخليها على الله ، وابراهيم عبد الحليم فى وأيام الطفولة ، أن يمنحنا ترجمة ذاتية روائية ، على تفاوت بينهم فى تبنى عناصر الفن الروائى ، وهو رواها كل منهم فى صيغة المتكلم ، وبالطريقة المباشرة فى سرد الاحداث المصورة لسير حياتهم ، ولم يلجأ أى منهم إلى وسائل التمويه والتعمية والإنكار أو إلى صيغة الغائب ، التى تبعد الرواية خطوات عن بحال الترجمة الذاتية .

وبخلاف هؤلاء وأولئك ، كان طه حسين ، الذى نعود إلى الوقوف عند ماكتبه عن نفسه ، بعد هذه الجولة ، التى يبدو لنا ، أنها كانت ضرورية حتى نستطيع أن نستجلى بعدها الذوع المنى الذى تنتمى إليه الآيام ، ومذكر ات

\* وكذلك ماكتب « لويس عوض » فى « الفقاء » رواية أفصح فيها عن أنه بكتب مرحلة فيها مسجلا مرحلة من مراحل حياته ، وكاتها تخرج عن مجال الترجمة الذاتمية الروائية بمعناها الفنى الذى أفضى بنسا إليه هذا البحث ، لإغراقها فى الرمز وما إليه ، على ما سلف فى غير هذا الموضع .

<sup>(</sup>١) الرجع نفسه ، ص ٢١٣

طه حسين ، وقصة . أديب ، التي تمثل في مجموعها ترجمةذانية، لمر احل غير قصيرة من حياته . . فهل هذه الأعمال ترجمة ذانية روائبة لطه حسين ؟

ولعل الجواب عن هذا التساؤل، يتضح في كثير مما سلف، من وقوفنا عند هذه الأعمال، وعرضنا لها بالتفسير والنقد والتحليل، لأن الكاتب فيها، عمد إلى إنكار أسماء الشخصيات والأماكن وإغفال التو اربخ. وعمد إلى صيغة الغائب لوواية سيرته، فصورها تصويرا غير مباشر، وقد أخنى غايته، ولم يفصح عن اسمه، ولم يستخدم صيغة المتكلم، حتى ليقع في وهم من يطالع، الأيام، أنه إنما يطالع رواية واقعية مثل رواية، عودة الروح، ومثيلاتها التي أشرنا إليها، ويظل هذا الوهم في ذهن قارئها، حتى يطل علينا طه حسين بشخصه في نهاية الجزء الأول من الآيام، معلنا عن شخصه، حين يتحدث إلى ابنته، أنه يصور ذكريانه عن تلك الآيام المضنية البائسة التي تجرع غصصها في طفولته وصباه. ذكريانه عن تلك الآيام المضنية البائسة التي تجرع غصصها في طفولته وصباه. لحين يوقفها على الفارق المتباين بين حياتها الراغدة، وحياته التعسة إذ ذاك. حين كان في مثل سنها(۱)

وعلى هذا النحو سار فى الجزء الثانى ، فلا يكشف لنا عن شخصه إلا فى سايته حين يطل علينا من خلال حديثه إلى ابنه وهو يتلقى العلم فى فرنسا ، يفصح فيه أنه يطلعه فى هذا الجزء على تصوير لحياته ، حين كان يتلقى العلم فى الازهر، ليوقفه على لون لم يعرفه من ألوان الحياة فى مصر (٧)، لكن هذه الإطلالة العاجلة الخاطفة فى ختام كل من جزئ الايام، بعدالتخفى الطويل خلف الوقائع والذكريات الخاطفة فى ختام كل من جزئ الايام، بعدالتخفى الطويل خلف الوقائع والذكريات والشخصيات ، لا تمنحنا إجابة مقنعة أنه يكتب ترجمة ذاتية مباشرة ، كا لا تمنحنا إجابة مقنعة أنه يكتب ترجمة ذاتية بالمعنى الفنى المحددالذى أسلفنا إليه ، لانه بالغ فى الإنكارو فى إغفال التواريخ والأماكن والشخصيات،

<sup>(</sup>١) الأيام، ج١، ص ١٤٥/١٥٥

<sup>(</sup>٢) الأيام ، ج ٢ ، ص ١٨٤/١٨٣

وفى التمسك بضمير الغائب ، كما بالغ فى النستر وفى إخفاء غايته وشخصه طوال الكتاب ، ولم يظهر لنا إلا فى هاتين الإطلالتين السريعتين ، اللتين لا تكفيان للإفضاح الكاشف عن غايته ، وعن شخصيته وذاتيته . على النحو الذى نلسه، لو أنه كان قد عمد إلى الكشف عن غايته ، وعن اسمه وعن أسماء الشخصيات والأماكن ، ولجأ إلى ، صيغة الحاضر ، وإلى المواجهة المباشرة لذاته ولشخصياته التي يغالبها وتغالبه .

وهو بهدا النهج الذي انتهجه يبعد عن النرجمة الذاتية الروائية بمعناها المحدد الذي تبيناه لدى كل من ، جوس ، ومور ، لأنه ما حذا حذوهما ، ولا هو حذا حذو كتابنا العرب المحدثين الذين أعتمدوا على حياتهم الحاصة ، وصاغوا رواياتهم الفنية على النحو الذي أسلفت الإشارة إليه لدى ، الحكيم في ، عودة الروح ، ومن سار على نهجه ، وعلى نحو ما فعله في قصة أديب ، التي تنتمي إلى هذه الروايات الفنية المستمدة في تصوير أحداثها على حباته الخاصة ، أكثر من انتائها إلى الترجمة الذاتية الروائية بمعناها الفني الذي انتهى إليه هذه الدراسة .

وهو بهدا المنحى ، قد سلك سبيلا وسطا بين الترجمة الذاتية الروائية ، وبين الرواية الفنية المعتمدة على الحياة الشخصية ، فهو لم يكتب ترجمته الذاتية في قالب روائي يراعى فيه تلك الشروط التي توافرت في الترجمة الروائية ، ولم يكتب رواية معتمدة على حياته الخاصة الملونة بعناصر الفن الروائي ، ولو أنه قد حور بعض عناصرها لجعلها منتمية انهاء كاملا لواحد من هذين القالبين ، فلو أنه أفصح إفصاحاً تاما عن غايته ، فأبان أنه يكتب ترجمته الذاتية في هذا القالب الروائي ، وأنه صاحب وقائعها وأحداثها ، يكتب ترجمته المذاتية في هذا القالب الروائي ، وأنه صاحب وقائعها وأحداثها ، باختياره ، صيغة المتكلم ، وطريقة السرد المباشر للأحداث والمواقف ، والمواجهة الحقيقية لها ولشخصيات ، ولو أنه اطرح كثيرا من هذه الشخصيات التي أخفت عنا ذاته وشخصيته إخفاء غير قصير ، لمنحنا بذلك كله ، ترجمة ذائية روائية بمعناها الفني الدقيق .

ولو أنه حول بعض عناصرها ، فسار بها مسيرة تخالف هذه المسيرة ، لأعطانا رواية فنية تحليلية مستمدة من حياة صاحبها ، وكان يمكن أن يمنحنا هذه غايته ، وعن شخصه وذاته ، حين أطل علينا فى حديثه إلى كل من ابنته وابنه ، وكان يمكن أيضا أن يمنحنا هذه الرواية الفنية ، لو أنه أوجد رابطة داخلية ، ورابطة خارجية بين الأحداث التى صورها فى كل من ، الأيام ، و مذكرانه ، على نحو أشد إحكاما وتماسكا نما هى عليه ، وكذلك لو أنه عمد فيهما إلى تبنى عناصر من البناء الفنى للرواية الحديثة أكثر من تلك التى استعان ما .

وكان فى وسعه أن يمنحنا فى هذه الحالة ، رواية فنية كنلك التى منحنا إياها ، توفيق الحكيم ، فى ، عودة الروح ، وكتابنا الآخرون الذين يلتقون معه فى هذا الاتجاه . لكنه فى كل من ، الأيام ، ، ، ومذكرات طه حسين ، نهج نهجا بين هذا النوع ، وبين ذاك ، فوقف بذلك ، وقفا وسطا بين الرواية الفنية ، وبين الترجمة الذاتية الروائية .

ولعله قد تبين لنا مما تقدم ، إلى أى نوع أدبى تنتمى ، الأيام ، على وجه دقيق محدد ، بخلاف ما ذهب إليه صاحب كتاب ، تطور الرواية العربية الحديثة ، حين رأى كاتبه الجاد صعوبة تحديد النوع الأدبى للأيام ، وسار فى ذلك فى شعاب متداخلة غير واضحة المعالم ، إذ جعل الأمر يختلط على الدارس حين فصل بين شخصية ، طه حسين ، الأدبية ، فى ، الأيام ، فجعله روائيا فى مواقف أخرى ، وباحثا فى مواقف أخرى ، وباحثا فى مواقف ثالثة (۱) وهو فصل بين أطراف شخصيته الأدبية ، لأنه فى ، الأيام ، فى مواقف ثالثة (۱) وهو فصل بين أطراف شخصيته الأدبية ، لأنه فى ، الأيام ، عزج فى كثير من المواقف بين ، الأسلوب الروائى ، وبين ، أسلوب المقالة التحليلية ، ، ومن هذا الأسلوب المتزاوج . يتخذ أسلوب ترجمته الذانية ،

<sup>(</sup>١) تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ، ص ٢٩٧/٢٩٧ .

ولا محل إذن لهذا الفصل ، كما لا مجال لفصل أسلوب كاتب الترجمة الذاتية ، عن أسلوب القصة والمقالة . كذلك لا مجال إلى تجريد الترجمة الذاتية من الرابطة الداخلية . حين يرى الاستاذ الدارس ، أن مما يقرب بين ، الايام ، وبين ، الترجمة الذاتية ، . . . . أن الرابطة التي تربط بين الصور والمواقف . . تظل رابطة خارجية ، (١) وكأن الترجمة الذاتية لاتحتاج إلى ، الرابطة الداخلية ، التي تربط بين المواقف والاحداث ربطا ، يعكس تطورها الداخلي الذي يوافق تطورها الخارجي من خلال الرابطة الخارجية فيها .

على أنه رغم كل ما تقدم ، فقد حقق ، طه حسين ، فى ، البناء الفنى ، للأيام ، وفى ، مذكراته ، ، عناصر غير قليلة من عناطر الترجمة الذاتية للروائية ، التى استعارتها من شكل ، الرواية الفنية الحديثة ، ، من مثل الترابط القائم على التدرج الزمنى فى رواية الاحداث ، والتصوير الروائى ، المعتمد على التخيل الطفيف فى الحوار ، وعلى التحليل الذى يتابع فيه الظاهرة أو الحدث أو الموقف أو الشخصية ، ويظل فى تعقبه محللا مفسر أسعلقا حنى نقف وقوفا كاملا على ما يريد أن ينقله إلينا .

وتتضح خصائص هذا البناء الفي ، فيا نلمسه في ، الايام ، من ترابط بين الاحداث ، يمنحها وحدة عضوية ، واقساقا في التركيب ، وهو يزاوج في الجُزء الاول بين الاسلوب الروائي ، وبين أسلوب المقالة التحليلية ، وفي الثاني يغلب الاسلوب الروائي على أسلوب المقالة ، وبخاصة حين يصور في لوحات صغيرة متتابعة شخصيات الربع وشخصيات الشيوخ ، لكنه في ، مذكراته ، يقدم لنا بناء أكثر إحكاماً ، وأشد احتواء على عناصر الرواية الفنية الحديثة ، بما يشيعه فيها من تصوير في ، وحوار أدبي ، وما يلتزمه من صدق وصراحة في سرد أحداث حياتة ومواقفه سرداً ، يقلل فيه من الزهو والثورة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٠٦٠

والنقمة والسخرية التي كانت تظلل نظرته في والايام ، ، وكانت بذلك ، تقلل من صدقه وتجرده وصراحته . وهو في ومذكراته ، أكثر قربا إلى الترجمة الذاتية الروائية منه في الايام .

وإذا عرضنا لفصول كل من والايام ، ومذكراته ، عرضا سريعا لنقف من خلال هذا العرض على خصائص هدف البناء الفنى ، وجدنا أبه فى الجزء الاول من الايام ، يبدأ بداية يزاعى فيها النرتيب التاريخى ، والندرج الرمنى ، فى رواية أحداث حياته ، كما يراعى إيجاد الرابط والاتساق بين هذه الاحداث ، على النحو الذى ينهجه كتاب الراجم الذاتية ، ولا يرويها رواية تعتمد على النداعى الحر للأحداث والمواقف والذكرات التى ينتهجها كتاب الرواية الواقعية ، فيسمحون لانفسهم آنئذ أن يصوروها معتمدين على التذكر ، عناية كبيرة بإيرادها فى ترتيب زمنى متدرج دقيق ، لان التذكر يتميح طم عالا منفسى ، يتحركون فيه من الحاضر إلى الماضى ، أو من الماضى إلى الحاضر . لكنه فى الأيام لا ينتهج سبيلهم ، بل يراعى الترتيب الزمنى فى رواية أحداث حياته ، فيبدأ بتصويرها متدرجا بها من الماضى ، ولا يخرج عن الترتيب ألا فى حالات نادرة للغاية ، حين يستطرد ، فينتقل مما هو بصدده من تصوير واقعه إلى تصوير واقعه إلى تصوير واقعه إلى تصوير واقعة أخرى متصلة بها ، أو مائلة لها .

ويبدوا هذا الترتيب التاريخي ، منذ الفصل الأول (۱) الذي يصور فيه ذكريات الطفل الضرير الذي كان يحاول تعرف الممكان والزمان من خلال اعتماده على حواسه التي استعاض بها عن حاسة البصر التي فقدها ، فيعتمد على حاستي السمع واللمس في تحسس عالمه المادي المحدود بسياج القصب والقناة بحاستي السمع واللمس في تحسس عالمه المادي المحدود بسياج القصب والقناة بولم يكن بينهما وبين داره إلا خطوات ، وكان مطمئنا إلى أن دنياه تنتهي بهذه القناة ، وكان يجب الخروج من الدار إذا غربت الشمس ، فيعتمد على قصب

الأيام ، ج ١ ، ص ٤/٠١

هذا السياج مفكرا. حتى يرده إلى ما حوله صوت الشاعر، ولا يخرج ليلة إلى موقفه من السياج إلا وفى نفسه حسرة لاذعة ، لأن أخته كانت تقطع عليه استهاعه لنشيد الشاعر، حين كانت تدعوه إلى الدخول، فيأبى، ثم تخرج، فتحمله بين ذراعيها كأنه الممامة، وتعدو به إلى حيث تنيمه على الأرض وتضع رأسه على فخذ أمه، ثم تعمد هذه إلى عينيه المظلمتين، فتفتحهما واحدة بعد الاخرى، وتقطر فهما سائلا يؤذيه ولا يجدى عليه خيرا، وهو يألم، ولكنه لا يشكو ولا يبكى، لانه كان يكره أن يكون كأخته الصغيرة بكاء شكاء (ا).

ثم يستكمل ذكريات طفولته في الفصلين الثاني (٢) والتالث (٣) ، فيكمل الجوانب التي ترسم صورة إهماله وخرمانه ، حين وجد نفسه سابع ثلاثة عشر من أبناء أبيه ، وخامس أحد عشر من أشقائه وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكاناً خاصا ، يمتاز من مكان إخوته وأخواته ، فقد كان يحس من أمه الإهمال والغلظة رغم ما كان يحسه منها من رحمه ، وكان يحس من أبيه شيئا من الإهمال والازدراء ، رغم ما كان يحسه منه من رفق ولين، وكان يحس مني إخوته وأخواته شيئا من الإشفاق مشوبا بشيء من الازدراء ، ولم يلبث أن تبين أن لغيره فضلا عليه ، وأن إخوته وأخواته تستطيعون مالا يستطيع ، عما أحفظه حفيظة استحالت إلى حزن صامت عميق (١) .

وفى الفصل الرابع، ينتقل أيضا انتقالا متدرجا فى رواية الاحداث، فيصور لنا مرحلة الطفولة، وينقل لنا فى هذا الفصل صورا من الحرمان التى عاناها منذكان صبيا صغيرا، كتحريمه بعض ألوان الطعام واللعب على نفسه تجنبا لضحك إخوته وأخواته منه، وعبثهم به، وتجنبا لإشفاق والديه أيضا،

<sup>(</sup>۱) الأيام ، ح ۱ ، ص ٥/٥ (۲) المرجع نفسه ، ص ١٥/١٧ (۲) المرجع نفسه ، ص ١٥/١٧ (۳)

وتحدثت إليه هاتان الفتاتان ، ولم يكن قد تحدث إلى فتاتين متعلمتين من قبل ، وعندما هبط من القطار وتركهما أحس بأنهما أيقظنا . حاجة هاجعة في كيانه إلى مخالطة . الجنس اللطيف ، ، ولو مخالطة بريئة ، فقد كان في حاجة إلى بسمة أو نكتة أو مداعبة أو كلمة مبطنة بأكثر من معنى تأتيه من فم فتاة تتفتح على الحياة مثلها يتفتح () . .

وقد عاوده هذا الشعور ، بعد يومين ، عند ما عاد إلى بيروت ، إذ دعى للمرة الأولى فى حياته إلى ، سهرة عوالم ، سهم فيها الموسيقى وشاهد الرقص ، ولما انتهت السهرة ، خرج وقد لعبت بنفسه الموسيقى والأنثى ، فأحس فى نفسه فر اغا ووحشة ، وفى قلبه هبوطا ، كالذى شعرت به عندما ودعت الفتاتين (٢) . كا عاوده هذا الشعور حين كان فى ، روسيا ، ، فى سنته الأولى إذ حضر حفلة يباح فيها الاختلاط بين الجنسين ، ويقاوم رغبته فى مراقصة إحدى الفتيات ، يباح فيها الاختلاط بين الجنسين ، ويقاوم رغبته فى مراقصة إحدى الفتيات ، ويعتذر لمن تدعوه إلى أن يراقصها ، وينتحى زاوية وحيداً ، يغالب جوع نفسه إلى الحب ، ويقاوم تلك الوحشة التي تنهش قلمه (٣) ، .

ثم أن المقاومة تشتد ، كلما ازداد احتكاكه بالجنس الآخر ، في المجتمع الروسي ، إذ تنشب في نفسه المعركة بين العفة والشهوة من حين إلى حين ، و تعرض له فتاة خرج معها في نزهة إلى ، غابة الدير ، بعد انتهائه من امتحانات سنته الأولى ، ويصرح بأنه بعد أن أكلا وشربا ما حملاه معهما من الزاد والجعة يستلقيان على الأعشاب ، في ضوء القمر ، ورفيقتي بجانبي تتملل وأنا أدرى ما بها ، لأن بي مثل الذي بها ، ولكن في داخلي صراعا عنيفا : أمامك تجر بة قاسية ـ في معركة ضاريه يا ميشا . فهل تنتصر ؟ أم هل تستسلم ؟ بل عليك أن تنجرهن لنفسك أنك أقوى من التجر بة (١) .

<sup>(</sup>۱) سبمون المرحلة الأولى ص١٦١/١٦٠ (٣) المرجع نفسه ص١٩٧/١٧١ (٢) المرجع نفسه، ص ١٦٢/٣٦٠ · (٤) سبمون المرحلة الأولى ض١٩٢/١٩١

بثورته على تلك البيئة فى كل مظاهرها وصورها ، ومن هنا كانت شخصيته تختفى لا نصرافه إلى تصوير تلك العلوم القاصرة التى أناحتها له بيئة القرية ، أو بيئة الأزهر ، وقد نظر إلى تلك الثقافة نظرد يتهم فيها البيئة ويدينها فى كل أمثلتها وصورها ، وتماذجها البشرية ، وكانث نظرته إليها ، بوحى من ثقافة الأديب الواسعة وشخصيته الفكرية الناضجة كم أوضحنا فيما تقدم .

ومن ثم كان تناوله مراحل تعلمه الأولى كلها ، يمتزح فيها التصوير الأدى بالتحليل لظاهرة مثقافة المختلفة ، ويبدو هذا الامتزاج في كل الفصول التي تلت الفصل الرابع من الجزء الأول ، وامتدت اتشمل تناوله شخصيات الربع والأزهر في الجزء الثاني من الأيام التي يعمد فيها جميعا إلى التصوير والتحليل في كشف مظاهر تلك البيئة . ويظل مخفيا شخصيته وراء الأحداث ، ولا تظهر شخصيته إلا حين كان يروى حدثا وثيق الصلة بذانه ، عظيم التأثير فيها ، حينئذ يقتصر على التصوير الأدبى المؤثر الذي يعكس انفعاله الشديد بالحدث وما تركه في دخائله من أثر عميق ، وفيا عدا ذلك ، فهو بمزج في أسلوبه بين التصوير والتحليل ، أو يوبي بعنصر منهما أكثر من عنايته بالعنصر الآخر ، على نفي أسلوبه بين على نفي أسلوبه بين التصوير والتحليل ، أو يوبي بعنصر منهما أكثر من عنايته بالعنصر الآخر ، على نفي أسلوبه بين على نفي أسلوبه بين على نفي أله يف و ما نرى من عناية بالتحليل حين كان يشتغل بظاهرة العلى في الريف .

وهو يبدأ فى تناول صور العلم فى الريف، منذ الفصل الخامس من الجزاء الأول، حين يتابع تصويره مرحلة صباه، فيأخذ فى الكشف عن المراحل الأولى لتعلمه فى القرية، وتتمثل فى حفظه القرآن السكريم فى كتاب القرية ويعقد له فصو لا تشعة، من الفصل الخامس حتى الفصل الثالث عشر (١) معتمدا فيها على التصوير أكثر من اعتماده على التحليل، إذ يصور فيها علاقته بسيدنا، ويرسمه رسما ساخر ١، مضحكا كما يصور فيها شخصية العريف ويحلل من خلال ويرسمه رسما ساخر ١، مضحكا كما يصور فيها شخصية العريف ويحلل من خلال

<sup>(</sup>٠) الأيام ، ج ١ ص ٢٨ / ٧٨٠

ذلك شخصية الصبي، الذي كان يميل إلى اللهو واللعب مع الصبية في الكتاب، على نحو جعله ينسى حفظ القرآن أكثر من مرة، حتى لقد حفظ الفرآن مرات ثلاثا، وحتى لقد غضب أبوه مرة ومرة لأن الصبي نسى القرآن، وحدثت لذلك مواقف نائرة، بينه ربين الصبي، وبينه وبين سيدنا.

ومن الفصل التالث عشر ، ينتقل إلى عرض صور أخرى من صور العلم في بيئة القرية ، بعد أن فرغ من تصوير صورة منها متمثلة في سيدنا ، فيبدأ في فصول ثلاثة (من الفصل الرابع عشر حتى الفصل السادس عشر إ(١) في نقل صور العلم والثقاعة التي أخذ منها الصبي ، غير قليل ، وقد اتخذ منها وسيلة إلى السخط والسخرية على ما في بيئة الريف من تخلف علمي ومن جهلاء . واعتمادا في نقلها على الأسلوب التحليلي ، أكثر من اعتماده على التصوير .

وقد كانت صوو العلم فى القرية تتمثل فى العلماء الرسميين وفى آخرين غير رسميين مثل شيوخ الطرق وحملة القرآن أو الفقهاء ، كما تتمثل فى علم السحر والطلاسم . وفى تلك الفصول الثلاثة تخفى شخصية الصبى ولا تظهر إلا فى حالات قليلة ، مثل دعاء شيخ من شيوخ الطرق الصوفية له (٢) ومثل ارتباط الصبى بالسحر حين ظل بمارسه أياما له كى تنشق الحائط ويحرج منها عفريت من الجن ، ليمثل بين يديه فيطلب إليه ما يريد ، والحاجة مقضية من غير شك (٢) ، وتظهر شخصية الصبى أيضا ، حين يشير إلى ارتباطه بالتصوف حين شك (١) ، وتظهر شخصية الصبى أيضا ، حين يشير إلى ارتباطه بالتصوف حين كان أبوه يدقعه دفعا إلى قراءة سورة يس ليلتمس بها عند الله قضاء حاجاته ، وقد كان كثير الحاجات عند الله وكان الصبى يقرأ عدية يس على ثلاث

<sup>(</sup>۱) الايام ج ١ ص ٥٩ / ١١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٩١

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٩٨ /١٠٥

ومن أمثلة الصراع الذي يصور انتصاره ، ذلك الذي حدث له حين كان في فر نسا إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى ، إذ نشأت بينه وبين فتاة فر نسية يدعوها ، مادلين ، علاقة كادت تتجاوز حدود المعرفة البريئة لو شاء لها أن تكون كذلك ، لكنه يقاوم في صلابة ويعف عن الاستجابة الجسدية لأن صوتا في داخله كان بزجره ، ويهدر مخاطبا إياه (عار عليك يا ميخائيل أن تشتري لذة دقيقة بندامة عمر . وليكن الانسان فيك أقوى من الحيوان إصرف فكرك عن الشهوة تقتلها في الحال . وكان أن انتصر الانسان في على الحيوان ، ولكن بشق النفس (۱) .

ثم يعود إلى أمريكا فتعرض له تجارب غير قليلة مع بعض النساء، وقد حرص على أن تكون علاقته بهن جميعا علاقه بريئة، لذا فإنه يقاوم مقاومة عنيفة نزواته مع من تحاول منهن إغراءه، وهو يعترف بأنه عرف فتاة لبنانية . كانت جميلة وفاتنة ، وراحت تلاحقه بالدعوات والمقابلات والمراسلات ، فلا تلاقى من جانبه أى ميل أو استعداد ، لأنها كانت تتكلف الكلام والحركة وتتظاهر بأكثر نما في نفسها ، أو بعكس ما فيها ، وما لبث أن فارقها دون عودة ، حين دعته إلى بينها ، وحاولت إغراءه (٢) .

كذلك يصرح بأنه كانت له علاقة مع رئيسة تحرير إحدى المجلات الأمريكية الشهيرة ، وقد وجد فيها صديقا حميما ، ودامت صداقتهما عامين ، (وكانت من أنبل النساء اللواتى عرفتهن فى حياتى )(الالله على يصرح بعلاقة أخرى ،كانت له مع سيدة (رسامة) وجدها فى المستشفى ليلة وفاة صديقه

<sup>(</sup>١) سبمون ، المرحلة الثانية ، ص ١٢٨ / ٣١٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٦٢/١٦٠

<sup>(</sup>٣) المرجع أفسه ص ٢٨٨

(جبران خلیل جبران) وقد نشأ بینهما تقارب، وكانت تدعوه إلى منزلها مرة أو مرتین كل أسبوع، وحین حاول إغراءه ذات مرة، یقول لها د إذا شئت أن تبقى هذه الصداقة بیننا، فمن الخبر أن لا تلوثیها بشهوة عابرة فتنتهى علاقتهما عند ذلك الحد(۱).

وعلاقة أخرى ، نبت بينه و بين فتاة بمودية يدعوها (هيلدا) ، وهى الفتاة التي ورد ذكرها في كتابه عن جيران ، (٢) وقد التقي بها في بوسطن قبل قبل قيام القطار إلى نيويورك ، وكانت قد طارت منها إلى ( بوسطن ) لتحضر مأتم ( جبران ) (٣) ثم تكررت زياراتهما في ، نيويورك ، فكان يحرص في جميع لقاءاتهما على إلتزام الحشمة والعفة ، لكنها تمادت ذات مرة ، وكانت ليلة رأس السنة ( سنة ١٩٣١ ) وحاولت إغراءه ، لكنه يغالب ما ثار بين جوانحه من رغية ، تهوى به إلى درك ، ما كان يريد أن ينزلق إليه فكبحت نفسي بإرادة من فولاذ . ووجدت لذة في تغلبي على نفسي ، وفي ما سيكون نفسي بإرادة من أثر طيب في نفس الفتاة التي بين يدى ) (١) .

بيد أن هذه الغلبة على نفسه ، لم تنح له عندما التقى بكل بمن يدعوها • بيلا ، ومن يدعوها (نيونيا) ، إذ لم يستطع أن يقهر حواس جسده ويكبح جماح نزراته ، فانقاد لها بعد مغالبة ومعاناة .

أما (بیلا) (°) فهی التی كان يسكن فی غرفة من بينها شيويورك ، وكانت متزوجة من (هاری) ولم يكن يجمع بينها وبين زوجها العربيد عاطفة ، وهو يعترف أنه عرفها خمس سنوات ، منذ عام ١٩١٩ بعدعودته من (فرنسا)

<sup>(</sup>١) سبعون المرحلة الثانيه ، ص ٢٨٩/٣٨٨

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه، ص ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ٢٩٩ / ٢٠٠٧

ومن هذه الموافق على سبيل المثال تضويره اعتماده على السمع واللمس فى إدراك عالمه وهو طفل صغير ، ومنها تصويره موت أخته وأخيه ، الذى صور وفاته تصويرا أديا. حافلا بعناصر الفن الروائى التى تدعونا إلى مشاركة الكانب أحاسيسه وإنفعالاته وخواطره الحزينة ، وإلى التجاوب معها. لائنها تستئير فينا أحاسيس الحزن الدفنية ، على النحو العى أثارته فى نفس الكاتب.

و نتخذ تصوير. موت أخيه ، ليقف شاهد على مانذهب إليه ، من « توافر جانب كبير من عناصر الفن الروائى فى البنية الداخلية للموقف الذى يصوره ، بق. ل :

. . . . كانت أم الفتى مروعة جلدة مؤمنة تعنى بابنها ، حتى إذا أمهله الق ، ، خرجت إلى الدهليز فرفعت يدها ووجهها إلى السها ، وفنيت فى الدعاء والصلاة حتى تسمع حشرجة القى ، فتسرع إلى ابنها تسندة إلى صدرها ، وتأخذ رأسه بين يديها ، ولسانها مع ذلك لا يكف عن الدعاء والإبتهال ،

و. . وأخذ الفتى يشكو ألما فى ساقيه . وأقبلت إليه أخواته يدلكن له ساقيه . وهو يشكو صائحا مرة كاتما ألمه ، ومرة أخرى الق م يجهدد ويخلع فى الوقت نفسه قلب أبويه ، وقضت الاسرة كلما صباحا لم تقض مثله قط : صباحاً واجماً مظلماً ، فيه شيء منمزع مروع . . . ، ويا لها من ساعة منكرة هذه الساعة الثالثة من الخيس ٢١ أغسطس سنة ١٩٠٣ ، .

، انصرف الطبيب من الحجرة يائسا ، وكمأنه قد أسر إلى رجلين من أقرب أصحاب الشيخ إليه ، بأن الفتى يحتضر ، فأقبل الرجلان حتى دخلا الحجرة على الفتى ومعه أمه ، ظهرت فى هذا اليوم لأول مرة فى حياتها أمام الرجال .

والفتى فى سريره يتضور ، يقف ثم يلقى بنفسه ، ثم يجلس ثم يطلب الساعة ، ثم يعالج التى ، وأمه واجمة والرجلان يواسيانه ، وهو يجيبهما : لست خيراً من النبى ، أليس النبى قد مات ! ويدعو أباه يريد أن يواسيه ،

فلا يجيبه الشيخ ، وهو يقوم ويقعد ، ويلق نفسه فى السرير مرة ، ومن دون السرير مرة أخرى ، وصببنا منزو فى ناحية من هذه الحجرة ، واجم كئيب دهش ، يمزق الحزن قلبه تمزيقا ا

و به ألقى الفتى نفسه على السرير وأخذ بن أنيناً يخفت من حين إلى حين ، وكان صوت هذا الآنين يبعد شيئاً فشيئا ، وأن الصبى لينسى كل شى ، قبل أن ينسى هذه الآنة الآخيرة التى أرسلها الفتى نحيلة صئيلة طويلة ثم سكت. في هذه اللحظة نهضت أم الفتى ، وقد انتهى صبرها . ووهى جلدها ، فلم تكد تقف حتى هوت أو كادت ، وأسندها الرجلات ، فمالكت نفسها وخرجت من الحجرة مطرفة ساعية في هدو ، حتى إذا جاوزتها انبعثت من صدرها شكاة لا يذكرها الصبى إلا انخلع لها انخلاعا . واضطرب الفتى فليلا ، ومرت في جسمه رعده تبعها سكوت الموت ، وأقبل الرجلان إليه فهيآه وعصباه . وألقيا على وجهه لثاماً وخرجا إلى الشبخ . ثم ذكر أن الصبى منزو في ناحية وألقيا على وجهه لثاماً وخرجا إلى الشبخ . ثم ذكر أن الصبى منزو في ناحية من نواحي الحجرة ، فعاد أحدهما فجذبه جذبا وهو ذاهل حتى انتهى به إلى مكان بين الناس ، فوضعه فيه كما يوضع الشي . .

دوما هى إلا ساعة أو بعض ساعة ، حتى سيء الفتى للدفن ، وخرج الرجال به على أعناقهم . .

. . . . . . 9

من ذلك اليوم استقر الحزن العميق في هـذه الدار ، وأصبح إظهار الابتهاج أو السرور بأى حادث من الحوادث شيئاً ينبغي أن يتجنبه الشبان والأطفال جميعاً . .

. . . . . . .

ومن ذلك اليوم تغيرت نفسية صبينا تغيرا تاما . . عرف الله حقا .
 وحرص على أن يتقرب إليه بكل ألوان التقرب : بالصدقة حيناً ، وبالصلاة
 ( ٢٩ ــ النرجة الدانية )

• من ذلك اليوم عرف الصبي أرق الليل ....

. . . . ومن ذلك اليوم عرف الصبى الأحلام المروعة ، فقد كانت علة أخيه تتمثل له فى كل ليلة واستمرت الحال كذلك أعواما . . . ، (١) .

ولا حاجة بنا إلى مزيد من التعليق على هذا النص ، ففيه ثناياه ، أصدق شاهد على احتفاله بعناصر الفن الروائى المثيرة لأعظم قدر من المشاركة والتجاوب والتأثير ، وفيه ما يغنى عن الإفاضة فى إبراز مدى إنفعال الكانب بالحدث أو الموقف الذى يصوره ، ومدى احتفاله بإيجاد الرابطة الداخلية بين جزئيات الصورة ، وجوانب المشهد ، حتى بمنحنا من صورة متكاملة ، من جمع هذه الصور والمشاهد ، ووضعها مضمومة إلى بعضها البعض ، ومتجاورة فى شكل متتابع رتيب ، يمنحنا فى النهاية رابطة عامة خارجية تربط بين وقائع حياته ، وتضم خيوطها لتظهرها فى نسق رتيب .

وبايجاده كلا الرابطتين الخارجية والداخلية على هذا النحو ، يكون قد حقق لعمله شروطا أساسية من شروط ، الترجمة الذانية الروائية ، التى تعتمد على الترابط المحكم ، والاتساق التمماسك ، القائمين على الترتيب التاريخي فى سرد الاحداث ، وعلى السرد الادبى المحتفل بعناصر الرواية الفنية فى شكلها الجديد من مثل التصوير والتحليل والتخيل الطفيف فى تصوير الحدث ، وفي

<sup>(1)</sup> الأيام ج ١، ص ١٣٠ / ١٣٧ ·

الحوار ، وقد استعان بهذه العناصر ، ومزج بينها جميعاً ، على تفاوت منه فى الاستعانه ببعضها أكثر من استعانته بالبعض الآخر .

إذ كان يميل إلى استخدام التصوير الأدبى الذي يقرب من السرد الفصص المالوف أكثر من مياه إلى استخدام التخيل والتصور ، ولا يداوم على تلوين السرد بهما ، كما كان لا يكثر من استعال والحوار ، وإن هو فعل ، فإنما يأتى به ويخضعه لأسلوبه السردي هذا ، دون أن يضنى عليه قدرا من التخيل الأدبى الذي يشيع في ثناياه الحركة والحيوية والحرارة ، على مانجد مثلا في حوار أبيه مع وسبدنا ، فهو حوار واقعي ، يكاد يطابق الواقع ، إذ هو لم يخلع عليه من التخيل والعاطفة ، قدرا يجلب التأثير الفني فأضعف بذلك الرابطة الداخلية للحدث ؛ أو الموقف وقلل من قيمة عناصر التصوير الروائي التي تشكل أساسيا في النرجمة الذاتية الروائية ، رغم عناصر التصوير الروائي التي تشكل أساسيا في الخرجية التي أتت من احتفاله أنه كان أشد احتفالا بالرابطة العامة الخارجية التي أتت من احتفاله بالرابطة العامة الخارجية التي أتحداث طفولته وصباه في المتسلسل التاريخي ، والتدرج الزمني في رواية أحداث طفولته وصباه في الجزء الا ول من الا مام .

وسار على النهج فى الجزء الثانى ، فحرص على إيجاد كانا الرابطتين الخارجية والداخلية ، من خلال تصويره الأحداث النالية طانين المرحلتين على تتابع السنين ، ويبدو حرصه على التنابع الزمنى . حين ينهى ذكريات صباه فى الجزء الأول من الأيام هذه النهاية الناقصة التى توحى أنه سيعاود استكال ذكرياته ، وذلك حين يحدثنا عن رحلته إلى القاهرة ، وشعوره بإزدراء العلم لأول درس تلقاه فى الأزهر ، ويقف بنا عندهذه النهاية التى يمد بها إلى الحديث عن ذكرياته عن مرحلة حياته القادمة فى الأزهر التى سيصورها فى جزء لاحق للجزء الأول .

ثم يراعي التسلسل التاريخي في سرد ذكرياته عن الربع والازهر ، في

سائر الفصول العشرين، التي قسم إليها الجزء الثانى، فيبدأ في الفصل الاول (١) في تصوير غرفته في الربع، وفي الثاني (٢) يصور طريقة بين الربع والازهر، وفي الثالث (٢) يصور الازهر، وفي الرابع (١)، يعود إلى غرفته في الربع، ومعاناته الوحدة والوحشة فيها، وفي الخامس (٥) يكمل تصوير حياته القاسية في تلك الغرفة، وينتقل من ذلك كله انتقالا طبيعيا إلى تصوير بيئة الربع ومن كان يسكن فيها وبخاصة أولئك الطلاب الذين يصورهم تصويرا ساخرا مضحكا، وينتهى من تصويرهم بالسخرية من قصورهم العقلي ومن إخفاقهم، ويستغرق تصويره شخصيات بيئة الربع ستة فصول، إذ يأخذ في تصويرهم من الفصل السادس حتى الفصل الحادى عشر (٢).

ومن هذا الفصل ينتقل انتقالا متدرجا إلى تصوير شخصيات الشيوخ ، ومدى ما عاناه من عنتهم وقسوتهم وجهلهم ، ويستغرق تصوير هذه الشخصيات فصولا سبعة من الفصل الثانى عثير حتى الفصل الثامن عشر (٧) ، وهو يصور فيها سنواته التى قضاها فى الازهر ، تصوير المتسلسلا، وقد قصر الفصول الاربعة اولى من هذه الفصول و من الفصل الثانى عشر حتى الفصل الخامس عشر على فنصوير حياته عن سنته الأولى فى الازهر ويقصر الفصل الخامس عشر ، على خروجه من عزلته بغرفته بالربع ، والإكثار من تردده حلقات الشيوخ بسبب

<sup>(</sup>۱) الأيام - ۲ ص ۳ /۷

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، صفحة ٨ / ١٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ١٥ /٢٢

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ، ص ٢٣ / ٣١

<sup>(</sup>٥) الرجع نفسه ص ٣٣ / ١٠

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص ٤١ / ٩٧ ·

<sup>(</sup>v) الأيام - ٢ ص ٩٨ / ١٥٣ ·

مجى، أبن خالته من القرية لطلب العلم بالقاهرة (١) ويصور فى الفصل السادس عشر عن رحلته بعد سنته الأولى في الأزهر إلى القرية (٢) وفى قية الفصول التالية لهذه الفصول، يصور لنا كفاحه مع هؤلاء الشيوخ، من خلال تصويره الساخر لشصياتهم، وشخصية الفتى تظهر هنا أكثر من ظهورها عند تصويره شخصيات الربع.

ومحافظ على هذا التعاقب الزمني في تصوير الأحداث في الفصل والتباسع، (٣) الذي يصور فيه يأسه من الأزهر حتى لم يبق له أمل إلا في درس الأدب الذي كان يلقيه و المرصفي ، ، وفي و الفصل العشرين، (١) ينهى مرحلة تعلمه بالأزهر ودخوله الجامعة الأهلية عند افتتاحها .

وهو ينهج فى كل ذلك ، النهج نفسه الذى انتجاه فى الجزء الأول ، من حيث المزاوجة بين التصوير والتحليل ، وان كان يميل فى هذا الجزء إلى استخدام التصوير أكثر من ميله إلى التحليل ، \_على ماذكر نا \_ وعلى ما يتضح فى تصويره وحدته القابسية فى غرفته بالربع قبل مجىء وابن خالته ، إلى القاهرة ، إذ كان أخوه يتركه فى الغرفة وحيدا ، يعانى وحدة طويلة ، وهو يصور هذه الوحدة القاسية قصويرا يبعث على المشاركه مع أحاسيسه ابخاصة حين شقت عليه هذه الوحدة إلى درجة استسلامه إلى البكاء . ويتضح ميله إلى استخدام التصوير أيضا فى تصويره شخصيات الربع وشخصيات الشيوخ تصويرا أدبيا ساخطا أيضا فى تصويره شخصيات الربع وشخصيات الشيوخ تصويرا أدبيا ساخطا ما التمارا ، وربما كان هذا التصوير وذاك ، أحفل بعناصر الترجمة الذاتية الروائية عا تبيناه فى الجرء الأول ، وإن كان يقل استخدامه للحوار على نحو ماقل

<sup>(</sup>۱) الايام ج ٢ ص ١١٠ / ١١٩

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۱۲۰ / ۱۲۸

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ١٥٤/١٧٣

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ١٧٤/١٧٤

استخدامه له فى الجزء الأوو، ولا يستخدمه هذا إلا فى حالات مدية هى الحالات التى كان ينقل فيا النقاش الحاد الذى كان يدور بينه و بين شيوخة، وهو حوار يخلو أيضا من التخيل الآدبى الذى يوجد الترابط الداخلى، ويشيع حرارة الإحساس، وقوة التأثير. ورغم ذلك، فإنه هذا يستخدم ألوانا من الحوار أكثر مما تقع عليه أعيننا فى الجزء الأول.

وانصراف المكاتب إلى تصوير شخصيات الربع أخفى شخصية الصى، ثم شخصية الفتى، وفلما كان يظهر لنا بشخصه إلا من خلال إشارته إلى مواقف قليلة حدثت له مع بتض تلك الشخصيات، مثل إشارته إلى أحد هؤلاء الطلاب الذى أراد أن يعينه على فهم بعض دروس الأزهر، ولم يرتضى الصبى طريقة شرحه و فهمه. لكنه يبرز لنا شخصيه وذاته على نحو أكثر، حين بعيد إلى تصوير شخصيات شيوخه، وبخاصة حين ينقل صورا من مواقفه الثائرة معهم.

وربماكان الـكاتب هنا أكثر احتفالا بعناصر الترجمة الداتية الروائية وأشد انصرافا إليها ، منه في الجزء الاول .

لكينه في مذكر انه يحرص على استخدام هذه العناصر على نحو أكثر بميا المسه في الأيام، بجزئيها، إذ يحتفل بالتصوير الأدبى المؤثر، ويبث فيها ألوانا من التصوير الفنى المطابق للحقيقة، ومن التخيل في الحوار الذي يعمد إلى الإكثار من استخدامه. وإشاعة الحرارة والحيويه في كلماته، حتى ليحيل إلينا أنه حوار مسرحي شديد التأثير كما يتبع التسلسل الزمني في تصوير أحداث حياته منذ عام ١٩٠٩ حتى ١٩٢٢ التي قضى شطرا منها يجمع بين التعليم في الازهر والجامعة.

ويظل يسوق حياته فى المراحل التى تلت تلك الفترة على تعاقب الأيام ، وتسلسل التاريخ ، فيقضى فى « فصول ، « مذكر اته العشرين ، كفاحه فى سبيل العلم ، إلى أن أحرز شهادة الدكتوراه عن « أبى العلام ، من الجامعة المصرية ،

ثم سفره إلى فرنسا بعد إصراره الذي لايكل على السفر في إحدى بعثات الجامعة، ثم يكمل في صدق وصراحة وتجرد، تفتقر إليها والآيام، تصوير كفاحه في سبيل تكوينه الثقافي والذي تمثل في تعلمه واليونانية واللاتينية وتعمقه في دراسة الفرنسية وإعداده رسالة الدكتوراه عن وفلسفة ابن خلدون الاجتماعية ،، وحصوله عليها عام ١٩١٩، ثم حصوله على دبلوم الدراسات العليا في الناريخ ،

وهو هذا أفرب إلى الصدق ، لأنه ينصرف فى أكثر الأحيان إلى تصوير شخصيتة هو ، ولا يشغل ـ مثل انشغاله فى الأيام ـ بتصوير الشخصيات ، وعما يقر به من الصدق ، فلة السخط الذى كان يلذع نفسه بالائم والمرارة فى تصوير شخصيات بيئة الريف والا رهر التى لم تمنحه ثقافة ناضجة مثل تلك التقافة التى أناحتها له تلك البيئة الغريبة التى يتناولها بريق ، ذون أن يقسو علما قسو ته على ببئته الا ولى .

كا يبدو صدقه من تصويره المواقف التى حدثت بينه وبين الفتاة الفرنسية النى كانت تقرأ له بعض دروس الجامعة ، فعلقها قلبه ، وأحس بجب عميق لها، وقد أفراد طا صفحات غير فليله من ، مذكراته ، فيها جانب عظيم من الصدق والصراحة ، لأنه يعترف بأمها رفضته زوجا ، ولحقها فى مصيف أسرتها بإحدى مدن فرنسا الساحلية ، ولم ترض بالزواج منه إلا بعد إقناع قريب لها بأنه من الخير لها أن تتزوج منه ، لائن مستقبل شاب مثقف مثله فى بلده ، سيكون مستقيلا يكفل لها حياة راغدة ناعمة ، فتقتنع عندذلك وتتزوج منه فى أغسطس مستقيلا يكفل لها حياة راغدة ناعمة ، فتقتنع عندذلك وتتزوج منه فى أغسطس سنة ١٩١٧ . ويبدو صدقه أيضا حين يصرح بأن عاطفة الحب كانت تتحرك فى نفسه تحركا عنيفا ، ولم تكن هذه العاطفة ذات بال لدى الفتاة ، إذ لم تكن تنادله مثل هذه العاطفة .

وهو بهذا ، كان فى مذكراته ، أكثر حرصا على تبنى عناصر الترجمة الذاتية الروائيه أكثر ما تبين لنا فى . الائيام ، وهى لذلك أكثر قربا إلى هذاالقالب الفنى من . الائيام . .

ومن كل ما تقدم من كلامنا عن د الأيام ، د ومذكرات طه حسين ، ، يصبح فى وسعنا أن نجمل نتائج دراستنا هذه الأعمال ، فى إنها هى وروايته الواقعية د أديب ، تشكل ترجمة ذاتية لطه حسين ، منذ مولده عام ١٨٨٩ م حتى عام ١٨٢٢م ، وهو العام الذى انتهت إليه أحداث د مذكراته ، .

ورغم ذلك ، فإنها \_ على ما اتضح لنا كل دراستنا الماضية \_ ليست رجة ذاتية روائية خالصة على النحو الذى تبيناه فى الترجمة الذاتية الروائية للكل من ، إدمو ند جوس ، ووجورج مور ، لأنه حين صاغ هذه الجوانب من سيرة حياته صياغة روائية ، قد أخل بعناصر من أسس البناء الفى للترجمة الذاتية الروائية ، حين عمد فى تلك الصياغة إلى إنكار اسمه وأسماء شخصياته وأما كنه الحقيقية ، وإلى روايته الاحداث بطريقة غير مباشرة ، بإيئاره مباشرة لو أنه عمد إلى اختياره ، ما باعد خطوات بينه وبين ذاته وشخصه ، مباشرة لو أنه عمد إلى اختياره ، ما باعد خطوات بينه وبين ذاته وشخصه ، كا باعد بينه وبين المثل الحقيق لشخصية تصويره الشخصيات ، بالقدر الذى باعدت بينه وبين المثل الحقيق لشخصية الصي وشخصيات ، بالقدر الذى باعدت بينه وبين المثل الحقيق لشخصية التي مت بعد اكتال ثقافته الأدبية ، و نضجه الثقافى بعد استبعابه الثقافتين العربية والغربية ، وقد فسر كثيراً من مظاهر العلم والثقافة فى تلك البيئة بوحى من تلك النظرة المتعالية المتعمقة التي لم تكن متاحة له حين كان فى مرحلة الطفولة ، أو مرحلة الصبا ، أو مرحلة مطلع الشباب .

ومن هنا كال يترك شخصية الصيأو الفتى ، ليفرغ إلى التصوير والتحليل والنقد ، لما تزخر به بيئته منصور الجهل والحرمان التي آذت نفسه وأفعمتها بالمرارة ، وكادت أن تعوق مسيرته إلى حيث أتيح له أن يحقق طموحه العلمي باستيعاب الثقافة الغربية الناضجة ، ولولا تمرده وصلابته وتفوقه ، لما انتصر على عوائق تلك البيئة الأولى .

ومن هذا أيضا ، نبعت نزعته إلى الإنكار لأسماء الاشخاص الذين ما يزال بعضهم على قيد الحياة ، فى ، البيئة ، نفسها التى كانوا يعيشون فيها ، وانسحب هذا الإنكار على أسماء الأماكن فأغفلها ، وعلى التواريخ فاطرحها ، ليوجد ضربا من النهمية والتمويه ، كيا تتاح له الحرية فى الإفضاء بما فى نفسه من ثورة و نقمة و سخط و اشمئز از وزراية و سخرية ، انحازت بالأيام لتبعدها خطوات عن الترجمة الذاتية المتحرية للصدق . ورغم أن هذه الثورة تنقل لنا صراعه مع بيئته ، لكنه لم يكن ضراعا دراميا يعكس لنا عديدا من مواقفه الإيجابية التى ناجز بها بيئته مناجزة دائمة ، وواجها فيها مراجهة سافرة حادة ، ولذا لم يكن صراعا يقدم كنا حياة درامية على نحو ما نجد فى ، الوالد عادموند جوس ، أو ، سبعون ، لميخائيل نعيمة .

ومن هذه النظرة الساخطة نفسها ، نبعت نبرة الزهو والشموخ والتعالى ، التى أبعدتها هى أيضا عن الصراحة ، والنظرة المتجردة إلى الذات ، وبهذه وتلك قد قلل فى ترجمته الذاتية من القيمة التاريخية لشخصيانه وأماكنه ، وأضعف من الأحداث الحقيقية فى سيرة حيانه الشخصية ، كما أضعف عنصراً هاما من عناصر الترجمة الذاتية ، هو عنصر الصدق والصراحة والتجرد .

كذلك باعد بينها وبين الحقيقة ، حين أخنى غايته ولم يكشف عن أنه إنا يكتب ترجمة ذاتيه له ، مصوغة في هذا القالب الروائي ، ويظل الحال على هذا النحو حتى يسفر لنا عن شخصه مرتين ، من خلال حديثه إلى ابنه في نهاية الجزء الأول من الايام ، ومن خلال حديثه إلى ابنه في نهاية الجزء الثاني ، فهو لم يتمسك بالتخفى المطلق الكامل ، ولم يقف عند الاحتجاب القام ، بل يخرج على التوارى ، ويكشف في هاتين الإطلالتين عن أنه إنما يصور أحداث حياته الشخصية ، وبابراز شخصيته في هذين الموضعين الوحيدين ، دلنا على أنه يكتب ترجمة ذاتية روائية .

لكنه لم يسلك النهج الفنى الدقيق المحدد لهذا القالب الفى ، لانه لم يصدر والايام ، ، بمقدمة ، يكشف فيها أنه إنما يصور من خلال والايام ، ، التاريخ الحقيق لحياته فى هذا القالب الروائى ، على النحو الذى تبيناه لدى أعلام هذا الفن ، فيحقق بذلك شرطا رئيسيا من شروط الترجمة الذاتية الفنية بمعناها الفنى المحدد على ما أوضحناه . بل أنه ساق الاحداث فى صورة روائية ، لكنها صورة روائية تختلف عن الله اللي أنتهجها لكتاب الرواية التحليلية .

فهو لم يسلك سبيل هؤلاء الكتاب من أمثال وجيمس جويس، في وصورة وجه للفغان في شبابه، وفي بعض قصصه الاخرى ووبروست، في روايته والبحث عن زمن ضائع، ومن نحا نحوهما من الكتاب الغربيين أوكتابنا العرب المحدثين من أمثال وتوفيق الحكيم، في وعودة الروح، وإبراهيم العرب المحدثين من أمثال وتوفيق الحكيم، في وودة الروح، وإبراهيم الثاني، عبد القادر المازني في ثنائيته الروائية، إبراهيم الكاتب، وإبراهيم الثاني، وقد اعتمد هؤلاء وأولئك على حيواتهم الحاصة في رواياتهم، وأضفى كل منهم على روايته ألوانا من الفن اروائي، مزجها بالحقيقة المنتزعة من حياته، فقدم بذلك رواية واقعية يزاوج فيها بين الحقيقة وبين الخيال الذي يقتضيه العمل الروائي، على نحو ما فعل هو نفسه في روايته، أديب،

بيد أن نهج وطه حسين عن و الايام و الاينتمى إلى هذا المنحى أو ذاك على ما تبينا و لانه كشف فى موصوبين عن أنه هو الهسه ساحب الاحداث والوقانع و فنفى بذلك أنه يكتب رواية واقعية وأوحى إلينا و أنه يكتب ترجمة ذانية روائية و واكنه أخل باسس غير تليلة من أسس هذا القالب الفنى بمعناه المحدد وعلى ما أوضحنا و بحاصة حين أخل باسس أخرى وفقلل من احتفاله بالتصوير القائم على التصور والتخيل الطفيفة فى رسم الصور الادبية وعلى الحوار المسرحى والمؤثر وكا قلل من احتفاله بتصوير الصراع على نحو دراى وقائم على تقديم مواقفه الإيجابية فى صراعه مع بيئته وغم

أنه أدار الايام كاما على تصوير صراعه مع بيئته ، ولذا فان إخلاله بهذه الاسس جميعاً ، قد باعد بين الايام وبين الترجمة الذاتية الروائية الفنية بمعناها المحدد الدقيق .

ولذلك كله ، فإن , الايام ، فى قسميها ليست رواية فنية خالصة ، وليست هى ترجمة ذاتية روائية خالصة ، بل هى ينهج نهجا وسطا بين هذه وتلك على نحو ما أوضحنا فى ثنايا هذه الدراسة . لكن , مذكر اته ، أكثر قربا إلى الترجمة الذاتية الروائية ، وإن لم تنم كذلك إلى هذا القالب انتماء كاملا .

ولا ينفى هذا ، أن نهج ، طه حسين ، فى هذه الاعمال الادبية كان متسما بالاحتفال بعناصر غير قليلة من أسس الترجمة الذاتية فى مفهومها الفنى الحديث على ما تبينا .

## الحناتيث

تناولت الدراسة فى الأبواب السابقه ظاهرة النرجمة الذائية فى أدبنا العربى الحديث، وقد استهدفت الدراسة منذ البداية، أن نحدد مدلولا نقف منه على المفهوم الدقيق لهذا المصطلح المستحدث، يعيننا على دراسة ما لدينا من ترجمات ذاتية، دراسة نقدية تحليلية، ولكى نهتدى إلى هذا المفهوم، كان لزاما علينا أن نستعين بناذج من النراجم الذاتية التى كتبها أعلام هذا الفن فى الأدب الإنجليزى بخاصة، وأن نستعين كذلك، بالدراسات التى عرضت لبعضها بالنقد والتحليل والتفسير.

وأساس هذا المفهوم ، لم يكن له وجود فى الأدب الغربى قبل عام ١٦٠٠ م ثم ظهرت بعدذلك التاريخ ترجمة ذاتيه بعد الأخرى ، فى فترات طويلة ، إلى أن كان القرن التامن عشر حيث أخذ الـكتاب يتوخون ما يشبة السن الأدبية فى كتابتها ، دون أن يبلغوا الطريقة الجديدة التى يمكن أن يقال معها إنهم اصطنعوا جنسا أدبيا جديدا .

وهناك ترجمتان ذاتيان كان لهما أكبر الأثر فى تطور هذا الفن ، الأولى كتبها الفيلسوف ، ديفيد هيوم ، عام ١٧٧٧م ، والثانية كتبها المؤرخ الإنجليزى إدوارد جيبون ـ عام ١٧٩٦ ، والأولى كانت البداية للحياة الأدبيه التى تدفقت كتابتها بعد ذلك ، والثانية ، كان ظهورها إيذانا بوثبة جديدة فى تاريخ الترجة الذانية ، يتجلى فى التقاليد والاساليب التى توخاها الكتاب ، ليجعلوا من الترجمة الذاتية فنا قائما بذاته فى أصوله القنية .

وهذا ما حدث فى القرن التاسع عشر ، إذ كتب ترجمات ذاتية ، هؤلاء الذين لهم شهرة واسعة فى عالم الادب أو الفلسفة من أمثال «كولريدج» ،

و «بیرون، و مسکوت، و «مور و «دی کونسی» و «میومان، و «جوستیو ارت، میل ، و ه . ج ولز . و داروین ، و ترولوب ، و بنیامین هایدون .

وكل هؤلاء كتبوا فى ذلك القرن ترجمات ذانية ، تحمل أسماء مختلفة ، منها ما كان يسمى ما كان يسمى و يرميات Diaries ومنها ما كان يسمى مذكرات memoirs أو اعترافات أو رسائل أو ما أشبه .

ومنذ تلك الفترة حتى الآن كثرت ألوان النرجمة الذاتية ، في الادب الغربي بعامة ، والأدب الإنجليزى بنوع خاص ، وأخذت تنافس قنون الادب الاخرى ، وأصبح لها معالم بارزة ، واصطلاحات أقرب إلى الدقة ، وهذه المعالم والاصطلاحات كانت ظاهرة في القرن السابع عشر ، الذي هو في الحقيقة أوان وضع البذرة بالنسبة لهذا الجنس الجديد ، وقد تطورت تطورا تدريجيا منذ القرن الثامن عشر الذي يعد فترة التطور الحقيقي للترجمة الذاتية ، إلى أن تم تشكيل بقية المعالم والاصطلاحات الرئيسية منذ نهاية القرن منذ أن كتب ، جيبون ، ترجمته لنفسه ، حتى وقتنا الحالى ، إذ أصبحت الصورة لديا مستقلا له ملامحه المميزة , ومدلوله الخاص ، ومفهومه الفني الذي يقتصر عليه وحده .

ومنذ القرن الثامن عشر ، عرف الإنسان ألوانا من الأيديولوجيات ، وخاص ضروبا من الثورات الفكرية والاجتماعية والسياسية ، تركت أصداءها القوية في وجدانه م وأعانته على تعرف ذاته في أبعادها الحبيئة ، وأعماقها الدفينة المستخفية تحت الشعور ، كذلك أعانت العلوم والاكتشافات إنسان العصر الحديث ، على تعرف كثير من أسرار الطبيعة ، وعلى كشف ألوان من العموض الذي كان يكننف الشخصية الإنسانية ، وكان لنظرية داروين في العموض الذي كان يكننف الشخصية الإنسانية ، وكان لنظرية داروين في أصل الأنواع ، أثر كبير فيما استحدث من آراء حول الإنسان في العصر الحديث ، ثم لم تلبث المباحث المتعلقة بالإنسان أن تبلورت في المذاهب النفسية الحديث ، ثم لم تلبث المباحث المتعلقة بالإنسان أن تبلورت في المذاهب النفسية

والاجتماعية والفلسفيه ، واتهت إلى ما يعرف بعلم الإنسان Anthropology كذلك كان لنظريات نيتشه وفرويد وهيدجر وغيرهم أثرهما في فهم إنسان العصر الحديث طبيعته الإنسانية ، وفي الاستيطان الذاتي والنظر إلى داخل نفسه نظرة أقرب إلى حقيقة واقعة بوصفه كائنا ينطوى في داخله على الخير والشر ، وعلى القوة والضعف ، ويجمع في تكوينه ، بين السمو والضعة وبين الفضيله والرذيلة .

وكانت كل تلك الجهود والعلوم والكشوف ، مؤثرات قوية ، أعانت كانب النرجمة الذاتية في العصر الحديث ، على تصوير نفسه بمنأى عن الميل إلى التحيز أو الغرور ، تصويرا صادعا يعكس من خلاله حياته منذ طفولته ، متدرجا مها تدرجا زمنيا ، مظهرا تأثير عوامل الوراثة والبيثة في تكوينه الشخصي . مبينا أثر الاحداث في دخيلة نفسه ، على نحو ما أفاده من التحليل النفسي ، والاستبطان الذاتي ، ومن ثم أصلم للترجمة الذانية ، معالم وسمات بوصفها جنسا أدبيا له مفهوم فني خاص بين الاجناس الادبية ،

بيد أن مفهوم الترجمة الذاتية ، رغم ذلك كله ، ما زال الاختلاف على على معالمه الفنية قائماً بين الدارسين الغربيين ، إذ لم يقدموا مفهوما واضبح الملامح يجدد البنيه الفنية للترجمة الداتية ، تحديدا دقيقا ، على نحو ما نجد في تحديد النقاد للفن الروائي أو الفن المسرحي .

وإزاء هذا الاختلاف بين الدارسين ، أمكن أن ينتهى هذا البحث بشأن المفهوم الفنى الترجمة الذاتية إلى استخلاصه من الملامح والسمات والخصائص العامة التي تشترك فيها التراجم الذاتية ، إلى جانب الوقوف عند آراء الدارسين والنقاد الغربيين لها . وقد أفضت بنا النظرة في هذه وتلك إلى أن الترجمة الذاتية الفنية ، ليست هي التي يكتبها صاحبها على شكل ، مذكرات ، يعنى فيها بتصوير الاحداث التاريخية ، أكثر من عنايته بتصوير واقعه الذاتي ، هي التي تكتب على شكل ،ذكريات، يعنى فيها كانبها بتصوير المجتمع ، وتصوير هي التي تكتب على شكل ،ذكريات، يعنى فيها كانبها بتصوير المجتمع ، وتصوير

الوقائع أكثر من عنايته بنصوير ذاته ، وليست هي المكتوبة على شكل ويوميات ، تبدو فيها الأحداث . في صورة مفككة غير رتيبة ، وليست هي اعترافات ، يخرج فيها صاحبها عن نهج الاعتراف الصحيح ، كا أنها ليست الرواية الفنية التي تعتمد على الحياة الخاصة لكاتبها ، وهي جميعا ليست تراجم ذاتية بالمعنى الفني الدقيق ، رغم احتوائها على ملامح منها ، فهي تلتق مع الترجمة الذاتية ، في خطوطها العريضة ومفهومها الفضفاضي العام ، وليست ترجمة ذاتية بالمعنى الدقيق . ورغم أنها ترجمات ذائية في خطوطها العريضة فإنه ليس في بالمعنى الدقيق . ورغم أنها ترجمات ذائية في خطوطها العريضة فإنه ليس في وسعنا أن ندخلها في طار الترجمة الذاتية ، بوصفها جنسا أدبيا له سمانه المهيزة ، ولا لادخلنا إليه ، ألوانا أدبية كنيرة لأنه يندر أن نعثر على عمل أدبي متخيل ، ولا يحتوى على عنصر من عناصر الكشف عن الذات .

ذلك أن الترجمة الذاتية كجنس أدبى ، له أسسه الفينية الواضحة المحددة التى منحنا مفهوماً له خصائصه ، وقد أفضى هذا البحث إلى أن أخص ملامح هذا المفهوم أن يكون لها بناء مرسوم واضح يتيح لكاتبها أن يعيد ترتيب الوقائع والمواقف والشخصيات التي مرت به ، ثم يصوغها صياغه أدبية تعتمد على الترابط والإحكام والتسلسن الزمني ، بعد أن ينحى جانبا كثيرا من التفصيلات والدفائق التي استقاها من إعادة تمثله إياها ، ومن رجوعه إلى ما قد يكون لديه من يوميات ورسائل تعينه على توثيق تمثله الحقيقة الماضية .

وبمعاونة من العمليات العقلية والشعورية ، يصبح فى وسع المترجم لذاته ، أن يقتنص كل ما هو هام فى إطلاعنا على غايته من وراء كتابة سيرة حياته بنفسه . وفى إطلاعنا على كل ما هو معين على أن نستشف منه التاريخ الحقيقى لحياته السلوكية والنفسية والمزاجية والخلقية والفكرية . وما نستدل منه على شخصيته ، ومكو ناتها الموروثة والمكتسبة فى تكامل ، وعلى مراحل نموها ، فى أطوار تغيرها فى وحدة تتو افر ، لا فى التنسيق والترتيب والتركيب فحسب ، بل تتوافر كذلك فى الروح العامة للترجمة الذاتية ، وفى المزاج السائد فيها وفى

للنقلة والتدرج من موقف إلى موقف. ويراعى فى كل ذلك. أن يلتزم الحقبقة التاريخية المطابقة لسيرة حياته الماضية ، وأن يعزز هذه الحقيقة ، ويوثقها بالوضوح المكاشف عن أسماء الشخصيات والأماكن، وبأمثله موجزة منتزعة من التواريح والرسائل واليوميات

ويحسن بالمترجم لنفسه ، أن يفصح عن غايته ، لأنها هي التي تحدد معالم طريقه . وتهدبه إلى ما يخلق به ان يمحو أويثبت من مادة حياته. والإفصاح عن الغاية أمر خليق بالمترجم لذاته ، إذا ما أراد أن يصور سيرته في إطار روائي ، إذ أنه في هذه الحالة يعرض لنا أحداث حياته ، ولا يعتمد في عرضه إياها ، على الخيال الطليق ، كالروائي أو المسرحي ، ولا يعتمد مثلهما أيضا على الأسطورة وهو لا يقف من قفهما من مادة موضوعة فيعتمد ـ مثلهما حلى الخلق والابتكار والنصوير ، بل يعتمد اعتمادا كليا على المعاناة في تذكر الحقيقة ومحاولة نقلها نقلا أمينا . وعلى نحو ما حدثت في ماضي حياته الواقعية .

لكن كانب الترجمة الذاتية ، يلتقى معهما من حيث أنه يعانى مثلها تجربة الخلق ، بما يضفيه على الأحداث من تحليل وتعليل وتفسير من وحى حياته الحاضرة التى ينظر من خلالها إلى ماضيه ، لكن معاناته أشد منهما ، لأنه يلتزم الحقيقة فيما ينقله عن سالف أيامه معتمدا على التذكر . والتذكر ليس أمرا سهلا هينا ، وليس هو عملية آلية ميسرة ، قوامها التداعى الحر للا فكار والصور ، بل أن التذكر عملية شديدة التركيب والتعقيد لأنها عملية تعنى تحويل جمع العناصر من حياتنا الماضية ، إلى داخل نفوسنا ، تحويلا متغلغلا مئواصلا .

ولذا ، فإن الإنسان ، إذا هدف إلى أن ينقل لنا تجارب حياته الماضية ، فلا سبيل أمامه ، إلا أن يضع قيودا لهذه التجارب ، ويرسم لها إطارا فيعيد بناءها عن طريق ، عمليات التذكر الرمزى ، ليمنح الحقائق المتفرقة ، شكلا شعر با رمزيا . وفي هدذه الحالة ، تغدو الاستعانة بالخيال ، أمرا ضروريا

لاستعادة الصحيحة ، على نحو ما فعل ، جوته ، حين سمى ترجمته الذاتية ، الشعر والحقيقة ، وما فعل ، برديانيف ، حين سمى ترجمته الذاتية ، الحلم والواقع ، . إذ أدرك كل منهما ، أن الترجمة الذاتية . شكل من أشكال ، الذاكرة الرمزية ، فأضفى بذلك معنى رمزيا على قصة حياته ، إلى جانب المعنى التاريخي ، وكان هذا إدراكا منهما عميقا ، لأن رواية الحقيقة الخالصة عن الإنسان ، أمر بعيد عن التحقق ، وربما يكون مستحيلا مهما حرص المترجم لذاته على التزام الصدق فيما عن ينقله حياته .

وما ذلك الالآن الصدق المحض فى الترجمة الذاتية . هر مجرد محاولة ، رغم أنها أصدق الفنون الآدبية ، تصويرا للانسان . فهو صدق تسبى ، لآن عوائق جمة تعوق سييل المترجم لذاته ، فتحول بينه وبين نقل الحقيقة الخالصة ، ومن هذه العوائق ، أن الحياة نسيج صنعت خيوطه من حقيقة وخيال ، وحياننا وأف كرانا تصنع بعض أجزائها من وحى الخيال ، ولذا ، فإن الحقيقة المجردة ، تختفي من الترجمه الذاتية ، شأنها في هذا . شأن الخيال البحث .

ومن عوامل تشويه الحقيقة ، عوامل إرادية كالتزييف والنمويه ، حين يعمد كاتب الترجمة الذانية إلى إخفاء ذاته أو إلى العجب بها ، ليرسم لنفسه إحدى الصورتين ، المتواضعة المفكرة للذات ، أو المزهوة المعجمة المغالية في تمجيد والأنا ، وفي رسم شكل أسطوري للذاتية تتواري تحت سطحه المزدان بالوان التواضع والصراحة ، مادة كثيفة من الغرور والتعاطف اللذين يغذيان والأنا ، ومن هنا كانت و الاعترافات ، المكشوفة خارجة عن الهج الصحيح للحقيقة الخالصة لأن الصراحة الفاضحة التي انتهجهاكل من وروسو ، و و تولستوى ، الخالصة لأن الصراحة الفاضحة التي انتهجهاكل من وروسو ، و و تولستوى ، و و جيد ، هي ضرب من التمويه و والادعاء والزهو والمبالغة .

ومن الحوائل أيضا ، التي تعوق نقل الحقيقة الخالصة ، عوامل أخرى طبيعية لا إراديه ، « كالحياء الطبيعي » و « النسيان الطبيعي » الذي تفرضه

علينا الذاكرة بحكم تعقيدها ، وأكثر ماينساه الإنسان مايقع فى أيام طفولته وقد انتهى البحث من ذلك كله ، إلى أن الصدق التام الخالص ، لايتأتى فى الترجمة الذاتية ، إذ لابد أن تسقط من الكاتب أشياء أثناء كتابته ترجمته والإنسان على حقيقته ، ليس هو إذن مايكتبه عن نفسه ، فهناك تفاوت عظيم بين مايستقر فى أعمق أعماقه من خلجات و نبضات ، وبين القدرة على التعبير عنها ، ولذا فإن الترجمة الذاتية ، رغم تحريها الشديد للحقيقة المعبرة عن الواقع الذاتي هي على مايتضح لنا عملية إبداعية خلاقة . ومن ثم يقوم نوع من البعد بينها وبين كاتبها ، وتنشأ بينها وبينه مسافة تنأى بها عن حقيقة ماضيه ، وجذا يصبح « للترجمة الذاتية ، معنى الخلق الإنسانى الذي يتعدى كاتبها ، ويتجاوز حدود إنسان بعينه .

وهذا التصور هو ما تقرره نظرية الأدب الحديث ، هو أيضا ، مايقتضيه « المنهج التجريبي في شأن الظاهرة الأدبيه ، من حيث أن المؤلف ليس جزءًا من العمل الأدبي ، ولا العمل الأدبي جزءًا منه ، بل العلاقة بينهما تقوم على التعالى المتبادل .

وإلى ما تقدم من خصائه المفهوم الفنى الحديث للترجمة الذاتية ، يضاف أيضا ، أن من أن من أبرز هذه الحصائص ، هو و تصوير الصراع ، تصويرا يطلعنا الكاتب من خلاله ، على دخائل نفسه ، وكو امن شعوره ، مظهراً أثر أحداث الحارج في حياته النفسية والفكرية والشعورية ، كاشفابذلك ، ماينعكس على مرآة ذاته من وقائع الماضي وتجاربه . مراعيا في كل ماينقلة مايوقفنا على مدى ما طرأ على شخصيته من نمو وتحول على مراحل العمر والمتعاقبة ، ملتزما تتابع الأيام ، وتدرج التاريخ ، فإذا أمحل بالترتيب الزمني ، ولجأ إلى سرد ذكريانه الماضية في صورة ذكريات التقطعة غير مترابطة ، خرج بذلك عن المفهوم الفني للترجمة الذاتية ، لأنه حينئذ لا يوقفنا على ما أصاب الشخصيه من تطور وتغير في مراحلها المتتابعة .

وعلى هذا يصبح فى وسعنا أن نقول ، إن الترجمة الذاتية الفنية ، هى التى تأتى فى صورة عمل أدبى قائم على أساس من التدرج الزمنى ، والترابط الفنى ، وعلى أساس من الوحدة والاتساق فى البناء والروح ، ومن أسلوب أدبى ينقل لناكاتب الترجمة الذاتية من خلاله محتوى وافيا كاملا عن تاريخه الشخصى ، على نحو موجز إيجازا مكيتنزا . وهذا الاسلوب يعتمد على جهال العرض ، وحسن التقسيم ، وعذوبة العبارة ، وعلى بث الحياة والحركة والحرارة فى تصوير الوقائع والشخصيات ، وفيما ينمتله من حوار ، مستعينا فى كل ذلك ، بعناصر ضئيلة من الخيال اللازم لربط أجزاء عمله الأدبى ، وجميع أطرافه فى وحدة عضوية قادرة على التحور ، حتى يمنحنا ترجمه ذاتيه متاسكة محكمه ، وعلى ألا يسترسل سع التخيل والتصور ، حتى يمنحنا ترجمه ذاتيه متاسكة محكمه ، وعلى ألا يسترسل سع التخيل والتصور ، حتى لاينحاز بمنأى عن الترجمه الذاتيه المطابقه يسترسل سع التخيل والتصور ، حتى لا ينحاز بمنأى عن الترجمه الذاتيه المطابقه المحقيقه التاريخيه عن سيرة حياته ، حاصه إذا ماكان يكتب برجمته فى قالب , وائى .

وعليه أن يلتقط اللفظه الضرورية إذاكان الواقع قاصرًا عن تجلية الصور والوقائع والمواقف، عاجزًا عن نقها إلينا فيحيويه وتدفق

ولابد لكاتب الترجمة الذاتبه أن يحقق لها خطه مؤثرة ، تثير في نفس المتلقى ، والتعاطف مع صاحبها وتحرك تيار وعيه الباطن ، خبيئات وجدانه ليحدث فنيا جيشانا عاطفها ، ليحقق هدا التعاطف معه لانه حين يبسط دخائل نفسه أمام المتلقى ، ويفضى إليه بمكنون شعوره وخبىء خواطره ، بعث المتلقى على المشاركة ويدعوه إلى التجارب ، حين يقيم بينه و بين المنتقى هذه الرابطة العاطفية التي لاتقوم إلا بين الصديقيين الحميمين . . إذ هو حين يصور ذلك كله ، يحمل قارىء ترجمته الذاتية إلى الارتداد إلى ذاته ، ليقيس تجاربه ومشاعره بهذه التي تصور أمامه ، فهو بذلك يعرض عليما مثالا حيا من نفوسنا وهذا كله من ركائز التأثير الممتع التي تثير فينا إحساسا دراميا يرقى بنا إلى ذوة النقاء أو قمه التطهر .

ومن هنا ، فإن الترجمة الذاتية . تحقق الغاية المرجوة التي يحققهاالعمل الفي، إذ أنها مراح رحب لكاتبها ، يتخفف فيه من ثقل التجارب التي خاض غمارها، بالإفصاح عن دخائل ذاته والبوح بسرائرها ، ونقلها نقلا مباشرا من داخل الذات إلى خارجها .

وهو بهذا يعرض خبرانه وتجاربه على الآخرين ، بغية أن يشاركوه فيها، ويتجاوبوا معه فيما يفضى به إليهم ، في صدق وصراحة ، وأمانة وتجر دمصورا واقع حياته الملموس الذي شكله ماضيه ، بماكان يزخر به هذا الماضمن نقائص وعيوب ، وفضائل ومآثر ، وبماكان يحمله من زلات وحسنات ، مراعيا فيما ينقله عن ماضي حياته ، ألا يعثر في تلك الأخطاء والعيوب التي تعثر فيها طائفة من كتاب الترجمة الذاتية ، حين يصورون أنفسهم في صورة بمجدة لها، متعاطفة مع ميولها ودو أفعالها وأفعالها وآرائها .

ويخلق به أن يسلم من تلك الممآخذ التي تعاب على المترجم لذاته ، ويحاول أن يكون في نظر ته إلى نفسه ، وفي تفسيره للمواقف والشخصيات ، ذا نظرة موضوعية ، وفي معالجته لمواد ترجمته الذاتية ، بمعزل عن النظرة المزهوة بالذات التي ربما يبلغ بها العجب النفس مبلغ إعلاء قدر المكانب ، ومكانته ، على حساب الانتقاص من أقدار الآخرين ، والتهوين من مكانتهم كايحاول كذلك ، أن يكون بمنأى عن الميل إلى تصورير الوقائع والشخصيات تصويرا يشغله عن تصوير ذاته ، ويبعده عن دائرتها ، عما يعتمل فيها ، حتى تظل كل من ذاتيته وشخصينه بارزة في غير تخف ، وتظل ظاهرة ظهورا دائما مستمرا .

وإذا توافرت للترجمة الذانية ، هذه الملامح والأسسالفنية أوأنيح للكانب أن يهتدى إلى الاستعانة بآكثرها ، فإن ترجمته الذانية آنئذ ، تغدو متسمة بالأصالة والتماسك والصدق والقدرة على إشاعة عوامل المتعة والتأثير ، لأنها استوفت العناصر الفنية التي يبتغيها الكاتب من وراء عمله الأدبى .

وبذلك كله، يمنحناالكاتب ترجمة ذاتية أدبية، احتوت على الأسس الفنية التي تشكل المفهوم الحديث للترجمة الذاتية .

وقد تو افر ات أكثر هذه الاسس فى مجموعة من الترجمات الذاتية فى الادب الغربى ،كتلك التى كتبهاكل من « جيون وفر انكلين و نيومان وميل و ترولوب ومور وجوس كما تو افر كثير منها فى مجموعة من ترجما تنا الذاتية فى الادب العربى الجديث ، من مثل تلك التى كتبهاكل من « ميخائيل نعيمة « و « طه حسين « .

ومع ذلك كله ، فإن فئة قليلة من كتاب الترجمة الذاتية هم الذين خلفو ا أعمالا ، انيح لهم فيها ، أن يراعوا استخدام تلك العناصر الفنية .

ولعله ، قد وقفنا من كل ماتقدم على المفهوم الفنى الحديث للترجمة الذاتية الذي انتهى إليه بحثنا هذا من النظرة إلى بعض الترجمات الذاتية الغربية ، وإلى ماعقد حولها من دراسات نقدية تختلف فيما بينها اختلافا شدايدا .

وكان طبيعيا أن ننتقل إلى النظر إلى مالدينا فى الأدب العربى الحديث من أعمال تدخل فى إطار الترجمة الذانية. ولكى تكون النظرة أكثر شمو لأو أعظم فائدة ربطت الدراسة بين أدبنا الحديث، وبين أدب تراثنا العربى، ووقفنا من ذلك الربط، على تطور الترجمة الذاتية فى الأدب العربى، في عصوره المختلفة وحرجت بنا الدراسة فى تلك العصور، إلى أن الأدب العربى، عرف منذ القديم أشكال الترجمة الذاتية كاليوميات والمذكر ات والذكريات والاعترافات. لكن القدماء لم يعرفوا بطبيعة الحال، هذه الاسماء التي جرى الاصطلاح الحديث على استعمالها، ولم يكونوا يفرقون بين لفظة والسيرة و ولفظة والترجمة والتي مخدلت إلى اللغة العربية عن الأرامية فى عصور متأخرة، وكانوا يستعملون كلا منهما بمعنى حياة الشخص بصفة عامة و لكن الاصطلاح المعاصر، لا يفرق بينهما فى الاستعمال بل يستخدم إحداهما مرادفة للأخرى ، ومن شم جاء بينهما فى الاستعمال بل يستخدم إحداهما مرادفة للأخرى ، ومن شم جاء الاصطلاح المعاصر ، السيرة أو الترجمة العامة أو الترجمة الذاتية .

وكان أبرز ملامح الترجمة الذاتية فى التراث ، أنها خضعت للروح العام الذى كان يوجه الفكر العربي شأنها فى ذلك، شأن سائر فنون العرفة كالتاريخ والسير ولكنها رغم ذلك لم تستسلم لتلك الروح استسلاما تاما ، فقد تميزت بعض الترجمات الذاتية إذاك ، بخصائص وسمات مقصورة عليها وحدها ، من مثل الصدق والاعتراف بالنقائص الشخصية والمجاهرة بالحروج على الأفكار السائدة والتصريح بالشكوك حول اعتقادات الناس ، على نحو مانجد لدى كل من وابن الهيثم ، ولدى محمد ابن زكريا الرازى ،

ومن أبرز ملامحهاكذلك، أن مجموعة منها، كانت تهدف إلى المثالية الروحية، ورسم النمط التهذيبي للشخصية، حثا على القدوة والاحتذا، لأن، أصحابها كانوا من أعلام الصوفية من مثل والحلاج، وابن عربي والسهر وردى، والشعراني،

ومنهم من صور تجاربه المصورة لعالم المشاهدة والكشف الصوفى ، التي تلتقى مع تجربة الإلهام لدى الفنانين ، وقد صاغوا هذه التجارب فى صورة قصصية رمزية ، من أمثال والحلاج ، فى بعض ماكتبه فى والطواسين ، والسهروردى ، فى قصة والغربية الغربية ، وفى قصة ومؤنس العشاق ، وقد توافرت فى كثير بماكتبه القدماء عن أنفسهم عناصر قليلة من أسس الترجمة الذاتية التى تقربها من المفهوم الحديث لهذا الجنس الأدبى ، وكان أقرب ما خلفه القدماء العرب إلى المفهوم الحديث ، هى تلك التى كتبها كل من المؤيد ، فى وسيرة المؤيد والسيان ، والأمير ، عبد الله بن بلقين ، آخر ملوك وابن أبى أصيبعة ، فى والته فى والتبيان ، وابن الهيثم ، فى سيرته التى نقلها عنه وابن أبى أصيبعة ، فى كتابه وطبقات الأطباء ، والرازى ، فى وسيرته الفلسفية ، و أسامة بن منقذ فى الاعتبار و ابن خلدون فى التعريف و الشعرانى فى و و أسامة بن منقذ فى الاعتبار و ابن خلدون فى التعريف و الشعرانى فى

وقد اجتمع لهؤ لاء جميعا خط عظيممن الصدق والصراحة التجرد وتصوير

الصراع ، ورسم خط بيانى للحياة منذ الطفولة، واستعادة ماضى الحياة الشخصية لكل منهم ، بما فيهمن حسنات وخطيئات، استعادة موثقة بالعناصر المعززة للحقيقة التاريخية كالتواريخ والأسماء والأماكن ، وصورواسيرهم على أساس من وحدة البناء ، وقوة الترابط وتدرج ، وجمال السرد ، وحسن العرض ، وحرارة الحوار وبعث الحيوية فى أجزاء السيرة الذاتية ، وكلما من المؤاثرات الأدبية القوية التي تجلب إلى النفس أعظم قدر من المتعة والتجاوب .

ويندر أن نعثر على ما يمكن أن نعتبريه فى مجال الدراسات الأدبية بعد الترجمة الذاتية لكل من « ابن خلدون ، ومعاصريه « السخاوى » « والسيوطى الذى كتب كل منها ترجمة ذايتة تنتمى إلى ذلك النوع الذى كان يكتبه العلماء عن أنفسهم، ويعنون فيه بالإشارة إلى تكوينهم العقلى ، وما تأثروا به من كتب وأساتذة وكلتهما ترجمة ذاتية هى « الفلك المشحون » للمؤرخ الدمشتى « محمد ابن طولون « كتبها فى القرن العاشر الهجرى ، وتنتمى إلى النوع نفسه ، ثم تلت هذه الترجمات الذاتية ، لطائف المنن للشعراتي » .

وفيما عدا هذة الترجمات الذاتية ، لانكاد نعثر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين على واحدة ذات بال ، لأن الجمود الفكرى الذى أصاب الحياة فى العالم العربى ، قد شمل الأدب بفنونه المختلفة . وكل ما تقع عليه أعيننا خلال تلك الحقب الطويلة ، لا يعدو أن يكون إشارة بعض المؤلفين إلى حياتهم العلمية ، يجعلونها مقدمة لكتبهم ، أو أن نكون نبذا وأقو الا شخصية رواها على السنة أصحابها ، كتاب التراجم العامة وقد تأتى فى ثنايا هذه الكتب، إشارات يذكر فيها كاتب الترجمة العامة بعض أحو ال نفسه وتجاربه ، على مافعله ، الجبرتى ، فى ، عجائب الآثار ، حين كان يترجم لأعيان القرن الثامن عشر الميلادى وعلمائه .

وكان القرن التاسع عشر ، هو بحق بداية الفكر العربى الحديث، إذحدث خلاله ما هو معروف من الاحتكاك الفكرى بيننا وبين الفكر الغربى المتقدم،

ونشط الاتصال بتيارات الفكر الغربي ، ومذاهبه السياسية والاجتماعية والأدبية ، ونتج عن ذلك كله ، تكوين حركات الفكر العربي الحديث ومدارسه ، وعلى رأسها والحركة الفكرية والتي دعا إليها الطهطاوي حين كتب تخليص إلا بريز لفتا منه لأنظار المصريين إلى ضرورة الخروج بما نحن عليه من جمود فكري وحضاري ، وتخلف سياسي واجتماعي ، كذلك كان من هذه الحركات و دعوة ، الأفغاني و وتلميذه ، محمد عبده وإلى ضرورة إقامة الحياة في العالم العربي على أساس من بعث مجد العروبة والإسلام ، إلى جانب الآخذ بأساليب الحضارة الغربية الحديثة . كأن وفارس الشدياق ، يلتقي مع دعوة الأفغاني و في ضرورة بعث مجدنا ، مع الأخذ بالمدينة الغربية .

وفتح عن تلك الحركات الإصلاحية، والنيارات الوافدة، أن أثيرت فى حياتنا منذ ذلك العهد، قضايا رئيسية احتلت اهتماما عظيما من جانب كتابنا وأدبائنا، وما برح بعصها يشغلهم حتى يومنا هذا . وأهم هذه القضايا وقضية المذاهب السياسية والاجتماعية والفلسفية والأدبية و وقضية المرأة، وقضية العلم والدين و و قضية الترجمة والاقتباس، ووقضية تطوير الاساليب اللغوية والأدبية ،

وقد نقلت إلينا , الترجمة الذائية التي كتبت في هذا القرن ، جانبا من تلك القضايا والتيارات والدعوات ، على نحو ما يتمثل في , تخليص الابربن لوفاعة ، و , علم الدين لعلى مبارك , اللذين يحتويان على عناصر غير قليلة من الترجمة الذائية ، وما يتمثل لدى ، الشدياق , في كتابه ، ,الساق على الساق، والشيخ محمد عياد الطنطاوى , في ترجمته التي كتبها في روسيا حيث ارتحل إليها لتدريس اللغة العربية بجامعة بطرسبرج في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، كما تتمثل فيما كتبه , على مبارك ، أيضا في ترجمته الذائية التي ضمنها كتابه , الخطط التوفيقية , وفيما كتبه , الشيخ محمد عبد ، فيما نقله عنه , رشيد رضا , في كتابه عن , سيرة الإمام ، .

وهذه الترجمات الذاتية كلما كانت هي المحاولات الأولى التي تعكس حقيقه الصدام بيننا وبين الفكر الغربي، كما تعكس مرحلة البحث عن الذات في سبيل العثور على مقومات شخصيتنا . ولم يتأثر كتابها بالأدب الغربي ، إلا في القليل ، رغم معرفة بعضهم ألوانا من هذا الأدب . بل تأثروا في الغالب بالتقاليد الموروثة للأدب العربي ، ونهج أكثرهم فيها كتبوه عن أنفسهم ، بالتقاليد الموروثة للأدب العربي ، ونهج أكثرهم فيها كتبوه عن أنفسهم ، عدم القدرة على التخلص من الأسلوب المسجوع المتوارث تخلصا تاما ، وهي عدم القدرة على التخلص من الأسلوب المسجوع المتوارث تخلصا تاما ، وهي في جملتها لا تحمل قيمة أدبية كبيرة ، لأن أسلوبها كان يلتزم أيضا ذكر الواقعه ، ويعني بالحقيقة للتاريخية أكثر من العناية بالاسلوب الادبي المحتفل الواقعه ، ويعني بالحقيقة للتاريخية أكثر من العناية بالاسلوب الادبي المحتفل الديباجة المشرقة والفيارات العذبة . ولذا فإن قيمتها الادبية لا تناظر قيمتها الفكرية البالغة الاهمية .

وربما تميزت من بينها الترجمة الذاتية للشيخ محمد عبده فقد كان أسلوبها أقرب إلى الاسلوب الادبي المرسل، كما تميز والساق على البساق، بأن نقل لنا نقلا أمينا جوانب حباة والشدياق، حتى آخر العقد الخامس مرب حباته، في صدق وصراحة، وفي أسلوب يعتمد على الصياغة القصصية المشوقة، والسرد الادبي الممتع، ورغم ذلك، فهي تبعد خطوات عن الترجمة الذاتية بمفهومها الفني، لما يشيع فيها من ميل إلى استطر ادات وتفصيلات، ومرادفات لغوية، وقصائد شعرية، كانت كلها تقطع السرد الادبي، وتفكك الترابط الفني، ولما فيها من عمد إلى صنع موافف ومشاهد وأحداث متخيلة، وإلى مبالغة ولما فيها من عمد إلى صنع موافف ومشاهد وأحداث متخيلة، وإلى مبالغة في نقد الوقائع والشخصيات والسخرية منها على نحو يبعدها عن النظرة الموضوعية المجردة من التحين.

وحين ننتقل إلى القرن العشرين ، لنتبين تطور النرجمة الذاتية فى أدبنا العربى ، نطالع بحموعات ضخمة من الكتابة عن النفس فى صور وأشكال مختلفة ، تتسم فى مجموعها بأن ملامح الشخصية المصرية العربية ، بدأت تتبلور ،

لنبتدى إلى ملامحها ومقوماتها فى نهاية الأمر بعد مرحلة البحث عن الذات التى استمرت طوال القرن التاسع عشر ، حتى مطلع القرن العشرين . وقد ساعد على إبراز ملامح شخصيتنا القومية فى الأدب الحديث ، ظهور الطبقة المتوسطة، وظهور الشعور القومى ، لدى طائفة المثقفين من أبناء هذه الطبقة ، واتسم هذا الشعور بالدعوة إلى الحرية الفردية والاستغلال الذاتى ، إلى جانب الدعوة إلى الحرية العامة ، والاستقلال عن التبعية للاستعمار الأجنبي أو لتركيا والدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري التي امتدت لتشمل جوانب الحياة فى مصر والعالم العربي ، وكلما كانت من الآثار المترتبة على غمو الشعور بالذات ، وتطور الإحساس بالفردية لدى الإنسان العربي في العصر الحديث .

و نتج عن الشعور بالذات ، والشعور بضرورة استقلال الشخصية القومية فى مصر - على سبيل المثال - أن ظهرت دعوة أدباء المدرسة الحديثة إلى إيجاد أدب نابع من إحساس الشعب بآماله وآلامه ، بعيداً عن الاقتباس الكامل من الغير أو التبعية المطلقة للتقاليد والموروثات ، وأكدوا دعوتهم هذه بكتابة الرواية لتطوير حياتنا الواقعية متأثرين فيها بالرواية الغربية الحديثة .

كما نتج عن الشعور بالفردية ، محاولات الكتاب تصوير أنفسهم في قالب الترجمة الذاتية ، وعبروا من خلالها عن أنفسهم ، متأثرين فيها بما طالعره مما لدينا. في النزاث العربي ، ومما طالعيه من أمثلة هذا النوع في الآداب الغربية ، ومن مذاهب الأدب والنقد والفلسفة الغربية ، ويظهر احتذاؤهم النزاث حين أتت ترجماتهم الذاتية ، خاضعة بصورة عامة إلى طبيعة الروح العربية العامة التي لاتميل منذ القدم إلى التعرى النفسي الفاضح ؛ والمصارحة المكشوفة المعيية وإن تمين بعض الكتاب بالخروج على المسلمات والموروثات التي تؤمن بها المجتمعات العربية منذ أزمان بعيدة ، وأفادوا من الأدب الغربي ، في محاولتهم الحرص على استخدام الأسس الفنية التي تشكل المفهوم الحديث للترجمة الذاتية .

وترجع قيمة الترجمات الذانية التي كتبت في هذه الفترة إلى أنها في مجموعها، سجل لحقائق الحياة الفكرية والروحية والادبية والاجتماعية والسياسية لأصحابها الذين كانوافي مصر والعالم العربي، هم أعلام النهضة، وجهابذة الرجال الذين تركوا طابعا واضحا في حياتنا المعاصرة.

وفيما كتبوه عن أنفسهم ، تنعكس تيارات فكرية ما برحت أصداؤها تتردد في حياتنا حتى اليوم ، ومن هده التيارات ما هو نابع من تراثنا ومن طبيعة ظروفنا وتطورنا ، ومنها ما هو وافد من الغرب حين اشتد احتكاكنا به ، ومن ثم فإن التراجم الذاتية في هذا القرن ، تعكس أزمة الإنسان في العالم العربي في ظرف منها ، وفي الظرف الآخر ، تعكس أزمة الفكر العربي المعاصر ، إذ يتبين لنا ذلك كمله ، من أحاديث الكتاب عن حياتهم النفسية والثقافية والأدبية ، وعن جهادهم الفكرى بحثا عن مقومات الشخصية التي سلكت شعاباً ودروباً طويلة ، إلى أن اهترت إلى ملامحها المستقرة الحالية بعد تلك المحاولات المصنية العديدة ، لنصل في النهاية إلى الملامح المستقرة الحالية التي تمنحنا مقومات متميزه لشخصية عربية جديدة ، تحمل طابعا بميزا ، يجمع إلى قيم المحاضي العربيق ، الذي يرتكز على تراث الآباء ، قيم الحاضر المتطور الذي ينقل عن الحضارة المعاصرة ويتفاعل مع تياراتها الفكرية والأدبية ، فخرجت ينقل عن الحضارة المعاصرة ويتفاعل مع تياراتها الفكرية والأدبية ، فخرجت بذلك شخصيتنا العربية الجديدة عن طابعها المحلى ، اتربط بإطار الفكر العالمي ، بذلك شخصيتنا العربية الأصالة والابتكار .

وقد اتخذت الترجمات الذاتية في هذه الفترة ، من حيث الشكل ثلاثة أساليب: الأول: الأسلوب التفسيرى التحليلي الدى يعمد فيه الكاتب إلى أسلوب المقالة النثرية ، فيميل إلى تقرير الحقائق أو شرحها وتفسيرها وتحليلها والتاني: الأسلوب التحليلي التصويرى الذى يجمع فيه الكاتب بين تحليل المواقف وتفسيرها وبين تصويرها تصويرا أدبيا ، والثالث: هو القالب الروائي الذي يصوغ فيه الكاتب سيرته الشخصية . والقالبان الأولان هما الغالبان على الترجمات الذاتية في أدينا العربي الحديث .

ورغم ذلك فإن القالب الروائى للترجمة الذاتية . قد حفل به الأدب العربى الحديث ، وقد عرفه على ما تبينا الأدب العربى منذ زمن مبكر . لكن أدبنا الحديث احتوى على مجموعة غير قليلة من هذه الترجمات الذاتية المصوغة صياغة قصصية وتوسع الكتاب في إفراخ أزمانهم في هذا الفالب الذي يتطلب من الكاتب براعة فنية قد لا تتاح لكثير من الكتاب . إذ أنه يمزج هنا الحقيقة التاريخية عن حياته الماضية ، بالصياغة الفنية المستعملة في الرواية ، على ألا يخل بتلك الحقيقة أو ينقاد إلى تكتيك الرواية الحديثة ، انقيادا يخرجه عن تاريخه الحقيق ، ويجعله ينحاز إلى الروايه الواقعية المعتمدة على مزج الحقيقة بالخيال .

وقد أفاد كتابنا من الاتجاه الغالب على الرواية الغربية الحديثة الذى كشر اللجوء إليه منذ القرن التاسع عشر ، إذ أصبحت الترجمة الذانية أميل إلى استخدام الصياغة الروائية ، لكن الكاتب إذا أراد أن يلتزم شروط هذا القالب . يصبح محتوما عليه ، أن يفصح عن اسمه وعن أنه هو نفسه البطل الحقيقي لاحداث روائية ، وأن يعمد إلى الإفصاح عن أسماء الشخصيات الحقيقي لاحداث روائية ، وأن يعمد إلى الإفصاح عن أسماء الشخصيات والاماكن والتواريخ ويستمسك بالحقيقة التاريخية في كل جزء من أجزاء ترجمته الروائية ، ولا يلجأ إلى التخفي والتواري ، أو إلى إنكار اسمه واستعارة السم آخر له ، أو أسماء أخرى لبقية الشخصيات .

وإن هو حرص على هذه الشروط كلها ، منحنا ترجمة ذاتية روانية بالمعنى الفنى المحدد الدقيق ، على نحو ما فعل كل من إدمو ند جوس، فى والوالد والولد، وجورج مور فى وسلاما ووداعا ، وقد حرص كل منهما على تصوير الحقيقة التاريخية عن ماضى حياته ، فى كل قسم من أقسام روايته ، رغم استعانته بعناصر الفن الروائى ، كما حرص كل منهما على الإفصاح عن غايته ، وعلى أنه قد اختار هذا القالب الروائى ليترجم فيه لنفسه .

وءن صوروا أنفسهم فى قالب رواتى ، كثيرون من كتابنا العرب ، لكن أكثرهم أقرب إلى قالب الرواية الفنية المعتمدة على الحياة الشخصية لكاتبها ، منه إلى قالب الترجمة الذانية الروائية ، ومن هؤلاء : هيكل فى قصة ، زينب ، وطه حسين فى قصة ، أدبب ، وميخائيل نعيمة فى رواياته ،مذكرات الارقش، و ، لقاء ، ثم مرداد والمازنى فى ثنائيته ، إبراهيم الكاتب ، و ، إبراهيم الثانى ، والعقاد فى ، سارة ، والحكيم فى كل من ، عودة الروح ، و ،عصفور من الشرق، و ، سبيل إدريس ، فى ، الحى اللاتينى ، ولويس عوض فى ، العنقاء ، وزكى نجيب محمود فى ، قصة نفس ، .

وهذه كلها روايات فنية تعتمدكل منها على الحياة الخاصة لمكاتبها ، وتعمد إلى الإنكار فى الأسماء والأماكن ، وإلى مزجها الحقيقة بالخيال مزجا يخرجها عن الترجمة الذانية الروائية بمعناها المحدد الدقيق ، وهى تشبه فى هذا المنزع رواية ، ديفيد كو برفيلد ، لشارلز ديكنز ورواية ، أدولف ، لبنياه بين كو نستان ورواية ، البحت عن زمن ضائع ، البروست ، و ، صورة وجه للفنان فى شبابه ، لجيمس جويس و ، أطول رحلة لفوستر .

لـكن كلا س ، يوميات نائب فى الارياف ، اتوفيق الحـكيم و ، خليها على الله ، ليحيى حقى ، و أيام الطفولة ، لإبراهيم عبد الحليم تقرب من الترجمة الفنية الروائية ، لأن الـكاتب هنا عمد إلى الإفصاح عن اسمه وأسماء شخصياته وأما كنه ، ولم ينقذ وراء عناصر الفن الروائى ، وبستسلم لها على نحو يبعده عن تاريخه الشخصى الحقيقى .

وهذا ما لم يفعله طه حسين في و الأيام ، بجزئيها وفي و مذكراته ، إذ أنه عدد إلى الإنكار لاسمه وأسماء الشخصيات والأماكن ، وعمد إلى صيغة الغائب وإلى أغفال التواريخ ، وإنقاد طويلا إلى عناصر الفن الروائي ، وتخفي وراء أكثر شخصيات البيئة في الريف والربع والقاهرة ، ولم يتبح بذلك لشخصيته وذاتيته الظهور المستمر الدائم . وكاد أن يقدم لنا رواية واقعية معتمدة على الحياة الخاصة لكاتبها اعتماد وتوفيق الحكيم ، أو والمازي عليها هو ومن سلك الحياة الخاصة لكاتبها اعتماد و توفيق الحكيم ، أو والمازي عليها هو ومن سلك سبيلهما من كتاب الرواية الواقعية ولولا أنه أطل علينا بشكست

تتمثل الإطلالة الأولى في حديثه إلى ابنته في نهاية الجزء الأول من الأيام، وتتمثل الثانية في نهاية الجزء الثانى . وبها بين الإطلالتين أعلن عن شخصه وكشف في هاتين الحالتين فحسب ، أنه صاحب الوقائع والأحداث والمواقف، وأنه البطل الحقيقي للأيام .

لكن هذا الظهور المناخر ، لم يكن كافيا لأن يبر راحتجا جه الطويل، وتواريه المستمر طوال أحداث الكتاب المتقدمة . ولذا فإنه في ، الأيام قد نهج نهجا وسطا بين الرواية الواقعية الفنية الخالصة وبين النرجمة الذانية الروائية الخالصة بمعناها الفني المجدد وكانت ، مذكر انه ، أقرب خطوة إلى الترجمة الذاتية الروائية، رغم أنه حرص فيها أيضا على إنكار كثير من الاسماء والاماكن ، وعلى قدر من النواري والاحتجاب ، ورغم أنه فيها جميعا قد حرص على استخام عناصر من النواري والبناء الروائي والبناء المسرحي ، الني تبنتها الترجمة الذائية الحديث بذلك في هذه الاعمال العناصر الفنية التي تثير في نفس المتلقى الإحساس بالقيم الفنية والجالية .

أما الترجمات الذاتية الآخرى التي تنوعت أسماؤها وصورها في أدبنا العربي الحديث، فإنها كلها أتت في صورة مباشرة، وتوخى أصحابها كتابتها بحديث المتكلم، المفصح عن الذات إفصاحا جليا لامو اربة فيه، وكلها قدا تخذت الأسلوب التفسيري التحليلي، أو الأسلوب التحليلي التصويري، وعما أسلوبان يصوران سيرة الحياة تصويرا مباشرا، وليس تصويرا روائيا على النحوالذي انتهبنامن الاشارة إليه .

وهذه الترجمات الذاتية ، يمكن تقسيمها وفقا للبواعث التى تحفز الكاتب إلى الترجمة لنفسه وهذه الحوافز هى الإحساس والتفكير والشعور والحدس د. ومن العسير أن ننظر إلى ترجمة ذاتية ، من خلال حافز واحد فحسب منها ، لأن تأثير هذه الحوافز فى الشخصية الإنسانية هو تأثير تغلب فيه عليها اكثر هذه البواعث ولاننكر أن بعض الكتاب قد صوروا أنفسهم تحت تأثير باعث واحد تغلب

ماعداه كالشعور أو التفكير مثلا فنراه حينئذ يلون معظم نظراته الشخصية .

وعلى ذلك ، فإن الترجمات الذاتية أمكن أن نقسمها وفقا للدوافع على كتابتها ، وهذه الدوافع توقفنا على عالم المترجم لذاته ، سواء أكان عالما فكريا أو عالما سياسيا ، أوعالما فنيا أو ما إلىذلك بما ينصر ف إليه المترجمون لابنفسه، حين يقف الواحد منهم من شخصيه ، موقف المحاسبه ، فيحكم على نفسه بنفسه، وعلى إرادته بإرادته . وعلى شخصه بشخصه ،

وهذه الأقسام الني تنقسم إليها الترجمة الذاتية ، هي أولا: الترجمة الذاتية في الإطار الفكري:

وهذه تعنى بتصوير العالم الفكرى للمرتجم لذاته ، ولها قيمة فنية بالغة الأهمية ، لأنها أكثر أنواع الترجمه الذاتية ، احتفالا بالعناصر الفنية ، لتمرس كتابها الابداع الفنى فى أشكاله الشعرية والنثرية . وهى تفسر سمات هذا العالم الفكرى ومقوماته ، وتعكس ماعاناه فى سبيل تنقيفه الذاتى ، وفى سبيل البحث عن أسلوب يتقل عبره أفكاره ،

فيتسم أصحاب هذا النوع بأنهم يخرجون نهاعلى الكثير بما شاع فى مجتمعاتنا العربية ، منذ آماد طويلة ، من مورو ثات ومسلمات فى عالم الفكر و الادب ، وفى كثير من ألوان المعرفة، نتيجة زيادة اتصالنا بالثقافة العربية ومظاهر حضارتها الحديثة ، وزادت حدة هذه التيارات خلال الحرب العالمية الاولى ، بما أوجد فى نفوس المثقفين قلقا فكريا و نفسيا أفض بهم إلى الانقسام إلى فئات منها ما يدعو إلى الاخذ بالثقافة الاوربية وحدها مثل ، سلامة موسى ، رمنها ما يدعو إلى الاخذ بالتراث وحده ، وفئة ثالثة تدعو إلى المزاوجة بين الثقافتين وقامت المحاب هذه الفئات، دعو ات فكرية و اصلاحية أخرى، وقد أثارت كل تلك التيارات و الدع ات معارك وخصومات انعكست فى هذه الترجمات الذاتية، وهذه التيارات و الدع و ات معارك وخصومات انعكست فى هذه الترجمات الذاتية، وهذه

التيارات تباينت منذ البداية بتباين الاتجاهات الفكرية والادبية ، عند أصحابها فالذى يظهر فى و الاعترافات ، لعبد الرحمن شكرى مغاير لماكان يكتيه عن نفسه والمازنى ، فى أكثر مقالاته ، وكلام والعقاد ، مباين لماكتبه و أحمدأمين وفى ، حياتى و .

ويستنى من بينهم جميعا . أحمد أمين الذى سار فى هدؤ فى طريقه الثقافى المبنى على المزاوجة بين القديم والجديد . و الحكيم الذى اهتدى بعد محاولات كثيرة فى ممارسة الفنون الأدبية ، إلى اختياره والفن المسرحى، ليصوغ أفكاره من خلاله . وقد صورلنا فى كل من سجن العمر وزهرة العمر الطريق الذى قطعه فى آخر الأمر ، الى هذا الفن الذى يوافق الموروث فى طبعه والمسكتسب عن طريق التثقيف الذاتى الطويل .

وقد عكسوا فى ترجماتهم الذاتية أصداء شعورهم النربة فى مجتعاتهم لأنهاما كانت تتلاء مع تكوينهم الفكرى ، ولاهى كانت تستجيب استجابة تتفاعل مع أفكارهم ومشاعرهم ، ويؤكد سلامة موسى عدم انتمائه إلى بيئته فى تربيته وكان ينادى بأيكار جديدة فدعا إلى العلمانية فى الثقافة العلمية والأدبية،

والعقاد كان فى أكثر ماكتب صاحب الآنا التى كانت تفرض وجودها فى كل مكان ، وكانت الطابع الذى غلب على انتاجه بعامة وترجمته الذاتية بخاصة . وكان كشأنه دائما شديد الاعتداد بنماته ، عظيم الحدة فى خصوماته الفكرية والأدبية ، وقدا نعكست خصائصه هذه فيما كتبه عن نفسه فى كل من إنا وحياة قلم .

ر ميخانيل نعيمة ، صور صراعه الدائم مع نفسه ، فى سبيل معرفة حقيقتها وصور صراعه مع أهوائها لتنقيتها من الأدران والنوازع حتى انتهى إلى نظرة شاملة إلى الكون والحياة ، وإيمانه بوحدة الوجود ، وقد عكس كل ذلك فى ترجمته الذاتية التي أسماها , سيعون ، .

#### ثانيا ــ الترجمة الذانية في الإطار السياسي :

وهذا النوع يصور العالم السياسي للبكاتب ، وأصحابه كانت لهم مؤاقف شخصية أثارت حولهم الخصومات ، ولذا ، فإن ترجماتهم تتسم بطابع الدفاع عن الذات ، وتبرير آرائهم الشخصية ، ومبادئهم الخاصة ، وتتمثل في الأدب العربي الحديث في كل من , مذكر اتى في نصف قرن ، للمؤرخ , أحمد شفيق ، و « مذكرات أحمد عرابي ، التي أسماها «كشف الستار عن سر الأسرار » وفى كتاب البحر الزاخر في تاريخ العالم و أخبار الأوائل والأواخر، لمحمود فهمي أحد زعماء الثورة العرابية ، وقد ضمنه مذكراته عن أحداث هذه الثورة وفى . كان ويكمون ، لعبد الله النديم ، وأخيراً في . قصة حياتى ، لأحمد لظبني السيد ، و ﴿ هٰذِه حَيَانَى ﴿ لَعَبْدُ الْعَزَيْرُ فَهُمِّي ، و ﴿ مَذْكُرُ أَتَّ فَي السَّيَاسَةُ المصرية، لمحمد حسنين هيكل . وكان لسكل من هؤلاء الثلاثة دور عظم في الحياة السياسية والفكرية في مصر والعالم العربي ، وكانت لهم آراء ومواقف وأيديولوجيات خاصة جاهروا فها بمخالفة المألوفات والمسلمات ، ومن هذه الآراء ما كان موضع الأخذوالرد ، والمؤاخذة والاتهام . وقد أوضحنا هذه الآراء ، ووقفنا عليها بالتفصيل في قسم من أقسام هذه الدراسة . ومن هذا النوع أيضا ، . مذكرات محمد فريد ، و . مذكرات محمدكرد على ، و . مذكراتي ، لعبد الرحمن الرافعي .

## ثالثا ــ الترجمة الذاتية المصورة للعالم الخاص :

وهى التى تصور العالم الحاص للمترجم لذانه ، سواء أكان عالما فنيا أم علميا ، وهى تنقل لنا عالمه الذى يشتمل على الجوانب التى تمثل حياته . ولدينا كثيرون بمن كتبوا عن أنفسهم مصورين هذه العوالم . ويعنى غير قليل منهم بالتصوير الأدبى . وهى تشبه فى الأدب الغربى ، يوميات صمويل بيبس ، و ديوميات أميل ، و ديوميات مارى بشكر تسيف ، ومذكر ات مير ابو ، من حيث نقل تجاربهم و و قائعهم نقلا يعتمد على التلقائية و الأسلوب الأدبى .

( ٣١ --- الترجة الداتية )

ومن أمثلة هذا النوع فى الأدب العربى الحديث ، د مذكرات جورجى زيدان ، ورحلات دأمين الريحانى، مثل دملوك العرب، و دقلب العراق، و دقلب لبنان، و د المغرب الاقصى، و د سندباد بحرى، و دسندباد إلى الغرب، و د سندباد فى رحلة الحياة ، لحسين فوزى . ومنها د مذكرات الشاجى، و د مذكرات طالب بعثة ، للويس عوض .

وعن كتبوا ذكريايهم على هذا النحو ، والمازنى، الذى جعل من نفسه محوراً رئيسياً فى معظم كتاباته ومقالاته القصصية . نستطيع منها جميما أن نستخلص صورة حية لسيرة حياته ، وأطوار شخصيته فى مراحلها المحتلفة .

وقد انتهت دراسة هذه الترجمات الذاتية جميعا إلى أن بجموعة غير قليلة منها قد احتوت الذاتية جميعا ، إلى أنها تتميز على مالدينا من ترجمات فى التراث ، بميزات اهمها تصوير روح الثورة والتمرد بالخروج على المسلمات . وما يستتبعها من تصوير الصراع الناتج عن هذه الثورة ، كما تتميز بالتصريح بالعيوب والمثالب الشخصية .

ورغم هذا التميز فإن كتاب الترجمة الذاتية ، فى أدبنا العربى على امتداد عصوره حتى الفترة الحالية ، لم يبلغوا جميعا ، مبلغ المكاشفة النفسية العادية ، والمصارحة الفاضحة بالاعتراف الخارج على ما ألفه الناس، من مثل اعترافات «روسو» و« أندريه جيد، وغيرهما عن بالغوا فى المكاشفة الفاضحة، وخرجوا بذلك عن نهج الاعتراف الصحيح ، وتنكبوا سبيل الحق الصراح .

وهذا اللون من الاعترافات الخارجة على المألوف، ينتمى كتابه إلى أصحاب الوجدان اللعوب وهو مشغوفون بالمغامرة ، وتذوق شتى ألوان المتع ، تذوقا تمجه النفس السوية ، وهم ينظرون إلى الزمان نظرة تقوم على انعدام الاتساق وانسجام وتعتمد على متعة اللحظة الحاضرة ، إذ يبحثون دائما عن اللذة لإشباع حواسهم لأنهم يحدون أن الافضل لاطعم له إذا استمر ، ولذا يقطع الواحد متهم دعوته ليعيد الاستمتاع به ، وهذا ما يتحقق بمالا يحمل فى العادة على محمل الجد .

ولذا فإن أصحاب هذه الاعترافات العارية ، من ينتمون إلى هذا الوجدان اللعوب لا ينظرون إلى , حكمة الروح، ولا تظهر الشخصية لديهم فى أسمى قيمها وسلوكها ، على نحو ما يتمثل لدى أصحاب , الوجدان الجاد، أو أصحاب الوجدان الروحى الذين ينظرون إلى الزمان على أنه واقع متجانس ، متآ لف اللحظات بمبعدة عن تلك النظرة التى تخرج أصحابها عن الترجمة الذاتية المصورة لللواقع الذاتي لكانبها على نحو صادق ، لا مبالغة فيه ولا تحيير ، وقد انتحت ترجما تنا الذاتية على مراحل عصورها المتعاقبة ، منحى أقرب إلى الصدق حين اطرحت سبيل هؤلاء الذين سلكوا نهج الاعتراف العارى المعيب .

وإن اتفقت ترجماننا الذاتية فى هذا المنحى، وتميزت الحديثة على مالدينا بالذات بتصوير روح الثورة والصراع، والتصريح بالعيوب، فإن الأخيرة تتميز على الحديثة بأنها تصور عالم الكشف الصوفى وعالم المشاهدات المواجيد الروحية، ولانجد لهذا مثيلا فى الأدب الحديث. اللهم الالمحات سريعة من الرؤية الصوفية تتمثل فيما كتبه ميخائيل نعيمة عن نفسه.

الا أن الترجمات الذاتية الحديثة، قد تميزت باحتفالها الشديد بالمعالم الفنية التى عرفتها الترجمات الذاتية في مفهومها الحديث ، وقد تو افرت كثير من أسس هذا المفهوم فيما لدينا من ترجمات ذاتية حديثة ، على نحو يجعلها تجلب إلى نفس المتلقى المشاركة والتجاوب ، لما تثيره فيه من احساس جمالى .

وقد تحققت هذه الأسس في أكثرها، فيماكتبه عن نفسه ،كل من «العقاد» و «أحمد أمين» و «طه حسين و «ميخائيل نعيمة » .

وهذا قد تميز فى ترجمته الدانية ، فإنه منحنا ، واحدة من الترجمات التى ربما لاتماثلها ترجمة أخرى فى أدبنا ، لأنها تتميز من بينها جميعا ، بأنها أوقفتنا على محتوى وافعن حياة صاحبها فى مختلف أطوار شخصية ، منذ الطفولة حتى الشيخوخة ، كما أوقفتنا على ماطرأ على هذه الشخصية من نقليات و تغيرات ، وعلى

ماعانته من ألوان الصراع منخلال تتبعه الدقيق لأطوارها، واستبطانه العميق لدخائلها ،وتحليلهالمستقص لدوافعهاعلى نحولانعثر على مثيله فى ترجماتنا العربية .

كذلك، لانعشر على ما يمائلها. من حيث أنها ترجمة ذاتية تتميز على مالدينا بأنها محاولة للكشف عن ذات صاحبها، داخل اطار من السيرة التي تتخذ صورة عمل فني هو أقرب إلى الاكتمال في أكثر أقسامه بما اجتمع في صياغتها الفنية من ترابط محكم ومن استعانة بعناصر من الغالب الروائي والمقالب المسرحي ومن في المقالة التحليلية، كما لا تماثلها ترجمة ذائية أخرى، في تأكيد روح الدراما الإنسانية التي يتطلع صاحبها درما إلى الكمال، ويسعى سعياحثيثا متوا صلا باحثا أبدا عن حقيقة النفس، ومحاسبة تلك النفس، لغربلة الماضى، وتعرية النفس وتنقيتها من شهواتها وأهوائها ورغائبها، وتطهيرها من أدرانها وشوائبها وخطاياها، لتتخطى العرائق العديدة، وتجتاز الحوائل الجمة التي تقف عقبة كرة ودا في سبيل وصوله إلى معرفة حقيقة تلك النفس، و تذوقه لذة هذه المعرفة .

ومن خلال تصويره هذا الصراع العنيد الذي خاصه في حياته الدرامية هذه، يعكس لنا تعرية نفسية، فيها مصارحة بأهوائه، ومكاشفه بآثامه، على نحو تفتة واليه أيضا ترجماتنا الذاتية، لأنه يعكس لنا، كيف أنه تغلب بعد تلك المنازلات والمصارعات، أكثر أهوائه الأرضية، حتى استطاع أن يفلت من قبضة أغلالها، ويبلغ ذروة عالية من التجرد والتطهر، ويصبح منصر فافي كهفه بالشخروب إلى حياة العزلة والتأمل والفكر التي كانت نفسه تهفو الليها في شوق دائم طوال مراحل حياته السابقة، ووصل في النهاية بعد هذه المعاناة المضنية الممضة إلى تجميع الخيوط المؤلفة لنسيج فكرد الكوني الشامل، ومعرفته الروحية الصوفية،

وقد نقل إلينا كل ذلك ، فى تصوير أدبى مثير للمتعة ، والإحساس بالقيم الجمالية والنفسية مازجا فيه ، بين الايمان الحار ، والعقل الواعى ، فجعل العاطفة المرهفة تتعانق مع الفكر المستبصر ، مخليا ببنه وبين أقيسة المنطق الصارمة ، وقضايا العقل الجافة ، مطلقا العنان لروح الايمان . تتدفق بسخاء وتلقائية من

قلبه ، فتفيض بدفقات ثره من الحبالصوفى الذى امتدليشمل الكائنات بأسرها . وكلها كانت عوامل تثبت الحيوية والحركة وترجمته الذاتية ، ونفثت الحياة والحرارة والحيوية فى كل ماكان يصوره من أطوار شخصيته ونقاط تغيرها ، ومن أحداث حياته ومواقفه وانطباعاته وأفكاره وأحاسيسه ، ولكل ذلك ، كانت سبعون لميخائيل نعيمة ، تقف وحدها متميزة بمعالم فنية وخصائص فكرية ، تكاد تكون مقصورة عليها وحدها ، دون سائر ترجماتنا الذاتية الحديثة .

و بعد ، فلعلى أكون قد وفقت فى كل مامضى إلى الاشارة إلى أهم القضايا والمشكلات التى أثرتها فى هذا البحت ، وقد أجبت على طائفةمنها ، وتركت طائفة أخرى لأجيب عليها بمشيئة من الله وعون منه ، أويجيب عليها غيرى من الدارسين .

وأرجو أن أكون قد وفقت إلى جانب من الصواب فى هذه الدراسة والله أسأل أن يلهمني السدال وهو الهادى إلى أقوم طريق . ؟

# أولا: المراجع العربية

- إبراهيم عبد الحليم: أيام الطفولة القاهرة: دار الفكر ١٩٥٥ م
- إبراهيم عبد القادر المازنى: إبراهيم الكاتب القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر سنة ١٩٦٠ م
- براهيم عبد القادر المازني : إبراهيم التاني
   القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر سنة ١٩٦٠ م
- إبراهيم عبد القادر المازنى : حصاد الهشيم
   القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر سنة ١٩٦١ م
  - إبراهيم عبد القادر المازنى: صندوق الدنيا القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر
    - ابراهيم عبد القادر المازنى : قصه حياة
       القاهرة ، الدار القومية للطباعة والنشر
      - ابو القاسم الشابي : مذكرات، تونس
         الدار التونسية للنشر ١٩٦٦ م
  - ۸ ابن أبى أصييعة ، عيون الأبناء فى طبقات الأطباء
     بيروت : دار الفكر سنة ١٩٥٧ م
- ۹ ابن خلدون : التمریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ، تحقیق محمد بن
   تاویت الطنجی .
  - القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٥١ م
    - ١٠ ابن النديم : الفهرست ، نشر فلوجل ليزج سنة ١٨٢٢ م
      - ١١ -- إحسان عباس : فن السيرة
    - بيروت : دار بيروت للطباعة والنشر سنة ١٩٥٦ م
  - ۱۷ ـــ أحمد أمين : حياتى · القاهرة : مكتبة النهصة المصرية سنة ١٩٦١ م الطبعة الرابعة
    - ۱۳ ـ أحمد رشاد . أدولف، لينيامين كونستان

القاهرة : ( مجلة تراث الإنسانية ، المجلد الرابع ، العدد العاشر ، أكتوبر سنة ٩٩٦؛

18 — أحمد لطفي السيد : قصة حياتي

القاهرة : دار الهلال (سلسله كتاب الهلال رقم ١٢١ سنة ١٩٦٢ م)

 ١٥ – أسامة بن منقذ : الاعتبار تحقيق فيليب حتى ، برنستون مطبعة جامعة برنستون سنة ١٩٣٠ م

۱۲ - أنيس منصور . يسقط الحائط الرابع
 القاهرة : دار العلم سنة ١٩٦٥ م

القاهرة : مطبعة أطلس سنة ١٩٦١م ( سلسلة الألف كتاب ) .

۱۸ - تفایج ، استیفان : نصوص مختارة من تولستوی ترجمة شکری عیاد القاهرة : دار القلم ( سلسلة الألف كتاب رقم ۲۸۳ ) :

19 - توفيق الحكيم : رهرة العمر
 القاهرة : مكتبة الآداب بالجماميز (ب . ت)

٢٠ – توفيق الحكيم: سجن العمر
 الفاهرة: مكتبة الآداب بالجماميز (ب ٠ ت)

٢١ - توفيق الحـكيم: عصفور من الشرق
 القاهرة: مكتبة الآداب النموذجية (ب · ت)

٢٢ - توفيق الحكيم: عودة الروح ( جزآن ) .
 القاهرة: مكتبة الآداب بالجماميز ( ب . ت )

۲۳ - توفیق الحکیم : یومیاث نائب فی الأریاف
 القاهرة : مکتبة الآداب بالجمامیز (ب . ت)

٢٤ -- الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم و الأخبار
 القاهرة : المطبعة العامرة الشرقية سنة ١٣٣٧ هـ

۲۰ - جوس ، ادموند : الوالد والولد : تُرجمة فؤاد أنـــدراوس ومراجعة مصطفى حبيب

القاهرة : وزارة الثقافة الإدارة العامة للثقافة (ب . ت )

حاجى خليفة . كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون
 المجلد الثانى : الآستانة ، وكالة المعارف سنة ١٩٤١

٧٧ \_ حافظ إبراهيم: ليال سطيح .

القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر سنة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م

٢٨ \_\_ حسين فوزى: سندباد في رحلة الحياة

القاهرة : دار الممارف ( سلسلة اقرأ رقم ٣٠٦ يونيو سنة ١٩٦٨ م )

٢٩ \_ حسين فوزى النجار: لطني السيد والشخصية المصرية

القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة سنة ١٩٦٣

٣٠ ـــ رفاعة الطهطاوى: تخليص الإبريز فى تلخيص باريز
 القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد سنة ١٩٥٨ م

۳۱ ــ روسو جان جاك : اعترافات روسو ، ترجمة محمد بدر الدين خليل القاهرة : ( مطبوعات كتابي رقم ۲۸ ) وهي في خمسة أجزاء

٣٧ ــــ سلامة موسى : تربية سلامة موسى

القاهرة: مؤسسة الخانجي سنة ١٩٥٨ م

٣٣ ـــ الشعرانى : لطائف المنن والأخلاق

القاهرة: نشر عبد الحيد أحمد حنفي سنة ١٣٥٧ ه

٣٤ ـــ شوقى ضيف : الأدب المربى المعاصر فى مصر ، الطبعة الثالثة
 القاهرة : دار المعارف (ب ٠ ت)

ص طاهر الطناحى: عصاميون عظاء من الشرق والغرب

القاهرة : دار الهلال سنة ١٩٥٤ م

٣٦ ــ طه حسين : أديب ، الطبعة السادسة القاهرة . دار المعارف سنة ١٩٦٨ م

٣٧ ــ طه حسين : الأيام : الجزء الأول المارف
 القاهرة : دار الممارف

۳۸ ـــ طه حسين : الأيام : الجزء الثانى القاهرة : دار المعارف سنة ١٩٣٦ م

٢٩ - طه حسين : مذكرات طه حسين .

بيروت : دار الآداب البيروتية سنة ١٩٦٧ م

- ٤٠ عادل العوا : الوجدان
- دمشق : مطبعة جامعة دمشق سنة ١٩٩١ م
  - ا ٤ عباس محمود العقاد : أما
- القاهرة : دار الهلال ( سلسلة كتاب الهلال العدد رقم ١٦٠ يوليو ١٩٦٤ م
  - ٤٢ -- عباس محمود المقاد : حياة قلم
  - القاهرة : دار الهلال ( سلسلة كتاب الهلال المدد رقم ١٦٥ ديسمبر ١٩٦٤
    - ٤٣ ـــ عباس محمود العقاد : سارة
- القاهرة : دار المعارف (سلسلة اقرأ العدد رقم ١٠٨ الطبعة الثانية سنة ١٩٦٤)
  - ٤٤ عباس مجمود العقاد : عبقرية عمر
  - القاهرة : دار الهلال ( سلسلة كتاب الهلال رقم ٢٥ إبريل سنة ١٩٥٣ م )
    - ٥٥ ــ عبد الرحمن بدوى : إلى طه حسين في عيد ميلاده السبمين
      - القاهرة : دار المعارف سنة ١٩٦٢
      - ٤٦ عبد الرحمن الرافعي : مذكراتي ( ١٨٨٩ -- ١٩٥١ )
         القاهرة : دار الهلال ١٩٥٢ م
        - ۲۷ عبد الرحمن شكرى : الاعترافات الأسكندرية · سنة ۱۹۱۳ م
    - ٤٨ عبد العزيز رفاعي : أحمد شفيق المؤرخ ، حياته وآثاره
       القاهرة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة ١٩٦٥ م .
      - ٤٩ عبد العِزيز فهمي : هذه حياتي
  - القاهرة: دار الهلال (سلسلة كتاب الهلال المدد ١٤٥ سنة ١٩٩٣م)
- عبد الله بن بلقين : مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بنى زيرى فى غرناطة نشر وتحقيق لينى بروفنسال
  - دار المارف سنة ١٩٥٥ م
- ١٥ عبد الله عبد الدائم: الحي اللاتيني ، مقال بمجلة الآداب البيرونية ، المدد
   الحامس مايو سنة ١٩٥٤ م
  - حبد الحريم الأشتر: النثر المهجرى ، كتاب الرابطة القلمية الجزء الثانى
     القاهرة: جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالية ١٩٦١ م
- ٥٣ ــ عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية الحديثة في مصر (١٨٧٠ ١٩٣٨م)

القاهرة : دار الممارف سنة ١٩٦٣ ( مكتبة الدراسات الحديثة رقم ٣٣ ) ع --- على الراعى : دراسات في الروابة المرببة

القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ١٩٦٤ م

٥٥ – على مبارك: الخطط التوفيقية

القاهره: المطبعة الأميرية ١٣٠٥ ه ( ١٥ جزءاً ).

الدين على مبارك : علم الدين

القاهرة : سنة ۱۸۸۳ م (ج ، ۳ مجلدات )

٥٧ ـــ فارس الشدياق: الساق على الساق فيما هو الفارياق

باريس: مكتبة المهد سنة ١٨٥٥م

۸۵ — فاطمة رشدی: مذكرات فاطمة رشدی ( مجلة السرح ، المدد رقم ۱۰ و ۱۱
 و ۱۲ و ۱۳ من أكتوبر ۱۹٦٤ – يناير ۱۹۳٥ م)

٥٩ ـــ فاطمة اليوسف: ذكريات

القاهرة : دار روز اليوسف ١٩٥٣ (سلسلة كتاب روز اليوسف المددالأول)

، ﴿ ﴿ فَوَادَ دُوارَةً ؛ عَشَرَةً أَدْبَاءً يَتَحَدَّثُونَ

القاهرة: دار الهلال ( سلسلة كتاب الهلال المدد ١٧٢ يوليو ١٩٦٥م

٦١ -- فؤاد دوارة : عميد الأدب المربى ، مجلة الحجلة

القاهرة : ( المدد ٧٦ إبريل ١٩٦٣ م )

٦٢ - كاسيرر ، أرنست : مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية أو مقال فى الإنسان ترجمة إحسان عباس ومراجعة محمد يوسف نجم.

بيروت دار الأندلس ١٩٦١ م

۳۳ – كراتشكوفسكى ، اغناطيوس : حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوى ترجمة كلثوم عوده وتحقيق الأستاذين عبد الحميد حسن ومحمد عبد الغنى حسن القاهره : المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ١٩٦٤ هـ ١٩٦٤ م

٦٤ - لطنى عبد البديع : التركيب اللغوى للأدب. بحث فى فلسفة اللغة والاستظيقا القاهره : مكتبة النهضة المصرية ١٩٧٠ م

٦٥ — لوبس عوض: العنقاء

بيروت: دار الطليمة ١٩٦٦ م

٦٦ - لويس عوض: مذكر ات طالب بعثه:

القاهره : دار روز اليوسف ( سلسلة الكتاب الذهبي ،وفمبر ١٩٦٥ م )

٧٧ - لويس عوض: المؤثرات الأجنبيه في الأدب المربى الحديث

القاهره: معهد الدراسات العربيه العاليه ١٩٦٣م

۱۹۸ - ماهر حسن فهمی : السیره تاریخ وفن
 القاهره : مکتبه النهضه المصریة ۱۹۷۰ م

۲۹ --- محمد بن زكريا الرازى: السيرة الفلسفية ضمن كتاب « رسائل فلسفية» حتقها
 « باول كراوس »

"تماهره : كلية الآداب جامعة فؤاد ١٩٣٩ م

٧٠ - محمد حسين هيكل: زينب مناظر وأخلاق ريفيه، الطبعه السادسه
 القاهرة: مكتبه النهضه المصرية ٩٦٧ م

۷۱ — محمد حسين هيكل : مذكرات فى السباسه المصرية جزآن الأول سنه ١٩٥١ والثانى ١٩٥٣ م

القاهره مكتبه النهضه المصرية

٧٧ - محمد رشيد رضا: تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده
 القاهره: مطبعه المنار ١٣٥٠ هـ ١٩٣١ م ج ١

۷۳ - محمد مندور: الشمر المصرى بعد شوقى الحلقه الأولى القاهره: مكتبه نهضه مصر ومطبعتها (ب.ت)

٧٤ — محمد المويلحى : حديث عيسى بن هشام أو فتره من الرمن القاهره : الدار القوميه للطباعه والنشر ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤

٧٥ – ميخائيل نميمه : سبمون حكاية عمر ٨٨٩ / ١٩٥٩ م) المرحلة الأولى ( ١٨٨٩ / ١٩٥٩ م) الطبعه الثانيه

بيروت دار صادر للطباعه والنشر ١٩٩٢ م

٧٧ ـــ ميخاثيل نعيمه : سبعون حكاية عمر ( ١٩٥٩/٨٨٩ ) المرحلة الثالثه ( ١٩٣٧ ـ ١٩٣٧ ) المرحلة الثالثه ( ١٩٣٧ ـ ١٩٩٨ م ) الطبعه الثانيه

دار صادر للطباعه والنشر ١٩٦٦م

 ۷۸ – میخاثیل نعیمه : مذکرات الأرقش، الطبعه الرابعه بیروت : دار صادر ۱۹۹۹ م ٧٩ -- نمات أحمد فؤاد: أدب المازي ، الطبعه الثانيه

القاهره: مؤسسه الخانجي ١٩٦١ م

٨٠ \_ يحيي حقى : خليما على الله

القاهره: دار الـكاتب العربي للطباعه والنشر ( ب. ت )

٨١ -- يوسف مراد: مبادىء علم النفس العام، الطبعه الثانيه

القاهره: دار المعارف ١٩٥٤ م

۸۲ – يوسف وهبى : مذكرات يوسف وهبى ( مجلة المسرح العدد رقم ۲۹ ، مايو ۱۹۹۳ م )

# المراجع الأجنبية

- 1. Encyclopaedia Britannica London, 1954, Vol 71.
- Encyclopaedia Britannica, London, 24th ed. 1966. vol 2.
- 3. Forster, E. M.: The Longest Journey, U. S. A. Alfred, A. inc. 1922.
- 4. Gibbon, Edward.: The Autobiogrphy, second edit.

  London, T. M. Dent and Sons, 1923.
- 5. Grensden, K. W. E. M. Forster, London, Cline and Boys, 1966.
- 6. Foyee, James : A portrait of the Artist as a young man.
  Australia, penguin Books, 1966.
- 7. Maurois, A.: Aspects de la Biographie, second ed Paris, Sans pareil. 1928.
- 8. Mill, John Start: Autobiography. 3rd ed.

  London. Oxford Univ. Press, 1952.
- 9. Murray: Margaret: My first hundred years, London, William kinber and Co. Limited; 1963.
- 10. O, Brien, kate: The English diaries and Juornels, William Colline of London, 1943.
- 11. Pepys. Samuel: Selections from his Diary. Cairo, Anglo Egyptiam Bookshop.
- 12. René wellek and Austin warren: Theory of Literature, London, Jonathan Cape. 1949.
- 13. Shumaker, wayne: English autobiography, its Emergence
  Materiale And Form.
  California, University of California press, 1954.



|                 | الموضوع                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
|                 | الباب الأول                                                    |
|                 | الترجمة الذاتية                                                |
|                 | مدلولها وتطورها في الأدب الغربي                                |
| Vo \            | ·                                                              |
|                 | المصل الأول                                                    |
| <b>71 - 7</b>   | مدلول الترجمة الداتية<br>١ — الترجمة الداتية في مفهومها الحديث |
| 11 - 7          | الاختلاف حول المفهوم                                           |
| ٣               | الترجمة الذانية والتذكر الرمزى                                 |
| 7               | « « والصدق                                                     |
| ٦               |                                                                |
| ٧               | الاعترافات المكشوفة والحقيقة الخالصة                           |
| ¥               | الانسان ضحية الذاكرة والزمان                                   |
| ٩               | الترجمة الذانية والابداع الفني                                 |
| 4               | (( الفنيه                                                      |
| <b>79 - 1</b> 7 | ٧ — تطور الترجمة الداتية في الأدب الغربي :                     |
| 14-11           | <b>ق</b> المصور القديمة                                        |
|                 | قبل عهد النهضة                                                 |
| \ <del>\</del>  | آ ثار هامة في العصور الوسطى                                    |
| 18              | بعمد القرن السادس عشهر                                         |
| 10              | تطور المفهوم في القرن الثامن عشر                               |
| ١٨              | الترجمة الداتية لديقيد هيوم                                    |
| 19              | « لادوارد جيبون                                                |
| ١٩              | . تطور ال <b>فن فى</b> القرن الت <b>ا</b> سع عشر               |
| 19              | `` أَبَرِزَ المَعالَمُ فَى الآدابِ الغربية                     |
| ۲.              | علبة الاتجاه التحليلي                                          |
| 71              |                                                                |

| الصفحه  | الموضوع                                             |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 47      | آنخاذ القالب الروائى في القرنين التاسع عشر والمشرين |
| 44      | الافادة من العلوم والكشوف والمذاهب الحديثة          |
| 70      | نظرة إلى الذات أقرب إلى واقمها                      |
| 40      | مدى كونها جنسا أدبيا                                |
| 70      | الترجمة الذاتية والترجمة العامة                     |
| **      | « « والرواية والمسرحيه                              |
| 47      | « « أصدق الفنون الأدبيه                             |
|         | النصل الناني                                        |
| ٤٢ - ٣٠ | لمحه عن الترجمة الذاتية في التراث العربي            |
| ٣.      | صورها فى العصور القديمة والوسطى                     |
| ٣٠      | الفرق بين لفظتي السيرة والترجمة                     |
| 47      | حوافز السير الذاتية وأقسامها                        |
| **      | ١ التبريرية                                         |
| 27      | ٧ ــــ الرغبه في اتخاذ موقف ذاتي من الحياة          |
| 72      | ح ــــ التخفف من ثورة أو انفعال                     |
| 48      | ع ـــ تصوير الحياة المثالية                         |
| 40      | ٥ ـــ تصوير الحياة الفكرية                          |
| ٣0      | 🔭 ــــــ الرغبة فى استرجاع الذكريات                 |
| *0      | أبرز الملامح فى التراث                              |
| 47      | الخضوع للروح العام للفكر العربى                     |
| **      | المثالية الروحية والحث على القدوة                   |
| ٣٨      | عناصر فنية                                          |
| 44      | سيرة الؤيد                                          |
| ٤٠      | التعريف لابن خلدون                                  |
| ٤٠      | الطائف المنن للشمرانى                               |
| ٤٠      | الاعتبار لأسامة بن منقذ                             |
| ٤١      | كرات الأمير عبد الله                                |

| الصفيحة          | الموضوع                                          |
|------------------|--------------------------------------------------|
|                  | النصل النالث                                     |
| ٧٥ - ٤٣          | المحاولات الأولى للترجمة الداتية في العصر الحديث |
| 24               | ثورة فى العهدين المملوكي والعثماني               |
| ٤٥               | محاولات فى القرن التاسع عشىر                     |
| ٤٨               | انعكاس التيارات الفكرية                          |
| ٤٩               | التقليد لدى الطنطاوى                             |
| 07               | ۵ ۵ علی مبارك                                    |
| ०९               | « « الشيخ محمد عبده                              |
| 77               | دعوة إلى الفكر الغربي لدى :                      |
| 77               | رفاعة في « تلخيص الإربر »                        |
| ٨٢               | على مبارك فى « علم الدين »                       |
| 79               | المويلحي في «حديث عيسي بن هشام »                 |
| ٧٠               | الشدياق في « الساق على الساق »                   |
|                  | الباب الناني                                     |
| 7V - 701         | ممالم الترجمة الذانية في الأدب المربي الحديث     |
|                  | النصل الأول                                      |
| <b>\•</b> \ - \\ | نحو ترجمة ذاتية فنية                             |
| ٧٨               | كثرة الإنتاج فى القرن العشرين                    |
| ٧٨               | انعسكاس شخصيتًا القومية في الأدب                 |
| ٧٩               | إدراك المفهوم الحديث للترجمة الداتية             |
| ۸٠               | « ليالى سطيح » وفكرة الإصلاح                     |
| ۸٠               | « زينب » والدعوة إلى تحرير المرأة                |
| ٨٢               | قوالب الترجمة الداتية                            |
| ٨٢               | للقالب الروائى التصويري                          |
| ۸۲               | القالب التحليلي التفسيري                         |
| ٨٣               | القالب الوسط بين التصوير والتحليل                |

| الصفحة    | الموضوع                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| ٨٤        | أقسام الترجمة الدانية :                               |
| ٨٤        | ر الترجمة الداتية في الإطار الهـكرى                   |
| ٩٣        | ٧ ـ « « السياسي - « « السياسي                         |
| 4 9       | س ـــ « الرواثية                                      |
| 1.4       | ع - « المصورة للمالم الخاص                            |
|           | النصل الناني                                          |
| 107-110   | ملامح الترحمة الذاتية العربية الحديثة وخصائصها        |
| ١٠٨       | الحديثة متميزة على مثيلاتها في التراث                 |
| ١١٢       | ١ أساليب التعبير وطبيعة التركيب النمنى                |
| 117       | ٧ _ الكشف عن الغاية أو إخفاؤها                        |
| 144       | س الكشف عن أثر الوراثة أو البيئة                      |
| 144       | ع تصوير مرحلة الطفولة                                 |
| 120       | o الصدق والتجرد والصراحة                              |
| ١٠.       | <b>7</b> _ تصویر الصراع                               |
| 107       | › ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| 104       | <ul> <li>حالة الأسلوب على شخصية كاتبه</li> </ul>      |
| 717 - 10V | الباب النالث ر<br>الترجمة الذاتية فى الإطار السياسى   |
| 171 - 107 | النصل الأول<br>السياسة والفلسفة عند « لطفي السيد »    |
| 109       | انمكاس لدعواته الفكرية والسياسية والاجتماعية والحلقية |
| 17.       | خروج على المسلمات والآراء السائدة                     |
| 177       | الأسلوب التحليلي أساس ترجمته الذاتية                  |
| 170       | افتقار إلى الترابط القوى                              |
| 177       | صراع من الحارج                                        |
| 170       | التزام الموضوعية                                      |

| الصفحه            | الموضوع                               |
|-------------------|---------------------------------------|
| ۱٦٨               | أطراح الزهو                           |
| 1 1               | أطراح الدعابة                         |
| 141               | الترام الأسلوب المنطقي                |
|                   | الفصل الئاني                          |
| 111 - 111         | « عبد المزيز فهمي » وفكرة الإصلاح     |
| 174               | انعسكاس دوره الاصلاحي في ترجمته لنفسه |
| 174               | محاولته إصلاح الادارة                 |
| ١٧٤               | « المحاماة والقضاء                    |
| 177               | « « الحياة السياسية                   |
| 144               | مناداته إصلاح الحروف العربية          |
| 149               | مناداته بتحربم تمدد الزوجات           |
| 14.               | تصوير لمراحل حيانه                    |
| ۱۸۱               | افتقار إلى قوة الترابط والداتية       |
| 184               | تواضع وصراحة وتجرد                    |
| \^^               | القيمة الفكرية تفوق القيمة الأدبية    |
|                   | الفصل الثالث                          |
| 717 - 19·         | « هيكل » وسياسة الحزب                 |
| 191               | انعكاس سياسة الحزب في ترجمته لنفسه    |
| 194               | محاولة لتأكيد نظرته المستقلة          |
| ۱۹٦               | تأثره بسياسة حزبه                     |
| ۲۰۱               | البناء قائم على الأسلوب التحليلي      |
| ۲٠٢               | ترابط فى السرد                        |
| ۲۰۳               | حرارة في الماطفة                      |
| ۲.٧               | حوار واقمى                            |
| 711               | اقتراب من النوع الأدبي                |
| الترجمة الدائية ) | _ ** )                                |

|         | - ٤٩٨                                        |
|---------|----------------------------------------------|
| الصفحة  | الموضوع                                      |
|         | الباب الرابع                                 |
| 209-717 | الترجمة الذاتية فى الاطار الفكرى             |
|         | الفصل الأول                                  |
| 704-410 | أنا المقاد                                   |
| 71~     | کناب « أنا »                                 |
| 717     | كتاب حياة قلم                                |
| 771     | غلبة التحليل والمنطق                         |
| 777     | « سارة » تمكس شعوره بالكرامة والزهمو         |
| 475     | الرفض والتمرد منذ طفولته                     |
| 777     | خصائصه الشخصية موضع مؤاخذة                   |
| 777     | مبررات شعوره بالتفوق                         |
| 779     | اعتداده بصفاته أضر بترجمته الذاتية           |
| ۲۳.     | طبيعة البناء                                 |
| 741     | الأسلوب التحليلي في كتاب ﴿ أَنَا ﴾           |
| 347     | التداعى الحر للذكريات                        |
| 44.5    | « حياة قلم » والت <b>ماقب</b> الزمنى         |
| 440     | قلة التفاته إلى الترابط                      |
| 747     | جناية المقالة على سيرته الذاتية              |
| 749     | التحليل والموضوعية والمنطق                   |
| 749     | قلة التفاته إلى التصوير والحوار والتخيل<br>- |
| 749     | أمثلة تمكس عناصر فنية                        |

745

720

720

711 701

جناية منهجه في العبقريات «على البناء»

أمارات النجابة والنبوغ فى كل مراحل حياته

هو شخصية عبقرية متفوقة

نجابته منذ صباه

قلة الصدق والتجرد

| الصفحة      | الموضوع                                     |
|-------------|---------------------------------------------|
| 701         | إغفاله تصوير الضعف الإنساني                 |
| 707         | شعور بالكمال حتى في حالة اعترافه            |
| <b>702</b>  | نهجه غريب فى الاعتراف                       |
| 700         | صراع من الحارج                              |
| <b>707</b>  | افتقار إلى عناصر فنية                       |
|             | الفصل الثاني                                |
| v Y09       | ۵ أحمد أمين » والثقافة                      |
| ۲٦٠         | « حیاتی » انعکاس لمراحل حیاته حتی وفاته     |
| 77.         | مؤثرات في مكونات شخصيته                     |
| ۲٦٠         | دوره فی الحیاة الثقافیة                     |
| 474         | صياغة قصصية                                 |
| ۲٦٤         | الوراثة والبيئة                             |
| 779         | مخصيات مؤثرة في تسكوينه الثقافي             |
| 440         | مظاهر الثنير في شخصيته                      |
| <b>*</b> *  | ضاف إحساسنا بنمو شخصيته                     |
| <b>4V)</b>  | تقديم لملامح شخصيته فى كلمات                |
| <b>7</b> 00 | إسهاب فى تصوير مراحل الطفولة والصبا والشباب |
| 143         | مصالحة مع مجتمعه                            |
| 7.4         | خلو سيرته من الثمورة والصراع النفسي         |
| <b>791</b>  | ميل إلى الاستطراد                           |
|             | إثبات اليوميات والرسائل                     |
| 797<br>797  | ضعف الترابط                                 |
| <b>۲</b> ٩٣ | عناصر فنية                                  |
| 17:<br>190: | صدق وتواضع وأطراح للزهو                     |
|             | إثبات التواريخ والأسماء                     |
| 79V<br>*••  | وسط بين ما كتبه عن نفسه « العقاد وطه حسين » |
| ₹ • •       |                                             |

## الموضوع

## النصل الثالث

| التصوف و العالمية لدى « ميخائيل نعيمة »    | **          |
|--------------------------------------------|-------------|
| ميعون                                      | w. <b>w</b> |
| لمرحلة الأولى                              | 4.4         |
| لمرحلة الثانية                             | 4.8         |
| لمرحلة الثالثة                             | ٣٠٥         |
| حوافز ترجمته                               | 4.0         |
| نفسير نظرته للكونية                        | ٣ ٨         |
| انعكاس لأطوار حياته                        | 4.9         |
| المصارحة والتمرى النفسى                    | 4.4         |
| إيمان بوحدة الوجود                         | 41.         |
| جحيم الإنسان ونميمه فى نفسه                | 414         |
| صاحب تجربة كشفية                           | 212         |
| حب صوفی غامر                               | 418         |
| نحو الـكمال الربانى                        | 417         |
| لانجاة إلا بروحانية الشرق                  | 414         |
| تفرده بميرات                               | 417         |
| إيمانه بالخوارق                            | 414         |
| « بالأحلام                                 | 44.         |
| الأحلام والإلهام                           | <b>***</b>  |
| إيمانه بالمصادفة                           | 478         |
| فسكره السكونى فى كتاباته وقصصه             | 777         |
| قسة «مذكرات الأرقش» و « لقاء » و « مرداد » | 444         |
| تتبيع نموه منذ صباه                        | ٣٣٠         |
| تمزه على الغربيين                          | 444         |
| صراع دائم مع النفس واعتراف بالآثام         | 779         |
|                                            |             |

| الصفحة              | الموضوع                              |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>701</b>          | حياة در امية                         |
| 404                 | عناصر من الرواية والمسرحية والمقالة  |
| 404                 | التمافب الزمني                       |
| 408                 | ترابط وإحكام                         |
| 477                 | التصوير ونجوى الذات والانفعال بالحدث |
| <b>**</b> V         | مآخذ                                 |
| **                  | زهو بالنفس                           |
| 479                 | إثبات أمثلة من يوميانه               |
| 771                 | « كشير من الرسائل                    |
| * Y C               | إسهاب في تصوير و كريات الطفولة       |
| **\ <b>\</b>        | « فی وصف أفراد أسرته                 |
| ۲۷۷                 | « في الاقتباسات                      |
| <b>*</b> V <b>1</b> | أوفى ترجمة ذانية في أدبنا            |
| ٣٨٠                 | مزج بين الفكر والعاطفة               |
| ۳۸.                 | تصوير نقاط التحول                    |
|                     | الفصل الرابع                         |
| 1.09 - 471          | التقاء الثقافتين لدى « طه حسين »     |
| <b>"</b> ^          | الترجمة الذاتية الرواثية متنفس لسخطه |
| <b>47</b>           | بيئة جاهلة متخلفة                    |
| 474                 | رفض بيئته لنمرة نضجه                 |
| <b>4</b> 77.8       | إحساسه بظلم البيئة                   |
| ۳۸٤                 | ذكرياته تغذى سخطه                    |
| <b>*</b> *          | الأيام انمكاس لسخطه وتماليمه         |
| <b>7</b> /4         | أديب تسكملة لذكرياته                 |
| <del>~</del> ^^     | مذكرانه                              |

| الصفحة      | الموضوع                        |
|-------------|--------------------------------|
| ٣٩٠         | قلة السخط في المذكرات          |
| 441         | تحيز ضد البيئة « فى الأيام »   |
| 441         | إضفاء ثقافته على ذكرياته       |
| 494         | دعوة إلى « التقاء الثقافتين »  |
| 444         | ثمورة على البدئة               |
| 490         | تصوير شخصيات غير مؤثرة         |
| <b>44</b> 0 | سخرية من ذوى قرباه             |
| <b>79</b> V | إزدراء شغصيات القوية           |
| <b>*</b> ** | شخصية سيدنا                    |
| ٤٠٠         | علماء الدين                    |
| ٤٠١         | شيوخ الطرق                     |
| ٤٠١         | حملة كتاب الله                 |
| ٤٠٢         | تماطفه مع مفتش الطويق الزراعية |
| ۴٠٣         | سخطه على بيئة القاهرة          |
| ۴٠٣         | طلاب الربع                     |
| ٤٠٦         | شيوخ الأذهر                    |
| ٤٠٧         | حب بيثة القرية                 |
| ٤٠٨         | مقته شيوخ الأزهر               |
| 1/3         | دراسة الأدب على المرصفي        |
| 713         | تردده على ﴿ لطفى السيد ﴾       |
| 4/3         | دراسته بالجامعة الأهلية        |
| 8/4         | افتقار إلى المواقف الإيجابية   |
| ٤١٥         | قلة الصدق والتجرد              |
| ٥١٤         | تماطف مع نفسه                  |
| 213         | إغفاله الأسماء                 |
| 173         | صيغة الغاثب                    |

| الصفحة              | الموضوع                                |
|---------------------|----------------------------------------|
| £ Y E               | ضمير الغائب والعجب بالنفس              |
| ٤٢٥                 | إخفاء غايته                            |
| ٤٣٦                 | ضرورة الـكشف عن الغاية                 |
| <b>٤ ٢ ٧</b>        | الصياغة الروائية لدى الغربيين          |
| 478                 | تحديد النوع الأدبى للأيام              |
| 473                 | رواية « أدولف »                        |
| 247                 | رواية « أطول رحلة »                    |
| 279                 | رواية « صورة وجه للفنان فى شبابه »     |
| <b>٤</b> ٣.         | أدباؤنا والاعتماد على الحياة الحاصة    |
| ٤٣٠                 | ثنائية « المازني »                     |
| ٤٣٠                 | « سارة » للمقاد                        |
| ٤٣٠                 | عودة الروح وعصفور من الشرق للحكيم      |
| <b>{</b> ٣1         | الحي اللاتيني لسهيل إدريس              |
| 143                 | ليست كلما ترجمات ذاتية روائية          |
| ٤٣٣                 | الترجمة الداتية الرواثية بممناها الفنى |
| 545                 | الوالد والولد لإدموند جوس              |
| ٤٣٥                 | سلاما ووداعا لجورج مور                 |
| 273                 | يوميات نائب في الأرياف للحكيم          |
| ٤٣٦                 | خلمها على الله ليحبي حقى               |
| 243                 | أيام الطفولة لإبراهيم عبد الحليم       |
| <b>773</b>          | النوع الفنى للأيام                     |
| <b>£ £ •</b>        | ترابط وتدرج زمني وتصوير                |
| <b>£</b> £ •        | وحدة واتساق                            |
| <b>{ { { ! !</b>    | رابطة خارجية                           |
| <b>£</b> £ <b>Y</b> | رابطة داخلية                           |
| ٤٤٧                 | عناصر من الفن الروائى                  |
| ٤٥١                 | البناء في الجزء الثاني من الأيام       |
|                     |                                        |

| الصفيحة     | الموضوع                                      |
|-------------|----------------------------------------------|
| ٤٥٤ .       | اختفاء شخصيته وراء شخصيات الربع              |
| ६०६         | عناصر فنية                                   |
| <b>£0</b> £ | الفن في مذكراته                              |
| 800         | صدق ونجرد                                    |
| १०५         | الأيام وأديب ومذكراته                        |
| १०९         | هى وسط بين الترجمة الذانية الرواثية والرواية |
| ٤٦٠         | الحائمة                                      |

قصو يب نأسف لوقوع أخطاء مطبعية لاتفيب عن فطنة القارىء ، ونكتني بتصحيح أبرزها :\_

| الصواب                             | س   | ص                   |
|------------------------------------|-----|---------------------|
| تنتمى                              | 17  | ٤                   |
| الغربى                             | ٣   | 1                   |
| القوية                             | ٧   | 44                  |
| 141.                               | ۲   | ٤٩                  |
| وأنساب                             | 10  | ٥١                  |
| أن يشفقا                           | ١   | 67                  |
| و الاستنكار                        | ١٣  | ٥٨                  |
| المزج                              | ١٤  | 77                  |
| التشويق                            | •   | ٧٣                  |
| راعيت                              | *   | 7 £                 |
| دعوة                               | 1 & | VV                  |
| طابعا                              | 14  | ٧٨                  |
| الغربية                            | V   | ٧٩                  |
| فقد                                | ۲.  | ٨١                  |
| تصوير                              | 11  | ٨٥                  |
| كةابات                             | Y   | ۸۸                  |
| وزملاؤ.                            | ٦   | ٩.                  |
| إجمال                              | ١.  | 91                  |
| قم                                 | ١٣  | ٩٣                  |
| قيم<br>وهى من أكبر المصادر عن<br>: | ٨   | 9 8                 |
| وحزن                               | ٣   | <b>\</b> • <b>V</b> |
| لىمنىخ<br>خالصا                    | •   | 115                 |
| خالصا                              | ١٣  | 118                 |
| حذقت                               | 19  | 118                 |
| حر تر                              | ٧   | 119                 |

| الصواب                                  | س          | ص           |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
| التي قد يسرف في استخدامها               | 19         | 14.         |
| ما يبغى                                 | 19         | 17.         |
| الأرقش                                  | ٤          | 178         |
| بما تحفل به                             | ٩          | 371         |
| المعول                                  | 1.         | 371         |
| من قيوده وقال من حركته                  | ١٢         | 140         |
| للح                                     | ٥          | 184         |
| من ولمه بخوض                            | 17         | ١٤٨         |
| الممرية                                 | ₹.•        | 154         |
| أسمى                                    | ١٤         | 1 2 9       |
| فسيحهم                                  | ١٢         | 104         |
| فلا فرض علمهم                           | 7          | 107         |
| الثانوية                                | 14         | 170         |
| وكأنه حين يصور                          | V          | 177         |
| ولم يشر إلا إلى                         | 7 2        | 141         |
| طأثفته                                  | ١٠         | 147         |
| 1910                                    | **         | 197         |
| لم ونتهج                                | 11         | 199         |
| أميل إلى الأسلوب التصويرى الذى يفترق عن | ٣          | ۲۰۷         |
| المقد                                   | 4          | <b>*</b> \V |
| وما أسهم                                | **         | 71A<br>719  |
| أو                                      | 14         | YY•         |
| تغيظهم                                  | ٨          | 771         |
| لايفرق                                  | ٣          | 771         |
| العملية                                 | 17         | ***         |
| اليوسف.                                 | ۲۱         | 777         |
| إنقاذ سارة                              | <b>V</b>   | 774         |
| مستكينة                                 | \ <b>9</b> |             |
| بيج.<br>بنيخ.                           | ١٩         | 377         |

| الصواب                                | س        | ص          |
|---------------------------------------|----------|------------|
| بتخويف                                | ٥        | 770        |
| تورطوا                                | 11       | 470        |
| مبن لح                                | ۲.       | ***        |
| دمناصروه                              | ۲        | **^        |
| المصرى                                | 14       | 444        |
| أخلو                                  | ۲        | 444        |
| انتهاجه                               | 14       | 44.        |
| عانى                                  | <b>Y</b> | 444        |
| ليستطرد                               | 44       | 744        |
| صور لنا خصائصه                        | ٧        | 745        |
| المعلم عكريشة                         | ٤        | 440        |
| و ال <b>ف</b> صل الع <b>ا</b> شر ينقل | •        | 744        |
| حياته                                 | Y        | 744        |
| بأتخاذ                                | 1        | 429        |
| التى فرضها                            | **       | 754        |
| للشخصية العبقرية على                  | 44       | 754        |
| بالقليل                               | ٧١       | 712        |
| واخضع جوانب                           | ٨        | 720        |
| يرجيع                                 | ٩        | 720        |
| إلى ما يستدل                          | ١.       | 450        |
| و التمادى                             | 17       | 454        |
| عناهضته                               | ١.       | 7 2 9      |
| ويباعد                                | ٦        | 701        |
| ولم يتح لنا حتى                       | 11       | 401        |
| لأيمترف                               | ٩        | 404        |
| سارع                                  | ٥        | 408        |
| سارع<br><b>ه</b> وی                   | ٧        | Y01        |
| إلا الإشادة                           | *        | 404        |
| الخصوبة                               | ۲۱       | <b>707</b> |
| توار د                                | ٤        | 777        |
| ما لقينا                              | 77       | *71        |

| الموضوع           | س        | ص           |
|-------------------|----------|-------------|
| أنه لايقف         | 10       | **          |
| ظلم و اضطهاد      | ٥        | 79.         |
| تعلیل             | 14       | <b>7</b> ^7 |
| كل                | 19       | 799         |
| قصصيا             | ٤        | ۳           |
| سنواته            | ٧        | 7.7         |
| عن طريق المعرفة   | ٣        | ۲٠٤         |
| مففورا            | <b>v</b> | ٣٠٦         |
| لنفسه             | 14       | 4.1         |
| ألح               | 14       | ٣.٧         |
| يقف موقف المؤرخ   | 10       | ٣.٧         |
| مميشتنا           | 17       | ٣.٧         |
| بل سيستجلي        | 14       | ٧.٧         |
| يحتويها           | 1        | 411         |
| الأشياء           | ١٤       | 717         |
| حياته غير تلك     | *1       | 414         |
| بفته              | ٦        | 419         |
| يملل              | 18       | 719         |
| إذ فقد            | 14       | 771         |
| لمينه             | ١٨       | 774         |
| و قعت             | ٧        | 447         |
| وقد بسط فيه       | ٨        | 444         |
| لازمته            | 17       | 444         |
| إذا مر            | *        | 440         |
| ثیم خوج           | ٣        | 447         |
| كتابانه بصدوره عن | 17       | 449         |
| فإنه              | 15       | 449         |
| نزعات             | ٦        | 451         |
| مابرح             | ١٦       | 455         |
| فلا تخفف          | 18       | ٣٤٨         |
|                   |          |             |

| الصواب                                       | س   | ص           |
|----------------------------------------------|-----|-------------|
| تميش                                         | 10  | 457         |
| ومعانيه                                      | 17  | 714         |
| والمسآب                                      | 19  | 454         |
| القلمية                                      | 1 & | 401         |
| أكثر مما نتبينه                              | 0   | 407         |
| فما                                          | ٨   | 407         |
| آبو دیب                                      | 11  | 40V         |
| فی رسم                                       | ٧   | 47.         |
| من المثالب لأنه                              | 14  | 4.4         |
| المنف                                        | 10  | 477         |
| الرتيب                                       | 14  | 444         |
| حرص                                          | ١٣  | 4 🗸 🗸       |
| لاجدوي                                       | 10  | 447         |
| وذاته                                        | ٣   | 444         |
| لتبث                                         | 10  | 4٧٠         |
| ممض                                          | ٥   | 474         |
| فتوثد                                        | 14  | ٣٨٣         |
| فيه                                          | ۲.  | 3.4%        |
| ال <b>ق</b>                                  | ٦   | 44.         |
| السخرية                                      | 11  | ٤٠٣         |
| لأنهم في الغالب يمنون                        | 14  | ٣٠3         |
| شيوخ                                         | ₹.  | ٤٠٦         |
| كانتا تؤنسانه                                | 10  | ٤٠٧         |
| ر<br>يقرأون                                  | V   | 217         |
| انکاره اسمها<br>انکاره اسمها                 | 19  | ٤١٦         |
| يكون الإنكار أكثر                            | ٥   | ٤\ <b>٧</b> |
| یانون آنو احتمار ۱ دبیر<br>فی تصویرها        | 17  | 173         |
|                                              | ٩   | 277         |
| نظره وأن يترك المصبى أحيانا ليتحدث.<br>الفني | ١٨  | ٤٢٧         |
| 'بدى<br>الإنــكار                            | ١٢  | ٤٣٠         |
| JU.— 🐉                                       |     |             |
|                                              |     |             |

| الموضوع                                    | ۍ  | ص            |
|--------------------------------------------|----|--------------|
| ما هر                                      | 19 | 173          |
| بطل                                        | ۲. | 173          |
| ليبني من عناصره                            | 77 | ٤٣١          |
| أنينق الأحداث الحقيقية من الأحداث المتخيلة | 1  | 244          |
| موضوعية                                    | ١٠ | ٤٣٢          |
| عثع                                        | ٦  | \$7.4        |
| Node                                       | 44 | ٤٣٣          |
| وقد                                        | 17 | 277          |
| يمنحنا هذه الرواية لو لم يكشف عن غايته     | ۲  | १८५          |
| lamia                                      | ١٢ | 221          |
| أتاحتها                                    | 14 | 228          |
| الثقافة المتخلفة                           | Y  | <b>£ £</b> £ |
| شاهدا                                      | 7  | <b>£</b> £A  |
| أنخلع لها قلبه                             | ١٠ | ११९          |
| فنی<br>کلتـا                               | ٩  | ٤٥٠          |
|                                            | 17 | ٤٥٠          |
| عنصرا أساسيآ                               | 11 | ٤٥١          |
| التاسع عشه                                 | ٦  | 207          |
| ولم يرتض                                   | ٩  | १०१          |
| يمود                                       | ١. | १०१          |
| الطفيفين                                   | 44 | ٨٥٤          |
| ولیست هی                                   | 78 | 177          |



